

## براءة أم المؤمنين عائشة بُحُونُ لَهَاصِلَة بالعقيدة

﴿ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

## براءة أم المؤمنين عائشة

بَجُوْثُ لَهَا صِلَةُ بِالْعَقَيِدَةِ

السِّيِّيِّدُعَلِي أَبُوا لِحَسَنَ

دار الميزان

# الطبعة الأولى ٢٢٦ (هـ ــ ٢٠٠٥م

## دار الميزان

### بسم الله الرحمن الرحيم

### تقديم:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

وبعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من جملة حلقات نبحث فيها أموراً عقائدية وما له مساس بها.

وإن من الأمور التي تسالم عليها العقلاء ومن اليوم الأول، أنَّ النقاش والحوار العلمي أمْرٌ يرجع إلى الأمة كل أمة بالخير والنفع، وأنَّ التقليدَ بما هو تقليد أمْرٌ مذموم، بل الأمر كذلك عند الشارع الأقدس الذي ندب أصحاب الرأي إلى المناقشة الهادفة، وذمَّ التقليد الأعمى وهو الاتباع والانقياد وراء رأي معين أو فكرة معينة، دونما اعتماد على حجة أو برهان، ﴿وكذلك مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلك في قَرْيَة منْ نَذير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آباءنا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ (١).

وإنَّ من البداهة بمكان أننا في غنى عن أنْ نُقيم الحجج والبراهين على أهمية البحث في الأمور العقائدية أو ما يرتبط بها، ومن حيث أن تلك المباحث تُمثِّل الروح الحية، وما نفْع الجسم من دون روح؟ فكذا الإنسان من دون

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٢٣.

<sup>﴿</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

عقيدة صحيحة لهو ملحق بأخس المخلوقات، لذا فنرى أنفسنا في مندوحة عن التدليل على أهميتها وضرورة البحث في ما يُستطاع البحث فيه.

وإننا وإن نعترف بأنَّ في الأمور العقائدية تفاوتاً من حيث أهمية بعض مباحثها على بعضها الآخر، ومن جهة ترتب لوازم معينة خطيرة على جملة من الأمور الأصلية والأصيلة فيها، غير أن ذلك لا يعني خلو باقي المباحث عن فائدة عظيمة ومهمة.

نعم يبقى أنَّ تقييمَ ضرورة البحث في بعض المفردات بالخصوص أمْرُ يرجع إلى الخبير وحده، وليس من اللازم أنْ تتوافق الآراء في التقييم، فرب رأي يذهب إلى عدم وجود ضرورة تدعو إلى البحث في بعض الأمور، ورب رأي ثان يرى أنَّ من الضروري عدم الخوض في بعض الأمور، وفي المقابل يرى ثالث أنَّ التحقيق في هذا الأمر أو ذاك أمرٌ لا بُدَّ منه، ولا مندوحة عنه.

وإذا كان أمْرُ التقييم يعتمد على مقدمات كثيرة، فلا غرو أنْ تختلف الآراء وتتخالف تبعاً لاختلاف وجهات النظر، فإن المقدمات ليست من الأمور البديهية حتى يتفق الجميع في النتيجة والرأي.

ثم إننا لسنا في معرض تصويب ما نذهب إليه أو تزييف ما يراه الآخر في مجال لزوم البحث فيما سيوافيك البحث فيه، فإن لهذا محلاً آخر، ولكننا رأينا أن نشير إلى ما أشرنا إليه، حتى لا يتسرع بعض هنا أو بعض هناك في إلقاء التهمة، فإن لكل رأيه فيما لم يقع عليه اتفاق العلماء ولم يخالف نصا قرآنياً أو سنة ثابتة، وحديث منابر الخطابات حديث لا ينصرف في سوق الاعتقاد الحق، ولا نرى من ملزم لنا بالالتزام بمضمونه، ومن يرى وجوب الالتزام بذلك فله

رأيه، ونحن راضون بما عندنا.

على أننا في مقام الدفاع والذب لا في مقام الحرب والهجوم، وإن كان من أحد يحسن ويصح منا أن نقدح فيه فهو المهاجم، فإنَّ المدافع عن عقيدته وعقيدة أبناء طائفته آمنٌ من سخْط العقل والعقلاء، ومَن يتعدى الحدود هو الذي يستحق الحد، وليس من العدل أن نراعي طرفاً هنا بحجة أنَّ الساحة لا تتحمل، وأنْ نسكت عن طرف آخر هناك بذريعة أنَّ الاستكبار يتربص، ولو اشتغلنا على هذا الأساس، لبطلت الكثير من الحقائق، ولاندرس الكثير من معالم الدين.

وعليه فلا يجوز أن نتهم شخصاً يبرز للتصدي في مقام تحقيق الحق مشفوعاً بالأدلة والبراهين، وتزييف ما هو باطل، وليس لأحد غير سيدنا محمد وأهل بيته الأطهار عليه طريق للاطلاع على الضمائر، وما تخفيه السرائر، ولا يصح بحكم العقل والشرع اتباع ما لا نملك فيه حجة قاطعة.

على أنَّ الدفاع عن الأمور العقائدية أو الأمور المرتبطة بها من جملة الأمور الداخلة على أقل تقدير تحت دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان النهي عن المنكر عبادة وواجباً، فإنَّ تزييفَ الباطل لئلا يتطرق إلى عقيدة الناس لهو من أوجب الواجبات، وإقامة الحجة على المعتقد بالباطل أمْرٌ حثَّ الشارع الأقدس عليه، وألزم به، والسكوت عن البدع والبدعة على حد الدعوة إليها مع توفر مقدمات الرد وتحقق شرائطه، ونحن نرى أنَّ ما يتوقف عليه الرد من مقدمات موجود، وأن الشرائط متحققة، ولا نعلم بوجود مانع يمنع عن ذلك بعد بحث دقيق بحسب القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي مَنْ النبي مَنْ اللَّهُ الموروثة بحق عن النبي مَنْ النبي القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي مَنْ النبي مَنْ النبي القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي مَنْ النبي القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي مَنْ النبي القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي القواعد المقررة الموروثة بحق عن النبي الله الموروثة المؤروثة ا

وقد علمنا أن الله تعالى لم يأخذ على الجهَّال ولم يُلزِمهم بالتعلم إلا بعد أن أخذ على العلماء القيام بواجب التعليم.

وبعد أن كان الحق أمراً واحداً متشخّصاً لا وجوه له ولا اعتبارات فيه، كما أن الطريق المستقيم وهو الحق بمعنى آخر لا تعدّد فيه ولا اعوجاج، وبعد أن كان كل المسلمين متفقين على أنَّ الحق عند الحق تعالى ومنه سبحانه، وهو ما جاء به أيضاً رسوله الأكرم سيدنا محمد عَلَيْكَ فلا معنى أن يكون زيد محقاً في حين أنه يلتزم بنقيض أو بضد ما يلتزم به خالد الذي يدَّعون أنه محق أيضاً! في حين أنه يلتزم بنقيض أو بضد ما يلتزم به خالد الذي يدَّعون أنه محق أيضاً! فإما أن يكونا أي كل من زيد وخالد جميعاً على باطل، فإن للباطل وجوهاً فامرداً، ولوناً فارداً، كثيرة، أو يكون أحدهما محقًا فحسب، فإن للحق وجهاً واحداً، ولوناً فارداً، فلا شرقية في الحق ولا غربية.

ولكن ما جاء به الرسول الأكرم مَرَاكِكِ لا مجال لنا لإثباته إلا من طريق ثقات أصحابه، وغير المتهمين بالتحريف والتضليل.

وأما الحديثُ المشهور على الألسن المنسوب إلى الرسول الأكرم سَاللَّهُ «أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم»، مضافاً إلى تصريحهم بضعْف سنده ووضْعه (۱) فهو حديثٌ لا يصح عند ذي حجى بعد اختلاف أعيان الصحابة في جملة من الأمور الأساسية مما تخص صميم الشريعة أصولاً وفروعاً، فكيف يكون كل من الرأي والرأي المناقض له حقاً؟!

بل الحديثُ المزعوم حديثٌ مخالف لكتاب الله تعالى، إذ قد أثبت سبحانه

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن منده ص ٢٤ ؛ الإحكام ج٥ ص ٦٤٢ وج٦ ص ٨١٠؛ ميزان الاعتدال ج١ ص ٤١٣ و ٢٠٦ ؛ كسان الميزان ج٢ ص ١١٨ و ١٢٠ ؛ تحفة الأحوذي ج١ ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

في محكم كتابه وقوع الارتداد من بعض أصحاب النبي صَّاطِّقَكَ، حيث قال سبحانه ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ النَّهُ شَلْعًا ﴾ (أَنْ قُتَلَ النَّهُ عَلَى عَقَبَيْه فَلَنَ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ (أ).

ولا مجال للتأويل في الآية فإنها صريحة المفاد، وليست الآية تتحدث عن وقوع ارتداد في زمن ما في المستقبل البعيد عن رحيل الرسول الأكرم عَلَاكِكُ، وإنما هي نص صريح في وقوع الانقلاب عقيب وفاته عَلَاكِكُ.

والاستفهام في الآية لا يُراد منه الاستفهام الحقيقي، فإن المستفهم الحقيقي هو الذي يستفهم عن أمْر يجهله، وهو تعالى العالم بالغيب، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

بل الاستفهام في الآية استفهام إنكاري توبيخي، كمن يقول لغلامه وقد أمره بأن يجلب له الماء، فلم يفعل: ألم آمرك بأن تجلب لي الماء؟ فإنه لا يكون مستفهِماً سائلاً إياه، وإنما هو في الحقيقة مستنكر عليه عدم امتثاله للأمر الذي أمره به.

والمتأمل في الآية وما حملته من معنى التهديد والوعيد والتنديد يخرج بنتيجة حاصلها: أن الارتداد واقع من أشخاص لهم وجودهم وتأثيرهم، فاقتضى ذلك التنبيه والتبيين، ولو أنَّ الارتدادَ واقعٌ من أشخاص لا تأثير لهم فلا تدعو حاجة إلى هذا النحو من الوعيد والتهديد، فإن قيام الآخرين ببيان الحق وهم ذوو الكلمة المسموعة يرد كيد الخائنين.

بل سمعنا الله تعالى في محكم كتابه يتحدث عن صحابة النبي مَرَا الله ولم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٤٤.

يُشِت الإيمان لبعضهم، فقد قال سبحانه ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَاللّه وَاللّه يَشِعُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ أَشُدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن اللهِ وَرَضْوَاناً سيمَاهُمْ في وبجُوههمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود ذَلكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ في الإِنْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَغيظَ بهمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ اللّهُ اللّه يَن آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَاتَ مِنْهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْراً عَظيماً ﴾ (١).

فلفظ «منهم» لا يصح بحال فيما لو كانوا جميعاً من المؤمنين وممن عملوا الصالحات، ومهما كان المتكلم باللسان العربي غير محيط باللغة العربية، ومهما كان ضعيفاً في فهم معاني كلمات لغة العرب، فإنه على جميع التقادير يعي جيداً أن كلمة «منهم» في هذا الاستعمال تفيد التبعيض، فلو لم يكن المولى مريداً بيان إيمان البعض بالخصوص، ولو أنه كان يكفي مجرد الصحبة والنصرة الظاهرية، فلا معنى للإتيان بلفظ «منهم».

لعلك تقول: إن حرف «من» في لفظ «منهم» كما يمكن أن يكون للتبعيض يمكن أن يكون للتبعيض يمكن أن يكون للبيان، فلمَ لا تلتزمون هنا بأن «من» بيانية؟

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ٢٩.

ونجيب بنحو الاختصار أنَّ «من» إنْ أمكن أنْ تكون بيانيةً في غير هذه الآية، غير أنه لا مجال لذلك هنا.

إذ لا يخلو الحال في شأن الصحابة، إما أنه يشترط في غفران الله تعالى لهم أن يكونوا مؤمنين ابتداءً ولا يشترط بقاؤهم على الإيمان حتى آخر أعمارهم، وإما أنه كما يشترط ذلك ابتداءً فهو شرط استمراراً أيضاً.

أو فقل، إما أنه يكفي تحقق الإيمان ولو آناً ما ولا يشترط البقاء على الإيمان والعمل الصالح، وإما أنه يشترط بعد تحقق الإيمان البقاء عليه وعلى العمل الصالح إلى نهاية العمر.

فإن كان الإيمان والعمل الصالح شرطاً حدوثاً وبقاءً، فهذا يناسب كون لفظ «من» للتبعيض فإنها تفيد فائدة الشرط، أي يكون معنى الآية وعدهم الله بالمغفرة بشرط الإيمان والبقاء عليه وعلى العمل الصالح، ولا نعلم بتحقق الشرط في جميع الصحابة، وليست الآية تتحدث عن وجود وعن تحقق الشرط في الجميع، فلا يمكن أن تكون «من» بيانية، ومن الضروري والبديهي أن الشرط متحقّق يقيناً في بعض الصحابة، فتعين أن تكون «من» للتبعيض، أي للدلالة على تحقّق الشرط في بعضهم رضوان الله تعالى على ذلك البعض.

على أنَّ تحقُّقَ الشرط ووجوده في جميع الصحابة ينافيه الآية المتقدمة التي حكت وتحدثت عن وقوع الارتداد من البعض، والقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنْ يكون هناك آية تتحدث عن نجاة جميع الصحابة، وفي المقابل تكون آية أخرى تتحدث عن ارتداد بعض الصحابة، فهذا من تكذيب القرآن نفسه بنفسه، وهذا باطل قطعاً.

وأما أنه لا يشترط البقاء على الإيمان وعلى العمل الصالح حتى آخر العمر، فإن هذا مما لا يُحتمل إرادته، إذ معناه أنَّ تحقُّق الإيمان من الصحابي يكفي للمغفرة وللأجر العظيم وإنْ لم يمت الصحابي على الإيمان، مع أنه تعالى قال في كتابه الحكيم ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ (١).

فهل يمكن أن يكفي الصحابي مجرد الإيمان دون البقاء والاستمرار عليه، ولا يكفي ذلك للأنبياء والرسل الكرام على نبينا وآله وعليهم السلام أجمعين؟! ولو أن المولى تعالى يعلم بأنَّ جميع الصحابة يموتون على الإيمان والعمل الصالح، فأي فائدة في أن يذكر سبحانه هذه الجملة في الآية، والتي على أقل تقدير تحتمل المعنى الذي ذكرناه!

مع أنَّ المعنى الذي ذكرناه صريح الآية جداً، ولكننا نفترض جدلاً أنه معنى محتَملٌ.

بل دفعاً عن أن يفهم القارئ والمستمع للآية المعنى الذي ذكرناه ولو من باب كونه معنى محتملاً، فإن حق الخطاب أن يقول تعالى وَعَدَهُمُ اللهُ مَغْفِرةً وَأَجْراً عَظِيماً، فإن الآية بهذا السياق فرضاً تكون سليمة الدلالة في إفادتها مدْح جميع الصحابة.

بل حتى لو كانت الآية كذلك، فماذا نفعل بآية الارتداد المتقدمة، وماذا نقول في آية النفاق ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٥.

نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ (١٠).

وبماذا نجيب عن قوله تعالى ﴿أَمْ حَسبَ الَّذَينَ فَيَ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ \* وَلَوْ نَشَاءُ لاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾(٢).

أوَ ترى أنَّ الخطاب في هذه الآيات كان خطاباً لمن سيتولد بعد وفاة الرسول الأكرم سَلَطُكُ ؟!

وليكن معلوماً أننا لسنا في مقام التفصيل في هذا المعنى، فإن في الآيات التي سقناها إفادات وإفادات، ولنكتفي بهذا المقدار من أدلة الكتاب.

على أن أعلام أبناء العامة قد أودعوا صحاحهم ومصنفاتهم حديث رسول الله مَنْ الله على الله من الصحابة.

فقد أخرج البخاري، ومسلم وغيرهما بإسنادهم عن عبد الله عن النبي مَرَّالُيُّالِةُ الله عن النبي مَرَّالُيُّالِةُ أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعنَّ إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربِّ أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك (٣).

وأخرج البخاري، ومسلم وغيرهما بإسنادهم عن ابن عباس واللفظ للبخاري وقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة

<sup>(</sup>١) سورة براءة الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد تَرَاقِيَّة الآية ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٤٣٩ ؛ صحيح البخاري ج ٨ ص ٨٧ ؛ صحيح مسلم ج ٧ ص ٦٨ ؛ مسند أبي يعلى ج ٩ ح ٥١٦٨ ص ١٠٢ و ح ١٠٢٥ و ح ١٠٢٥ ص ١٠٢ و ح ١٠٢٥ و ح ١٠٢٥ م

غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين، ثم إنَّ أول مَن يُكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك (١).

وأخرج البخاري، ومسلم وغيرهما بإسنادهم عن أنس، عن النبي مَرَّاللَّهِ قَال: ليردنَّ عليَّ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتُهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك (٢).

أقول: وورد أيضاً عن رسول الله عَنَاكِنَا من طريق حذيفة، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وغيرهم (٣).

وبعد اجتماع صحاحهم على رواية الحديث وصحته، فلا نحتاج إلى بيان حال رواته وبيان وثاقتهم.

وعليه، فقد وافقنا أبناء العامة فيما أوردوه، وكفى بذلك قرينة قطعية في أنَّ المعنى الذي ذكرناه من الآيات المتقدمة صحيح.

فلهذا لا داعي للتهويل وللوعد والوعيد بأن أبناء المذهب الفلاني يتبرؤون

<sup>(</sup>۱) المصنف لابن أبي شيبة ج ۸ ح ۹۹ ص ۱۳۹ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۵۷ ؛ صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٤٠ ؛ صحيح مسلم ج ۸ ص ١٥٧ ؛ سنن النسائي ج ٤ ص ١١٧ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج ٨ ص ١٥٧ ؛ سنن النسائي ج ٤ ص ١٦٧ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج ١ ح ٢٢١٤ ص ١٦٣ ؛ صحيح ابن حبان ج ١٦ ص ٣٤٣ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ج ٣ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج٧ ص ٢٠٧؛ صحيح مسلم ج٧ ص ٤٧؛ مسند أبي يعلى ج٧ ح ٣٩٥١ ص ٤٤؛ منتخب مسند عبد بن حميد ح ١٢٦٣ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج٧ ص ٢٠٨ وج ٨ ص ١٥٠ وج ٨ ص ١٥٠ صحيح مسلم ج١ ص ١٥٠ وج٧ ص ٢٦ ؛ سنن ابن ماجة ج٢ ح ٣٠٥٧ ص ١٠٠ و ١٥٠ وح ٢٠٠٥ ص ٢٠٠ المصنف ص ١١٠ وح ٢٠٠١ و ٢٠٠٥ مسند أبي يعلى ج٧ ح ٤٤٥٥ و ٣٣٣ و ٢٠٠٥ و ١٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٣٣٣ و ٣٣٩ و ٣٩٩ كتاب الفتن لنعيم بن حماد ص ٤٥ وص ٤٥ و المعجم الأوسط للطبراني ج١ ص ١٢٥ وج٦ ص ١٥٠ و المعجم الكبير للطبراني ج٢ ص ١٤٠ وص ١٥٠ و ١٧١ و ص ١٧١ و ص ١٧٩ و ١٠٠٠ و ١٢٠ مسند الشامين للطبراني ج٢ ح ١٤٠٥ م ١٣١.

من بعض الصحابة، فإن في الصحابة من ارتد عن الحق، وأبناء الفرقة الناجية قد أقاموا الأدلة على أنَّ فلاناً وفلاناً هما من جملة مَن ارتد، لذا فعلى طالب النجاة يوم العرض على الله تعالى أن يعمد إلى ما حققه محققو أبناء الفرقة الناجية في مقام تطبيق الارتداد على فلان من الصحابة، فينظر في أدلتهم ويناقشهم ويرد عليهم، ولا حجة بعد الذي ذكرناه لقول القائل أن الصحابة جميعهم من العدول والثقات، فلا تُهوِّلوا على العوام وعلى السواد من الناس، بأن فلاناً كافر لأنه يتبرأ من فلان الصحابي ويلعنه.

هذا، ولا ريب أنه لا يوجد بحكم العقل والشرع أية مزية لصحابية على صحابي أو على صحابية أخرى، لمجرد أن الأولى مثلاً كانت من زوجات الرسول الأكرم سَرَّ اللَّهِ اللهِ المُحرِم المُعْلِيَةِ اللهِ المُحرِم المُعْلِيَةِ اللهِ المُعرِم المُعْلِيةِ اللهِ المُعرِم المُعربِم المُعربِم المُعربِم المُعربِم المُعربِم المُعربِم المُعربِم المُعربِم الم

ولا يعني هذا أننا نتهم إحداهن، أو أننا نتحامل والعياذ بالله تعالى على زوجات النبي عَرَائِلَكِ، فإنَّ التحامل على أي شخص هو من الشيء الباطل.

ولكن لا يعني ذلك أن التحقيق والتدقيق في بعض أحوال بعض من مضى غير جائز، سواء في ذلك الصحابي القريب من الرسول الأكرم عَلَيْكُ أم البعيد، فإنَّ التعرُّفَ على مصداقية ما قيل أو قد يقال مع التقيُّد بشرائط المناقشة الهادفة والحوار الموضوعي، أمْر راجح في العقل والدين، اللهم إلا إذا كان ذلك مع التعدي والتكذيب لرسول الله عَلَيْكُمْ، فإن هذا غير جائز، بل على حد الكفر أو الشرك بالله العظيم، والعياذ به تعالى.

نعم إذا أبطل المناقش صحة حديث بحسب الموازين المتبعة عند من يعتقد بصحته، فإنه لا يكون لتلك الفرقة محارباً، بل هو في الحقيقة ناصح مشفق، ومع

إبطاله للحديث فلا يمكن أن يلتزم ذاك بمضمون الحديث، كما أنه لا معنى على إلزام المناقش بمفاده أيضاً، فإنه قد أوضح فساده.

ولكن أن يلتزم شخص بصحة حديث عن رسول الله صَّاطِيَكِه، وهو نص في معنى من المعاني، ثم يعمد إلى تكذيب رسول الله صَّاطِيكِه، فإن هذا مما لا يمكن قبوله ولا السكوت عنه.

ومن هذا المنطلق، وبعد أن أهداني أخي الأستاذ أنور شقير كتاباً بعنوان موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لشخص مدعو بالدكتور عبد المنعم الحفني، لفت انتباهي ما رسمه على ظهر الغلاف، وقد اشتمل على جملة «الصدِّيقة بنت الصدِّيق أعظم نساء العالمين»، ولكن سرعان ما أدركت أنَّ مثله لا ينبغي أنْ نُنكر عليه ما سطره على ظهر الغلاف، إذ قد سطر في كتابه كلاماً يرد فيه رداً فظيعاً على رسول الله مَنْ الله مَنْ الله الله عنه مقام الانتصار للسيدة عائشة من الأكرم مَنْ الله وأعتقد جازماً أنه لم يكن في مقام الانتصار للسيدة عائشة من جهة أنها إحدى زوجات النبي منافقياً، إذ ما معنى أن يعمد شخص إلى تكذيب رسول الله من مقام الذب عن بعض أزواجه؟!!

وقد طالعت خصوص موضع الحاجة من الكتاب، فوجدت فيه تحاملاً على السيدة عائشة من حيث لا يقصد الكاتب، وتحاملاً فظيعاً على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء على فدعاني ذلك إلى التحقيق فيما زعموه من أحاديث للسيدة عائشة.

وبما أن الحفني قد تعمد التزوير والتحريف والافتراء والبهتان من جهة، ومن جهة ثانية تعمد تكذيب رسول الله متَالِيُقِيلَة، وقد استبطن كلامه الذي أورده

في جملة من صفحات كتابه تحدياً واضحاً لنا، وكأنه يقول ها قد حججناكم، فرأيت لزاماً علي أن أستنطق جملة من الأحاديث التي تمسك هو وغيره بها كدليل على ما زعموه.

قال الدكتور الحفني في آخر الفصل الثالث: ولعمري، كيف لم يتبين أهل الإسلام عظمة عائشة كمفكِّرة، ومؤرِّخة، وراوية، ومشرِّعة؟ ولماذا لم تُؤلَّف المصنفات فيها كغيرها؟ وإني لأتساءل أيهما أهم لعلم الإسلام عائشة أم علي، وعائشة أم فاطمة؟ ولا أجد إلا أن ما فعلته عائشة لشيء معجز بكل المقاييس، فلماذا هذا التحامل البشع المقيت عليها، ولماذا هذا الذكر الشائن والاستهانة بأمرها وهي سيدة نساء العالمين بلا منازع (۱).

أقول: وهذا الكلام من الدكتور الحفني نحمله على أنه سؤال حقيقي، وبدورنا سنكتب جواباً له ولكل سائل مستفهم طالب للحق بما يتناسب مع هذا المختصر.

ولكن قبل أن نجيب عن سؤاله ضمن فصول نضمنها كتابنا، نرى أن نستعرض بعضاً من كلمات الحفني ونضع بعض النقاط على بعض الحروف تزييفاً لافترائه.

أما قوله المتقدم: فلماذا هذا التحامل البشع المقيت؟

فجوابه: أنه وإن لم يُوجِّه هذا البهتان إلى طائفة بعينها، ولكننا تبعاً لأئمتنا عَلِيْكُمْ نرى أنه لا يجوز التحامل على أي شخص مهما حقر وصغر، فإن التحامل أمْر باطل، فكيف بالتحامل على زوجات رسول الله مَرَاكِلَيْكَا!

<sup>(</sup>١) موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ص١١١.

ولكن بما أنّ الحقّ هو الميزان، وحيث أنه لم يثبت كون السيدة عائشة معصومة، بل لم يدّع ذلك أحد، فإنّ استعراض جملة من القضايا المتعلقة بها، ومناقشتها موضوعياً أمْر لم تمنع عنه شريعة السماء، وسنلتزم بالتمسك بخصوص ما ورد في كتبهم من جهة، ومن جهة ثانية مضافاً إلى أننا نتحرى الاختصار غير المخل، فإننا نناقش ما نناقشه بعيداً عما ورد عن أهل البيت عليه وبعيداً عن تحقيقات المذهب الحق، فإن هذا المختصر لا يتحمل إلا وبعيداً عن تحقيقات المذهب الحق، فإن هذا المختصر لا يتحمل إلا محاكمتهم على أصولهم ومبانيهم، وإنْ كنا لا نعتقد بسلامة أي أصل ولا بصحة أي مبنى لم يكن مرجعه إلى أهل البيت عليه الله .

فإنْ كان فيما سنذكره ضعْف، أو خلل، أو افتراء، أو... فمرحى ومرحى بمن يدلنا على مواقع ذلك، وله منا أن نُصحِّح ما دلَّل بحجة على فساده، وأن نعدل عن رأي أثبت بالبرهان الساطع بطلانه.

وأما أن يُهوَّل على عوام الناس، بأنَّ فلاناً يتعرض للسيدة عائشة والعياذ بالله، فهذا كلامٌ بارت سلعتُهُ، وبطُل سوقُهُ، والحريُّ بالمنصِف أن يردَّ بالحجة والبرهان، لا بالتكفير واللعن والبهتان.

ولا يصح من زيد أن يعمد إلى تكفير خالد لأنه يُنكِر عليه ما يعتقـد بـه، ولا يصح أن نُجرِّح بشخص لعدم التزامه بما نلتزم به.

نعم، إذا أقمنا الحُجَّة عليه، أو ألزمناه بما يلتزم به، فهذا بحث آخر.

فيا أيها القارئ المنصف! إن كنت من أهل التحقيق فإننا نرحب بمناقشتك ومناقشاتك، وهلم يدلو كل واحد منا بدلوه، وليكن كتاب الله ربنا وما ثبت عن نبيه الأكرم عَلَيْكِيَّ مما لا يخالف القرآن أو العقل هو الحَكَم الفصل.

قال الدكتور الحفني عن السيدة عائشة على ما تقدم: «وهي سيدة نساء العالمين بلا منازع».

أقول: لا نظن بالسيدة عائشة أن تقبل بأن يمدحها شخص بتوسط تكذيب رسول الله مِّ إَعْلِيْكِهِ.

وحيث إنَّ الحفني لم يُؤتَ علْماً بأحوال نساء العالمين ممَّن مضين، وليس هو رسول رب العالمين، فلا يكون إخباره يرجع إلى وحي المولى تعالى له، وهو وحده سبحانه العالم بمَن خلق.

والحفني كرجل يدعي الاسلام، لا بُدَّ وأن يكون قد قرع سمعه الآيات التي نهت عن اتباع غير العلم، وذمت التخرص بالغيب ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴿(١)، ﴿وَمَا يَتَبِعُ اللَّهَ مَنْ مُونَ إِلاَ الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَتَبِعُونَ إِلاَ الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَخْرُصُونَ ﴾ (١).

ولا نعلم أن الله تعالى أوحى إلى الحفني فأذِنَ له في أن يُخبِر عن الغيب، والمفروض أنَّ التخرُّص شيء باطل.

هذا والدكتور الحفني الذي قام بجمع تلك الموسوعة الضخمة من صحاحهم وكتبهم في ما يقرب من ألف وثلاثمأة وخمسين صفحة، لا بد وأن يكون قد أتى على ما في تلك الكتب من أحاديث حتى استخرج ما أودعه في تلك الموسوعة، وعليه فلا نحتمل منه أنه يجهل بما صح عن رسول الله مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا عَنَا اللهُ عَنَا عَنَا عَا عَنَا عَا عَنَا عَا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس علطُنِه الآية ٦٦.

من أن سيدات نساء العالمين محصورات في أربع وقد سماهنَّ وعيَّنهن.

فقد أخرج أحمد بن حنبل، والنسائي، والحاكم، والطبراني، وابن حبان وغيرهم بإسنادهم عن عكرمة، عن ابن عباس: قال خط رسول الله صَلَّاتِكُ أربع خطوط ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إن أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح (١).

وأخرج أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وغيرهم بإسنادهم عن مسروق، عن عائشة ـ واللفظ لابن حنبل ـ قالت: اجتمع نساء النبي عَلَيْكَ فلم تغادر منهن امرأة، قالت: فجاءت فاطمة على تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله عَلَيْكَ ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : مرحباً بابنتي ثم أجلسها فأسر إليها حديثاً فبكت، فقلت حين بكت: خصك رسول الله عَلَيْكَ بحديثه دوننا، ثم تبكين! ثم أسر إليها حديثاً فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً قط أقرب من حزن، فسألتها عما قال لها؟ فقالت: ما كنت لأفشي سرَّ رسول الله عَلَيْكَ حتى إذا قُبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني، قال: كان جبريل عليه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٩٣ وص ٣٦٦؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٧٤؛ الآحاد والمشاني ج ٥ ح ٢٩٦٢ ص ٣٦٤؛ الستدرك على الصحيحين ج ٢ ص ٣٦٤؛ السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ح ٨٣٥٧ ص ٩٦٠ مسند أبي يعلى ج ٥ ح ٢٧٢٢ ص ١١٠ ؛ المستدرك على الصحيحين ج ٢ ص ٤٤٠ ؛ المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ٢٦٦ وج ٢٢ ص ٤٠٠ ؛ صحيح ابن حبان ج ١٥ ص ٤٤٠ تاريخ مدينة دمشقى ج ٧٠ ح ١٣٨٠ ص ١٠٨٠ ؛ مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٢٣.

يعارضني كل عام مرة وإنه عارضني العام مرتين، ما أراني إلا وقد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقاً بي ونعم السلف أنا لك، فبكيت، ثم إنه سارني: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمة، قالت: فضحكت لذلك.

وفي صحيح البخاري: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، أو نساء المؤمنين، فضحكت لذلك.

وعند النسائي: ألا ترضين أنك سيدة نساء هذه الأمة، أو سيدة نساء العالمين (۱).

وأخرج الصنعاني، وابن حنبل، والترمذي، وابن حبان، وغيرهم بإسنادهم عن قتادة، عن أنس، أن النبي مَرَالِكُ قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد مَرَالُكُ ، وآسية امرأة فرعون. قال الترمذي بعد أن أورد الحديث: هذا حديث صحيح.

أقول: وأخرجه الحاكم في المستدرك بإسناده عن الزهري، عن أنس، قائلاً: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (٢).

أقول: ويكفينا تصريح الترمذي والحاكم بصحة الحديث.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٢٨٢ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٧٧ ؛ صحيح البخاري ج٤ ص ١٨٣ ؛ صحيح مسلم ج٧ ص ١٤٣ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٤ مسلم ج٧ ص ١٤٣ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٤ م ١٩٦ ص ٢٥١ وج٥ ح ٨٣٦٨ ص ٢٩٦ ؛ الآحاد والمثاني ح ٢٠٧٨ ص ٢٥١ وج٥ ح ٨٣٦٨ ص ٢٩١ ؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٢٩٦٨ ص ٢٩٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المصنف للصنعاني ج ١١ ح ٢٠٩١٩ ص ٤٣٠؛ الآحاد والمثاني ج ٥ ح ٢٩٦٠ ص ٣٦٣؛ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ص ١٣٥؛ سنن الترمذي ج ٥ ح ٣٩٨٠ المعجم الكبير للطبراني ج ٢٢ ص ٤٠٢؛ صحيح ابن حبان ج ٥ اص ٤٠٤؛ صحيح ابن حبان ج ٥ اص ٤٠٤؛ المستدرك على الصحيحين ج ٣ ص ١٥٧.

وقد ورد بهذا المضمون بل وأبلغ منه الشيء الكثير، وما نقلناه يكفي حجة لنا وعلى الدكتور الحفني.

ولا شبهة أن أهل الجنة هم خير الخلق بلا ارتياب، وسيدتنا خديجة الكبرى وابنتها الصديقة الزهراء صلوات الله عليهما هما على جميع التقادير من جملة نساء عالم السيدة عائشة بنت أبي بكر، فلا يمكن أن تكون عائشة سيدة نساء العالمين، وفي نساء العالمين فاطمة الزهراء وأمها خديجة الكبرى عليها.

وبعد اليقين بكون الحديث المتقدم عن رسول الله عَلَيْكُ ثابتاً ولا مجال المتشكيك في صدوره بأي نحو من الأنحاء، لاتفاقهم على صحة جميع أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، على أنه قد صرح أعلامهم بصحة إسناد الحديث بقطع النظر عن كونه من أحاديث الصحيحين، فإن ما ذكره عبد المنعم الحفني من كون عائشة سيدة نساء العالمين بلا منازع، هو تكذيب صريح للنبي مَنْ المُنْكُلُة.

ومهما يكن فالإعراض عن مناقشة الحفني أولى، ورأينا أن ننظر باختصار في بعض ما ورد من أحاديث عن السيدة عائشة، والله تعالى أسأل الرشد والسداد، والهداية والرشاد، هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

الغازية ـ صيدا ربيع المولد الأزهر ١٤٢٦ هـ علي بن حسين أبو الحسن الموسوي العاملي.

#### تمهيد:

إن المتأمل في كتاب الله تعالى يكاد يحيط علماً باشتماله على كثير من الأمور الصالحة للاحتجاج بها على الكثيرين في المفردات التي يقع فيها النزاع، ولا نقصد من قولنا هذا إلا أنَّ حظَّ الإنسان غير المعصوم من التأمل في كتاب الله تعالى هو الاحاطة ببعض ما اشتمل عليه القرآن الكريم، وأما بالنسبة لما يفيده الكتاب للمعصوم عليه فهو خارج عن مقصودنا، بداهة أنَّ الكتاب تبيان لكل شيء من جهة تضمُّنه لإشارات وعلائم لا يعرفها إلا من خوطب بالقرآن الكريم، وكلامنا لا يشمل المعصوم عليه.

فلو قيل في مقام مد ح شخص أنه كان حافظاً كذا، وعالماً بكذا، وأريد من ذلك إثبات الفضل له والمنزلة عند ربه، فإن بمقدورنا أن نجيب قائلين على سبيل المثال لا الحصر: قال الله تعالى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾(١)، وليس كل عالم يثبت له التقوى والفضل لمجرد إحاطته بأنحاء العلوم، وحفظه لمسائلها.

وأمثلة هذا ونحوه خارج عن حد الاحصاء.

ومن اللطائف أن الله تعالى ذكر جملة من الأنبياء العظام عليه وذكر طرفاً من أحوال متعلقيهم.

فذكر آدم ونوحاً على نبينا وآله وعليهما السلام، وذكر ابنيهما وهما من

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٣.

<sup>﴿</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

جملة أهل النار، فقال سبحانه في الأول: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١)، وقال في الثاني: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ (٢).

وضرب الله تعالى في كتابه الحكيم مثلاً للذين كفروا امرأتي نوح ولوط فقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْـرَأَةَ لُـوط كَانَتَـا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالَحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَـيْئاً وَقيلَ ادْخُلاً النَّارَ مَعَ الدَّاخلينَ ﴾ (٣).

وتلطَّف سبحانه، فذكر عقيب الآية المتقدمة ضارباً مثلاً للذين آمنوا زوجة المتكبر الظالم فرعون فقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَـثَلاً للَّـذِينَ آمَنُــوا اِمْـرَأَةَ فِي الْجَنَّة ﴾ ( أَنَـ وَالْمَـرَأَةَ فَي الْجَنَّة ﴾ ( أَنَـ وَالْمَـرَأَةُ فَي الْجَنَّة ﴾ ( أَنَـ وَالْمَـرُ أَنْ فَي الْجَنَّة ﴾ ( أَنَّـ وَالْمَـرُ أَنْ فَي الْجَنَّة ﴾ ( أَنَّـ وَالْمَـرُ أَنْ فَي الْجَنَّة ﴾ ( أَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَالِهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ لِللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ولعل من جملة الحكم التي دعت المولى سبحانه إلى إثبات ذلك هو تعليم المسلمين، أنَّ العبرة ليس في مجرد انتساب الإنسان إلى أولياء الله الطاهرين بأي نحو من أنحاء النسبة الظاهرية الحاصلة في هذه الحياة الدنيا، فليس كون آدم على نبينا وآله وعليه السلام نبياً يقضي بصيرورة جميع أبنائه المباشرين من أهل الحق، وليس كون نوح على نبينا وآله وعليه السلام نبياً من أولي العزم، يدل على كون امرأته من أهل النجاة والغفران، وهكذا.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم الآية ١١.

وكأنه سبحانه أيضاً في مقام تنبيه الناس على عدم الاغترار بوقوع الانتساب الظاهري من أي إنسان إلى أحد من أوليائه الطاهرين، بحيث يحكمون بثبوت الفضل له بمجرد ذلك.

ومن هذا المنطلق، واقتداءً بهدي كتاب ربنا سبحانه، فلا يصح بحال وبجميع المقاييس أن نتهم شخصاً لمجرد أن حاول دراسة حياة بعض الأشخاص من الذين مضوا، بحجة أنَّ فلاناً من أصحاب نبي الله نوح عليه أو أنَّ هذه المرأة هي من زوجات ذاك الولي العظيم، فإن مثل هذه الحجج الواهية مضافاً إلى بطلانها في نفسها، قد تلطف سبحانه بإبطالها في كتابه الهادي إلى الحق بشكل لا يسمح التأويل، ولا يحتمل التضليل.

وأيضاً، ليس في حكم العقل السليم ولا في مضمون الكتاب الكريم ولا في شرائع السماء من الأولين والآخرين، أنَّ فلاناً من الناس لا يجوز البحث والتحقيق في بعض شؤونه وأحواله، فقط لأنه من جملة الأشخاص الذين اجتمعت طائفة من الناس على ثبوت الفضل له.

فإن اجتماع جماعة عظيمة من الناس مهما كثروا ـ فيما لا يكون من جملتهم المعصوم عليه ـ على أمْر باطل، لا يمنع منه عقل، ولا تنفر منه طباع. بل في القرآن العظيم فإن ﴿وَأَكْثَرُهُم للْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ (١)، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)، ﴿وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ عَرَصْتَ اللَّاسِ وَلَوْ مَنْ وَنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف علطية الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة هود علطية الآية ١٧.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

كما أنه ليس الشيء القديم بما هو قديم وقد ألفه الناس يدل على كونه داخلاً في دائرة الحق، فإن الناس قد يألفون الباطل وقد ألفوه، والقدم لا يكسب الشيء قيمة إيجابية بما هو شيء قديم، وقد ألف المشركون والكفار ما نشأ عليه آباؤهم من القدم، وكانت تلك حجتهم، ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ \* وَكَذَلكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ في قَرْية مِنْ نَذير إلا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَكَذَلكَ مَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلكَ قَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَكَذَلكَ مَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلكَ قَارَهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَكَذَلكَ مَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلُكَ فَي اللهَ قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* وَكَذَلكَ مَا أَرْسَلْنَا مَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللّهُ مُنْ فَوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* (٢٠).

والخلاصة: أننا معاشر المسلمين أمرنا الله تعالى إرشاداً منه لمَا يستقل بإدراكه العقل السليم باتباع الدليل والسبيل القويم، ولا يوجد في منطق العقل شيء قديم وشيء جديد بما هو قديم أو جديد، بل في منطق الفطرة والعقل لا مسرح إلا للبرهان والحجة.

ولا يحسن من إنسان يعتقد بكونه مصيباً محقًا أن يخاف من مناقشة الآخر لفكره ورأيه، وليس هذا بدعاً من الأمر.

نعم قد يتحتم على شخص أن يبادر إلى التنبيه والتذكير لسبب ما، وقد يجب على آخر أن يجيب سائلاً مستفهِماً، وقد أشرنا في المقدمة إلى أن الدكتور عبد المنعم الحفني قد سأل أبناء الفرقة الناجية، بل سأل بإلحاح وإلحاح، فرأينا أن من الواجب علينا إغاثة الملهوف، هذا فضلاً عن أن تعليم

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ٢٢ ـ ٢٣.

تقديم -------

الجاهل صدقة.

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه، أننا فيما يأتي من أخبار وروايات لا نحاكمها بالتفصيل على أصول مذهبنا الحق، وقد اقتصرنا في إيراد الروايات على ما أثبته الأبناء المخلصون للسيدة عائشة في صحاحهم وكتبهم، وجهدنا أن ننظر فيها بتجرد محض وفقاً لما قررناه آنفاً. نعم حيث وقع في تلك المصادر الترضي على من لا يجوز الترضي عليهم، كما أنه جرى ديدنهم على بثر آل محمد عنه صلوات الله عليهم أجمعين في صلاتهم عليه، عمدنا إلى تتميم الناقص وحذف الباطل، مضافاً إلى إثباتنا السلام على من وجب عليهم السلام، وهذا خصوص ما تصرفنا فيه مما يخص ألفاظ الحديث الذي ننقله.

كما أننا أشرنا في حاشية الكثير من الأحاديث إلى بيان وثاقة رجال إسنادها، وجهدنا في تحصيل الخبر الذي أخرجه البخاري ومسلم، وإن لم يكن الحديث من أحاديث كتابيهما فجهدنا أن يكون رجاله ورواته من رواة ورجال صحيحيهما، إذ بذلك لا مجال لهم للتنكر من الحديث بادعاء عدم حجيته، فإن الأحاديث إما من جملة أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، أو أن رواة الحديث هم من رجال صحيحيهما.

ولا نخفي على القارئ الكريم أن اشتغالنا في بيان رواة الحديث هو الذي أخذ منا جل الوقت، حيث جهدنا في بيان وثاقتهم وأنهم من رجال الصحيح، وغرضنا من ذلك أن نُلزِم أبناء العامة بأحد أمرين:

الأمر الأول: إما الإعراض عن الالتزام بصحة جميع أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، وبالتالي سقوط جميع الموتُقين لرجال ورواة أحاديث

الصحيحين عن الاعتداد بهم، ولا مجال لأبناء العامة بعد ذلك لأخذ معالم الدين عنهم وعن أمثالهم.

الأمر الثاني: أن نلزمهم بالاعتقاد بمضمون تلك الأحاديث، وهي الطامة الكبرى، فإن أكثر تلك الأحاديث تُبطل نبوة سيدنا محمد مَرَا الله فضلاً عما اشتملت عليه من الطعن في حيائه، وغيرته، وحشمته، ونزاهته.

وستقف بنفسك على أن الأحاديث الطاعنة، القادحة، المنسوبة افتراءً وزوراً على الرسول الأكرم مَرَاكِكُ، هي من أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، أو أحدهما، أو مما رواها أعيان وأجلاء من يعتقدون بوثاقتهم.

ونعود فنكرر أننا لسنا ممن يتهجَّم على أحد، ولا ممن يتحامل على أحد، وأظن أنَّ الدكتور عبد المنعم الحفني وغيره ممن يدَّعون الغيرة على الحق والحقيقة، سيبادرون إلى محاولة نقض ما سيوافيك من دراسة مختصرة، ونحن مستعدون جداً للنظر في أجوبتهم، ومنه وحده سبحانه نستمد العون، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.



### إشارة:

إنَّ من الواضح جداً أنَّ كافة العقلاء يحكمون بأن من أقرب الناس إلى الصواب في مقام تحديد شخصية رجل ما من حيث السلوك والطباع والأخلاق هي زوجته، فإنه قضاءً لوجود مزيَّة خاصة في حياة الزوجين لا مجال لتحققها خارج إطار حياتهما الخاصة، يتسنى للزوجة أن تطَّلع على جملة من التفاصيل الجزئية المختصة بزوجها.

نعم لا شبهة في اشتراط إحراز الأمانة والمعرفة الموضوعية في الزوجة، بحيث نأمن من تطرُّق التحريف والتزوير في شهادتها، سواءٌ في ذلك جميع ما تُخبر به.

فرب ً زوجة يحملها الحب والاخلاص لزوجها كما ترى هي معنى الاخلاص على إخفاء جوانب كثيرة من عيوبه التي عرفتها فيه، لا سيما تلك التي لا تخصه كزوج.

وقد قيل: وعين الرضاعن كل عيب كليلة ...

كما أنه ربَّ زوجة يحملها البغض لزوجها، سواء كان بغضاً موروثاً متجذِّراً، أم كان بغضاً عارضاً بسبب سوء معاملته معها، أم بسبب عدم نقاوة نفسها، يحملها على اختلاق أمور من شأنها أن تسيء إلى زوجها كرجل، وتحط من قدره ومحله.

وربٌّ زوجة فاقدة للعلم والمعرفة، فترى الأمور من زاوية ظلام الجهل، ولا

تقف عند حقيقة ما يحيط بها، وبالتالي فلا بد وأن ينعكس ذلك على شهاداتها وإخباراتها، فلا وثوق عندئذ.

وبالجملة، فالزوجة الأمينة، الصادقة، العالمة، الورعة، هي التي يعتبر العقلاء شهادتها شهادة خبير مطَّلع، ويعتدُّون بها.

ولا يفوتنا التنبيه على لزوم دراسة بعض الجوانب النفسية للزوجة من جهة، وعلى ملاحظة حظها من التجربة، فإن للسن والتجارب أثراً لا مجال لغض الطرف عنه.

وقد يختلف الأمر عند ذوي العقول المضاءة المستنيرة بنور الله تعالى ونور أوليائه عليه على الله على الله عند الله أوليائه عليه أوليائه على أوليائه على الله عند الله تعالى قدراً صداق، بل ينطلقون مما وعوه من الحق عن لسان الحق تعالى وعن لسان أوليائه عليه إلى تقييم تلك الزوجة فيما تُخبر وتشهد به في حق زوجها.

فزوجة المعصوم الذي ثبتت عصمته في العقل والشرع، ليست كزوجة رجل آخر مهما كان شأنه الديني أو الدنيوي رفيعاً، ومن غير المقبول به أن لا نعمد إلى التأمل فيما تُخبر به زوجة المعصوم عليه الله بله وأن نلحظه من حيث احتمال كونه مضاداً ومنافياً لما يحكم به العقل أو العرف من جهة، أو من حيث منافاته مع ما ثبت في مستند معصوم كالقرآن الكريم.

وقد عمدنا بعد أن أغدق الأبناء المخلصون للسيدة عائشة، المعتقدون بعظيم محلها وفضلها في إيراد المدائح في حقها وإثبات الفضائل التي لا يدانيها فيها أحد من أزواج النبي عَرَافِيَكِ، عمدنا إلى التعرف على الرسول الأكرم عَرَافِيكِ من خلال ما حكته وأخبرت به تارة، أو أجابت عنه سائليها تارة أخرى.

ولا يسعنا بادئ ذي بدء إلا التشكيك في الراوين عن السيدة عائشة، وإلا التشكيك في الذين أثبتوا تلك الروايات في كتبهم، مع أنهم رواةً وكتَّاباً ومصنفين من أعظم الرجال عند أبناء السنة، بل ممن اجتمعت كلمتهم على غاية عدالتهم، وكفى أنَّ الأحاديث التي سيوافيك نقْلها والتعرض لها قد أورد أكثرها أصحاب الصحاح الستة.

والذي دعانا إلى التشكيك في الراوين عن السيدة عائشة، والتشكيك في المثبتين لتلك الأحاديث على أنها أحاديث صحيحة، أننا بعد مطالعتنا لجملة من تلك الأحاديث عن بعض أحوال النبي الأكرم مِن الله وجدنا أنفسنا أمام شخص مسحور تلعب به السحرة، أمام شخص ينسى آيات من كتاب ربه، أمام شخص لا تدمع عينه، أمام شخص سبًاب شتّام، لاه لاعب تارة، يتقلب في المحرمات طوراً، أمام جاهل بما لا يمكن أن يجهل به أحد من أبناء عصره وبيئته، أمام رجل لا يتقي الله تعالى في شرف عرضه، أمام رجل يلعب به هوى صبية جارية صغيرة، أمام رجل يكاد يخجل من قلة حيائه مَن لا يستحي، أمام شخص ينام على الجنابة، أمام رجل...

لهذا فلا يسعنا بادىء ذي بدء وقبل التحقيق في المطلب إلا تكذيب الرواة عن السيدة عائشة وتكذيب أصحاب الكتب والصحاح.

فإنْ كان لبعض الرواة عذْرٌ فيما رواه أو فيما أخبر به \_إذ قد يكون بعضهم في مقام التحديث بما سمعه من شيخه ليس إلا \_وإنْ كان لبعض المصنفين وأصحاب الكتب أن يعتذروا بأننا جمعنا في كتبنا وأودعناها ما انتهى إليه سمْعُنا، بقطع النظر عن صحة ما أودعناه، فإنه ليس لمثل البخاري ومسلم اللذين

التزما أن لا يوردا في كتابيهما إلا الصحيح من الأحاديث والآثـار أن يعتـذرا بذلك أو بغيره.

وكيف طوَّعت لكل واحد منهما نفسه أن يثبتا في كتابيهما أحاديث تبطل نبوة سيدنا محمد سَرِّ اللهِ ناسبين إياها للسيدة عائشة!

وكيف ساغ عندهما أن يثبتا أحاديث تقدح في شرف، وحشمة، وغيرة، وحياء النبي سَرِّا اللهِ السيدة عائشة!

وأيضاً إن الذي لم نهتد لوجهه أنَّ مثل أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والنسائي، والعجلي وغيرهم، كيف اجترأوا على الله تعالى في توثيقهم ومدَّحهم لرواة تلك الأحاديث والأخبار!

فهل فعلاً كانوا ثقات فيما أخبروا به عن السيدة عائشة، أو أنهم جميعاً متواطئون مفترون على زوجة رسول الله عَرَاكِيًا !!



الحديث الأول: أخرج ابن أبي شيبة، وابن حنبل، والبخاري، ومسلم، وغيرهم بإسنادهم عن عائشة \_قال مسلم: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سَحَر رسولَ الله سَرَاعِكُ لِللهِ عَلَا عَلَيْكُ يهوديٌّ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله عَلَيْكَ يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، دعا رسول الله صَرَا اللَّهُ مُمَّا اللَّهُ مُمَّا دعا، ثم دعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أنَّ الله أفتاني فيما استفتيتُه فيه، جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: مَن طبُّه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، قال: وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله مَتَأَلِّقُكُ في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، قالت: فقلت يا رسول الله: أفلا أحرقته، قال: لا، أما انا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شراً، فأمرتُ بها فدفنت (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٤ ص ٩٠ \_ ٩١ وج٧ ص ٣٠ وص ١٦٤ ؛ صحيح مسلم ج٧ ص ١٤ ؛ سنن ابن ماجة ج٢ رقم ٣٥٤٥ ص ١١٧٣ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٥٧ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٥ ح٣ ص ٤٣٥ ؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص ٢٢٩ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٤ ح ٧٦١٥ ص ٣٨٠ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص ١٣٥ ؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح ٤٨٨٢ ص ٢٩٠ ؛ صحيح ابن حبان ج١٤ ص ٥٤٥ ؛ الطبقات الكبرى ج٢ ص ١٩٦٠.

أقول: بعد اتفاق أصحاب الصحاح على رواية الحديث لا سيما البخاري ومسلم فلا ضرورة تدعو لبيان وثاقة رجال إسناده، حيث أجمع أبناء العامة على صحة جميع أخبار كتابيهما، ولكن تثبيتاً للحُجَّة، فلعله يأتينا شخص فيقول أنا لا أعتقد بصحة جميع روايات الصحيحين أو أحدهما، لذا نُبيِّن وثاقمة رجال إسناد صحيح مسلم (۱).

قال المزي: محمد بن العلاء، أبو كريب، روى عن عبد الله بن نمير، روى عنه الجماعة يعني أصحاب الصحاح، ومنهم البخاري ومسلم، فإنه شيخهما. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم٥٢٩ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥).

صحَّح حديثه الترمذي في سننه، بل قال الحاكم في المستدرك: متفَق على الاحتجاج به. ووثقه النسائي، ومسلمة بن قاسم وغيرهما. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الذهبي: الحافظ، الثقية، محدث الكوفية. (سنن الترمذي ج ١ ص ٢٥٠ ص ١٥٨ و ٢٩١ ص ١٧٩ و ٣٤٧ ص ٢١٧ و ٣٨٦ ص ٢٣٧ الثقية، محدث الكوفية. (سنن الترمذي ج ١ ص ٢٥٠ ص ١٥٨ و ٢٩١ ص ٢٩١ و ١٠٥ ص ٢١٠ المستدرك على الصحيحين ج ١ ص ٢٠٩ البجرح والتعديل للرازي ج ٨ رقم ٢٩٦ ص ٢٥ ؛ الثقات ج ٩ ص ١٠٥ ؛ تهذيب الكمال ج ٢٦ رقم ٥١٩ على النبلاء ج ١١ رقم ٨٦ ص ٣٩٣ ي ٣٩٦ وقم ٢١٠ وقم ٢٩٦ وقم ٢١٠ ص ١٩٥ على النبلاء ج ١ رقم ٢١ رقم ٢٩٦ ص ٣٩٣ . ٣٩٣ تهذيب التهذيب ج ٩ رقم ٢١٦ و ٢٤٣ وقم ٢١ و٢٥٠ ص ٣٩٣ . ١٩٩٠ وقم ٢٠١ و٢٠ وقم ٢١٠ و٢٠٠ و٣٩٠ وقم ٢١٠ و٢٠٠ و٢٤٠ وقم ٢١٠ و٢٤٠ وقم ٢٠٠ وقم ٢٠٠ وقم ٢٠٠ و ١٠٠ وقم ٢٠٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم ٢٠ وقم

٢ - عبد الله بن نمير من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٨٦ و١١٩ و١٢٦ و١١٦؛ صحيح مسلم ج١
 ص٥٤ و٥٦ و٧٧).

قال المزي: عبد الله بن نمير، روى عن هشام بن عروة، روى عنه أبو كريب محمد بن العلاء. (تهذيب الكمال ج١٦ رقم ٣٦١٨ ص ٢٢٥).

وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وابن حبان، وغيرهم، وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من المتقنين. وقال الذهبي: حجة، وثقه يحيى بن معين وغيره، وكان من كبار أصحاب الحديث. (تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٥١ مرفة الثقات ج٢ رقم ٩٨٦ ص ٢٥ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ٨٦٩ ص ١٨٦ ؛ الثقات ج٧ ص ٣٠ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٣٧٧ ص ٣٠٨ ؛ تهذيب الكمال ج١٦ ص ٢٢٥ ؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ٣٠٢ ص ٢٠٤ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٣١١ ص ٣٠٧ ؛ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ٢١٠ ص ٥٠٠ . ٥٠.

<sup>(</sup>۱) ۱ ـ أبو كريب محمد بن العلاء، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج ١ ص ٢٨ و ٣٢ و ٥٧ و ١٤٢ و ج ٢ ص ٥٠ و ١٤٢ و ج ٢ ص ٥٠ و ١٤٢ و ١٣٠ و ١٣٤)

الحديث الثاني: أخرج البخاري، وابن حنبل، والأصبهاني بإسنادهم عن عائشة، قالت: كان رسول الله عن الله عن عن كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، \_ أقول: وفي لفظ ابن حنبل مكت ستة أشهر \_ قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال يا عائشة: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيتُه فيه، ثم ساقوا الحديث بنحو ما تقدم في الحديث الأول (۱).

۳ \_ هشام بن عروة بن الزبير. (صحيح البخاري ج ۱ ص ۲ و ۳۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۷۷ و ۷۷؛ صحيح مسلم ج ۱ ص ۷۷ و ۲۳ و ۷۵ و ۱۷۲ و ۱۷۱ و ۱۷۲).

قال المزي: هشام بن عروة بن الزبير، روى عن أبيه عروة بن الزبير، روى عنه عبد الله بن نمير. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٦٥٨٥ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٥).

وثقه ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة. وقال أبو حاتم: ثقة، إمام في الحديث. وقال ابن خراش: كان هشام صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقناً، ورعاً، فاضلاً، حافظاً. وقال في المشاهير: من حُفَّاظ أهل المدينة، ومتقنيهم وأهل الورع والفضل في الدين. قال الذهبي: هشام بن عروة بن الإمام الحافظ الحجة. (الجرح والتعديل للرازي جه رقم ٢٤٩ ص ٣٠٠ ـ ٢٤ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٣٨٠ ص ١٣٠ - ١٣١ ؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٩٠٦ ص ٣٣٠ تهذيب الكمال ج ٣٠ رقم ٢٥٨٥ ص ٢٣٧ \_ ٢٣٩ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٣٨ ص ١٤٤ ؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٨٩ ص ٤٤ ؛ تاريخ بغداد ج ١٤ رقم ٧٣٨ ص ٣٦٠ ـ ٤١).

عروة بن الزبير، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٢ و٣٣ و٤٦ و٢٢ و٧٢ و٧٤؛ صحيح مسلم
 ج١ ص٤٤ و٢٢ و ٩٧ و ١٤١ و ١٧٢).

قال المزي: عروة بن الزبير، روى عن خالته عائشة، روى عنه ابنه هشام بـن عـروة . (تهـذيب الكمـال جـ٢٠ رقم٣٩٠٥ ص١١ ـ ١٥).

وثقه ابن سعد، والعجلي، وغيرهما. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من فقهاء المدينة، وأفاضل التابعين. وقال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن. وقال أبو الزناد: قال كان فقهاء أهل المدينة أربعة، وعد منهم عروة بن الزبير. أقول: والمدائح الواردة فيه كثيرة. (الطبقات الكبرى ج٥ ص١٧٩ ؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٢٢٩ ص١٢٣٠ ؛ المجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم ٢٠٧ ص ٣٩٥ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٤٢٨ ص ١٠٥ ؛ تهذيب الكمال ج٢٠ ص ١٠٥ ٣٢؟ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٥٥ ٣٠ ؛ تهذيب التهذيب ج٧ رقم ٣٥٢ ص ١٦٣).

(١) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٦٣؛ صحيح البخاري ج٧ ص٢٩ وص٨٨؛ دلائل النبوة ص١٧٠.

## الغاية من خلق الجن والأنس:

أقول: إنَّ الغاية من خلْق الجن والأنس هي عبادة الله تعالى، قال سبحانه في محكم كتابه ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلاَ ليَعْبُدُونَ ﴾ (١).

وللعبادة أشكال كثيرة وأنحاء متفاوتة، وقد تلطّف المولى سبحانه بأن دل عباده عليه، وهداهم إليه، فأرسل الرسل مبشّرين ومنذرين، معلّمين ومؤدّبين، حاملين للرسالة التي أمرهم تعالى بتبليغها لعباده.

ومن البديهي أنَّ عبادته تعالى تفرض وجود قوانين خاصة سنَّها سبحانه، وقد تفضَّل سبحانه بوعْد المطيع بالثواب والجنة، وأوعد العاصي الجاحد بالعذاب والعقاب.

فكانت الغاية التي بعث الله تعالى الرسل من أجلها هي هداية العباد إلى الحق، لتتحقق للناس سعادتهم في الدارين من خلال التزامهم بالتعاليم الإلهية.

والالتزام بأوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه يتوقف لا محالة على إقامة الحجة على الناس بما شرَّعه سبحانه لهم، فاقتضى ذلك وجود سفير له تعالى بين العباد، موثوقاً مأموناً، تسقط معه حجة العباد يوم العرض عليه تعالى شأنه، ﴿ليَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة ﴾(٢).

والرسول المبعوث من قبله تعالى حيث إنه حجته سبحانه، فلا بدَّ وأنْ يتميز عن سائر الخلق بصفات لها دخالة في إقامة الحجة على الناس، كما أنه لا بُدَّ وأن يكون مأموناً عن كثير من الأمور التي من شأنها فيما إذا تحقق بعضها أن

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٤٢.

يبطل الاحتجاج به.

فكل أمر إذا كان ينفذ من خلاله الشيطان بالتشكيك وما شاكل في صدق أو في صحة ما يُخبر به النبي عَلَيْكُ مثلاً، يلزم أن يكون الدليل القاطع قائماً على عصمة النبي عَلَيْكُ منه، وإلا فإن لم يكن معصوماً منه فلا مجال لتحقيق الغرض الذي بُعث النبي لأجله، وقد قال سبحانه ﴿لئلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللهُ عَزيزاً حَكيماً ﴾(١).

وهذه الآية الكريمة تختصر علينا الطريق في المقام، فلا نحتاج لإبراز الأدلة العقلية، إذ أن كلامنا مع المؤمنين بالقرآن الكريم.

## بشرية الأنبياء:

والأنبياء والرسل عليه وإن كانوا بشراً، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، غير أنهم من جهة كونهم حجج الله تعالى على العباد فلا مجال للقول بأنَّ بشريَّتهم هي مثل بشرية سائر الناس.

فهم عليه الله وان كانوا بشراً غير أنهم لا يخطئون، وإن كان الخطأ ينسجم مع بشريَّة البشر.

فلا يقال: كيف لا يُخطىء النبي وهو من البشر.

لأننا نقول: بما أنهم حجج الله تعالى، فإن احتمال ورود الخطأ عليهم، يُبطِل الاحتجاج بهم على الخلق.

وبالجملة، كل صفة لا تنافي بشريَّة الإنسان فلا مانع من أن يتصف بها النبي

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٦٥.

مع عدم منافاتها لشخصه بما هو نبي ورسول.

هذا من حيث النبي نفسه فيما يشمل صفاته وطبعه، وأما من حيث كونه سفيراً له تعالى، فلا بد وأن يُحصِّنه ويحفظه ربه سبحانه عن إمكان تلاعب عدوه به، فإن إمكان تسلُّط الشيطان والباطل على النبي يقضي باحتمال عروض الباطل على تشريعات النبي وعدم الوثوق بما يُخبر به عن وحي السماء.

فلا يكفي كون النبي صادقاً في نفسه، صالحاً، و.. و..، بـل لا بـد وأن يكـون مأموناً عن جميع تسويلات الشيطان، معصوماً عن سلطانه بالتمام والكمال.

ولا يكفي أن يكون صادقاً، بل لا بد من وجود أمور فيه تعطي اليقين للناس باستحالة وقوع غير الصدق منه ولو سهواً، أو نسياناً، أو عن غير اختيار.

إذ لا شبهة أن مجرد احتمال إمكان مخالفته للصدق مثلاً ولو بدون اختيار، يقضي بزوال الوثوق به، ولا طريق للناس لإحراز صدقه من طريق آخر.

فإن الطريق الآخر هو من خلال نبي مثله غير معصوم عن السهو والغفلة والنسيان، وما هذا حاله ومآله يبطل الاحتجاج به على الخلق، ولا يتم به الغرض الذي بعث الله تعالى الأنبياء والرسل عليه من أجل تحقيقه وإثباته.

#### السحر من الشيطان:

ثم إنه لا شبهة بأن السحر شأن من شؤون الشيطان اللعين، وضرّب من ضروب الباطل.

والراوي عن السيدة عائشة يُخبِر الأمة أن النبي سُؤَلِيْكُ كان عرضة للسحر من جهة، بل وأنَّ بعض السحرة سحره بالفعل.

والغريب أن الراوي عن السيدة عائشة، قال: «حتى كان رسول الله عَلَالِيَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيْكُ الله عَلَالُهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا النبي يُخيَّلُ إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله»، وهذا التعبير يفيد تسلُّط السحر على النبي عَلَالُهُ في شؤونه وتصرفاته، ولم يخص الراوي ذلك بشيء خاص معيَّن.

ولكننا مضطرون هنا إلى تكذيب الراوي عنها أو أن نحمله على الاشتباه والسهو فيما سمعه منها، وأنها أخبرت عن وقوع السحر على النبي مَرَّاطُيُّكُ على خصوص حالة إتيان النساء كما ورد في المتن الثاني للحديث.

ومع ذلك فالإشكال وارد، وقد يتصور البعض أنَّ هناك فرقاً جوهرياً بين وقوع السحر على خصوص أمر معيَّن، وبين عدم اختصاصه بأمر معيَّن.

فنقول: بما أن الحديث عن النبي صَرَاعِلَيْكُ فإن هذا التصور خاطيء جداً.

إذ على كلا التقديرين وبما أن السحر من الشيطان، فهذا يعني أن الشيطان تسلّط فعلاً على النبي عَلَيْكُ ، وكونه تسلط في أمر واحد أو أمور كثيرة لا يُمثّل فرقاً فارقاً، وإنْ كان احتمال تسلطه عليه في أمور كثيرة أفظع من حيث وقوع السحر فعلاً.

وبتعبير آخر: إن الإخبار عن تسلَّط الشيطان على أي شخص قد يكون إخباراً عن تسلطه قي إخباراً عن تسلطه قي خصوص أمر واحد.

ولكن في الحقيقة الإخبارُ عن تسلُّط الشيطان في خصوص أمر واحد، إخبارٌ عن إمكان تسلطه عليه في باقى الأمور.

إذ بعد وقوع السحر فعلاً على شخص في أمر معيَّن، فهذا يعني أن هذا الشخص تحت مرمى السحر فعلاً في باقي الأمور. وإنْ رفضت َ هذا، فنقول:

هذا يعني احتمال كون الشخص تحت مرمي السحر.

وهذا الشخص إن كان شخصاً عادياً، فإنه يفرق الحال بين أحد النحوين من وقوع السحر عليه، وإما إذا كان نبياً ورسولاً فإنه من حيث الأثر السلبي المنعكس على شخصيته ومقامه ومهمته واحد، ولا يفرق الحال في ذلك الأثر السلبي بين أحد نحوي وقوع السحر عليه.

بل الأثر السلبي واقع ومتحقِّق في ما إذا فرضنا أنَّ وقوعَ السحر على النبي الأكرم سَرِّاتِكُ شيء محتَمَلٌ، حتى لو لم يقع فعلاً.

إذ مجرد احتمال ورود السحر على النبي عَلَا فِي وإن لـم يقع فعلاً يعني إلله الم يقع فعلاً يعني إمكان ورود الشيطان عليه، وإمكان وروده عليه من شأنه أن يُولِّد التشكيك في شؤون النبي عَلَافِي مُنافِقِيكَ، فيبطُل كونه حجةً لله تعالى.

وكيف يمكن أن تقوم الحجة من الله تعالى على العباد برسول نحتمل فيه أن يكون محلاً قابلاً لسلطان الشيطان عليه؟!

فإن للكافرين والجاحدين أن يعتذروا وأن يُبرِّروا عن عدم انقيادهم وتصديقهم به، بأنه يمكن أن يكون في هذا الأمر أو ذاك مسحوراً.

#### تشكيك الظالمين:

وفعلاً، فإن هذا ما قالـه الظـالمون، ﴿إِذْ يَقُــولُ الظَّــالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُــونَ إِلاَ رَجُلاً مَسْحُوراً﴾(١).

ولا مجال للراوي عن عائشة أن يحتجَّ على الظالمين بأن النبي مَرَاطِكُ كان

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٧.

مسحوراً في خصوص أمر معيَّن، فإن الظالمين سيجيبون:

بأننا لا نملك ما نرفع وندفع به شكوكنا.

فأنت تخبرنا بأن النبي سَرَاعِلَيْكُ كان رجلاً مسحوراً بالنسبة لإتيان النساء، وهذا سبّب عندنا شك في أنه يمكن أن يكون مسحوراً في غير ذلك أيضاً.

ولا يمكن للراوي أن يُلزِمهم بخصوص ما أخبر به عن عائشة، فإن لبعض الأخبار مدلولاً ومعنى يتجاوز حدها المقصود.

بل لبعض الأخبار دلالات وإن لم تكن مقصودة.

ولا نظن بأن الراوي عن عائشة قصد أن النبي عَنَالِيَكُ كان رجلاً مسحوراً في جميع شؤونه، ولكن ً إخباره عنها أنه عَنَالِكُ كان قد وقع عليه السحر آناً ما في أمر معيّن، يفيد إمكان وقوع السحر على سيدنا محمد عَنَالُكُ في باقي الأمور.

وهذا المعنى الذي يمكن وقوعه هو ما يفيده كلام السيدة عائشة وإن لم تكن هي قاصدة له.

فتكون السيدة عائشة من حيث لا تقصد قد أعطت الذريعة والعذر للظالمين بالتشكيك إلى آخر الدهر بنبوة نبينا مَرَاطِهُهُ.

والسيدة عائشة من حيث هي زوجة النبي مَّالَّكُ ومن حيث إنها بعد أبيها أحب الخلق إليه كما يعتقد بذلك أبناء العامة، أقول هي بلحاظ ذلك لا تكون بنظر الظالمين متَّهمةً في الإفتراء على رسول الله مَّالَكُ ، فيكون إخبارُها بأنَّ النبي مَّالَكُ قد وقع عليه السحر، شهادة خبيرة موثوق بها، ولا أقل يستطيع الظالمون المشكّكون إلزام أبناء العامة بالأخذ بهذه الأحاديث من باب إلزامهم بما يعتقدونه في عائشة.

## حديث السيدة عائشة يسيء إليها:

ولكن اللطيف أن الراوي عن عائشة التي أخبر تنا عن أن النبي الأكرم مِتَوَاللَّهِ قد سحره بعض السحرة، قد أبطل هو نفسه جميع المدائح الواردة في حقها على لسان النبي سَرِّ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إذ لأي شخص أن يقول، لعل النبي مَنْ الله الله عَنْ الله على الله عليه الله على الله عل

والشخص الذي يحتمل ذلك لا مجال لنا أصلاً أن نُنكر عليه الاحتمال الذي يحتمله في شأن جميع المدائح الواردة في حق السيدة عائشة كما أشرنا آنفاً.

فإنه يقول لنا: بما أن الراوي عن عائشة قال بأن النبي سَرَاكُ كان عُرضة للسحر في أمْر معين، فهذا يعني أنه قابل لأن يكون مسحوراً في أي شأن من شؤونه، ولا شبهة أن من جملة شؤونه هو ما أخبرتم به عن النبي مَرَاكُ لَكُ من فضائل في حق عائشة.

بل الأمر لو كان يتوقف عند هذا الحد لأمكن معالجته بنحو ما، ولكنه يسري إلى جميع شؤون النبي مِنْ اللهِ الله استثناء.

# ضعْف حجة المسلمين أمام الظالمين:

ولا يملك المسلمون حُجَّةً في مقام الرد والدفاع، لأن النبي تَلَاقِلُه إما أن يكون مأموناً في أي شأن، ولا يكون مأموناً في أي شأن، ولا يكون مأموناً في أي شأن، ولا يمكن لنا فيما إذا قبلنا بما أخبرتنا به السيدة عائشة أن نرد على الظالمين ونقول

لهم، بأن النبي كان مأموناً عن السحر في باقي الأمور، أو أنه بعد تلك الواقعة قد عصمه الله تعالى وحفظه.

إذ إن لم يكن النبي عَرَائِكُ مأموناً عن السحر وعن تأثيره قبل تلك الحادثة التي روتها لنا السيدة عائشة، فهذا يعني نفوذ وورود التشكيك على جميع شؤون النبي عَرَائِكُ قبل الحادثة، وهذا شيء خطير جداً.

ولو قيل بأنَّ النبي عَنَافِقَهُ كان مأموناً من أول الأمر عن السحر في جميع شؤونه إلا في ما يتعلق بشأن إتيانه النساء، فهذا المعنى يمكن القبول به لو أمكن البرهان عليه، بحيث لو استطعنا إبراز وإقامة الدليل الذي يمكن من خلاله إسكات الظالمين والمشكّكين بنحو لا يستطيعون معه التشكيك بصحة باقي وجميع شؤون النبي عَنَافِقَهُ، لقلنا بأن تصريح السيدة عائشة بوقوع السحر على النبي عَنَافِقَهُ في الشيء المعيّن لا يكون ذريعةً لهم من جهة، ولا يكون حُجةً الهم على المسلمين من جهة ثانية.

وأنت تعرف أن أيَّ شيء يمكن أن يُورِث القدَّحَ أو التشكيك بنبوة أي نبي من الأنبياء عليه أو التشكيك بصحة أي شأن من شؤونه، لا بدَّ وأن يكون النبي معصوماً عنه، ومأموناً عليه منه بحكم العقل، فضلاً عن حكم الشرع بذلك إرشاداً منه إلى صحة ما يحكم به العقل.

أي يلزم أن يستقل العقل بالحكم بذلك بقطع النظر عن وجود دليل من الشرع، فإن النبي يجيء بالشرع، ولا يصح أن تكون حجية ما يجيء به أمراً يفرضه الشرع، وإلا لبطلت نبوة جميع الأنبياء عليه الله المسلم المسلم

وبعبارة أخرى: إن الله تعالى قد أودع في الإنسان القدرة على إدراك بعـض

الأمور خارج إطار الشرع، وتلك الأمور هي التي تقضي عليه بأن يرجع ويطيع ويؤمن بالنبي، ولا يصح أن يقال: إن الطاعة للنبي يأمر بها النبي، فإنَّ طاعته متفرِّعةٌ عن التصديق والاعتقاد به، والتصديق به متوقِّف على التصديق والاعتقاد بلزوم وجود نبي، والاعتقاد بوجود نبي لا يمكن أن يكون متفرِّعاً عن ادعائه أنه نبي وأنه يجب طاعته، إذن لا بدَّ وأن يرجع الأمر إلى شيء آخر خارج إطار الشرع وخارج إطار ادعاء النبي للنبوة، وهذا الأمر في مقامنا هو ما يُصطلح عليه بالعقل، وفي بعض الموارد في غير مقامنا يصطلح عليه بالفطرة.

فالعقل هو الذي يحكم بلزوم وجود نبي حجة لله تعالى على عباده، والعقل هو الذي يُدرك لزوم وجود شرائط وخصائص معينة في النبي، حتى يصلح كونه حجة لله الحق تعالى.

ولا يوجد في حكم العقل أن النبي يتأثر بالسحر في بعض الأمور دون بعض، بل إما أن يكون مأموناً عن السحر في جميع الشؤون، أو لا يكون مأموناً في أي شأن.

على أنه لا يستقيم الاحتجاج على الآخر بقاعدة ما فيما إذا كان للقاعدة ثغرات ينفذ من خلالها الآخر لإبطال القاعدة نفسها، بل لا بدَّ وأن تكون القاعدة سليمة عن إمكان إبطالها ونقْضها تحت أي عنوان، وبذلك يصح الاستناد إليها والاحتجاج بها.

فإذا التزمنا بوقوع السحر على النبي - أي نبي من الأنبياء عليه الله فهذا يعني الالتزام بأنه تحت سلطان الشيطان، ولا يمكن لنا أن نُسكِت المشكِّك بالنبي أو بأي شأن من شؤونه بعد أن نكون قد التزمنا بذلك.

وبعد أن أخبرت عائشة عن وقوع السحر على النبي مَنَّ اللَّهِ، فإن الظالمين وأصحاب القلوب والعقول المريضة لا يحتاجون إلى شيء آخر غيره في مقام التشكيك بنبوة نبينا مَنَّ اللَّهُ وبما يأتي به.

#### تساؤلات تفرض نفسها:

وأخيراً في هذا السياق، فإننا لا نعرف سبباً يجعل الله تعالى بإزائه حبيبه، وأمينه، وحجته، ورسوله، وسفيره فريسة لجماعة من أصحاب الأباطيل المشعوذين، حيث مكث ستة أشهر يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله.

لذا فنحن بدورنا نحتمل أن حديث وقوع السحر على النبي عَلَيْكُ حديث موضوع على لسان السيدة عائشة، وإلا فكيف تكون السيدة عائشة ممن تتبرع بإعطاء الحجة القاطعة لكل مشكّك بالتشكيك بالنبي عَلَيْكُ وبجميع شؤونه؟!!

ولكن المريب، أن الحديث قد رواه عن السيدة عائشة أعلام رواة صحاح أبناء العامة، وهذا يقود إلى الالتزام بعدم الوثوق بهم وبما في صحاحهم، وينتج عن هذا أيضاً بطلان وفساد الرجوع إلى الصحاح في أخذ معالم الدين، وفساد الاحتجاج بما في الصحاح كلها.

لا أراك تقول: لا معنى لأن يفسد ويبطل جميع ما في الصحاح لفساد وبطلان حديث واحد رواه مجموعة من الرواة.

فنجيب: إن أحاديث الصحاح قد اتفق جميع أبناء العامة على صحتها وعلى غاية وثاقة وعدالة رواتها.

ولا نظن بالسيدة عائشة أنها افترته، ونحتمل أن الذي افتراه بعض رواة أحاديث الصحاح، فإذا كان بعض رجال الصحاح ممَّن يضعون الحديث الذي يهدم أساس نبوة النبي عَلَيْكُ، فهذا يُورِثنا الشك في صحة مدائحهم وتوثيقاتهم لرواتهم من جهة، ويورثنا أيضاً الشك في الرجال المادحين والموثِّقين لهم، والشك بصحة ذلك شكُّ في صحة باقي أحاديث الصحاح.

وكيف نثق بشهادة ابن معين، والعجلي، وأبي حاتم وغيرهم في حق رواة أحاديث الصحاح، بعد أن كانوا هم أنفسهم من شهدوا بوثاقة رجال حديث وقوع السحر على النبي سَرِّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولا نرضى أن ننسب إلى السيدة عائشة حديثاً يهدم أساس نبوة نبينا مَرَاكِلَيْكَ، فالأولى أن نتهم الراوين عنها، والموثّقين لأولئك الرواة.

والعجيب أن الكافرين والمشركين وجميع الظالمين لم يكن بمقدورهم مجتمعين أن يُبرِزوا دليلاً واحداً على وقوع السحر على النبي سَرَّقُهُ، وفي المقابل نرى أن الراوي عن السيدة عائشة قد أسدى لهم خدمة عظيمة خطيرة المفاد، وأبرز بهتاناً منه ما لم يكن بمقدورهم ولا بمقدور أربابهم إبرازه.

فهل نأخذ بمضمون الحديث؟

أو نتهم السيدة عائشة بالافتراء على النبي صَّرَاطِيَّالِه؟

أو نتهم رجال ورواة الحديث ومن ورائهم مَن أودعوا الحديث في

خصوص الصحاح، ومَن وثَّقوا ومدحوا رجال الحديث كابن معين، وابن سعد، وأحمد بن حنبل، والنسائي وغيرهم؟

هذا ونحن لم نسلك في هذا الكتاب مسلكاً علمياً كما يتطلبه واقع البحث وكما ينسجم مع مباني أبناء الفرقة الناجية، بل بنينا على أن نحاكم النصوص محاكمة بسيطة جداً فحسب، لذا لا نطيل الكلام بالنقض والإبرام، والتوضيح والبيان، ونقتصر على إبداء بعض الملاحظات التي نعتقد أنها تكفي جداً لكشف النقاب، وإن كان النقاب قد انكشف في الواقع ومن اليوم الأول.

## حديث السحر في القرآن:

ثم إننا لسنا بصدد التحقيق في أنه هل للسحر واقع وحقيقة، أو أنه محض توهم وخيال ولا يعدوهما، فإن لهذا محلاً آخر لا يحتمله هذا البحث المختصر.

ولكن اللطيف أن الله تعالى يقول في محكم كتابه ﴿وَلاَ يُفْلِعُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (١)، وقد ذكر سبحانه أيضاً في سورة طه فقال ﴿وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٢).

ومن حقنا هنا أن نسأل الراوي عن السيدة عائشة، فنقول له: كيف أفلح اليهودي الساحر لبيد بن الأعصم؟!!

والذي هو ألطف وأعجب أن سورة طه سِّ اللَّيْكَ نزلت بمكة بالإجماع، وفي

<sup>(</sup>١) سورة يونس عَلَثَاثِهِ الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة طه عَلَظَهُ الآية ٦٩.

تعبير ابن الجوزي: مكية كلها بإجماعهم (١)، أي قبل زواج النبي مَرَّا اللَّهِ مَنَّا عَلَيْكَا من عائشة بسنين.

فيا ترى هل أن الساحر لا يُفلِح عند الله تعالى في مكة المكرمة، وقد أفلح في المدينة المنورة، فصنع بالنبي سِّمَا اللهِ ما صنع به!!

أو أن الساحر لا يُفلح إلا مع سيدنا محمد مِّ الْطُلِكَةِ!!!

وقد قال تعالى على لسان نبيه موسى عليه ﴿قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اللهُ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ ﴾ (٢).

ويا ترى هل كانت غاية الله تعالى من عدم إبطال السحر على سيدنا رسول الله عَلَيْكِيْكُ أَن يزداد المؤمنون به بصيرة، وبنبوته يقيناً!

أو أن الله تعالى لم يُبطله رغبةً منه في إعطاء المكذِّيبين الجاحدين حجة لهم عليه!

وكأن الراوي عن السيدة عائشة نسي أن يقول: إن الناس بعد أن اطَّلعوا وعرفوا بما جرى لرسول الله سَلِيَالِكُ، أسرعت جماعاتهم في الدخول إلى الإسلام والتصديق بنبوة سيدنا محمد بن عبد الله سَرَّالِيَلِكَ.

أو كأنه نسي أن يقول: إن الجاحدين غلبوا على أمْر المسلمين، فارتد الكثيرون عن الحق بعد أن شككهم الجاحدون بصحة كون النبي سَلَطُهُ لللهُ نبياً.

وكأن المشركين قالوا لهم: لطالما قلنا لكم بأن محمداً رجلٌ مسحور فلم

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج ١١ ص١٦٣؛ زاد المسير ج ٥ ص١٨٧؛ جامع البيان ج ١٦ ص ١٧٠؛ تفسير الثعالبي ج ٤ ص٤٣؛ الدر المنثور ج ٤ ص ٢٨؛ الدر

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٨١

تُذعنوا لنا ولم تقبلوا قولنا، وها قد أقر محمل بذلك.

وأضاف الظالمون بلسان الحال قائلين لضعاف المسلمين: ألم نقل لكم فيما مضى أن محمداً قد اعتراه بعض آلهتنا بسوء!

وقد قيل على نحو حكاية لسان الحال: لمَّا أن أخبرت السيدة عائشة بهذا الحديث، تشاور أعيان المشركين والظالمين، فاتفقوا على تعيين ذلك اليوم الذي وقع فيه الإخبار يوماً عظيماً، واتفقوا وتعاهدوا على حفْظ هذا الحديث وتدوينه في الكتب والمجاميع، والتحديث به في كل الأندية، فإن أقرب الناس إلى النبي مَنْ الله قد أخبرت بما يُصدِّق زعْمهم، فلطالما زعموا ﴿إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾.

ثم إن الساحر مفسك، والآية الكريمة الحاكية قول نبي الله موسى علسَّالِيد، نصُّ في هذا المعنى، فكيف صح عند الراوي عن السيدة عائشة إصلاح ربها لعمل المفسدين!

ولو أن الله تعالى لم يُصلِح عَمَل المفسِد في حق نبينا مَّأَطَّيُكُ، لَمَا تمكن الساحر من أن يسحر سيدنا محمد مِّأَطَّيُكُ.

ويحق لنا أن نخاطب ربنا قائلين: ما الذي كان يمنعك عن حفْظ ورعاية نبيك من أيدي العابثين به واللاعبين فيه!

وهل في حكمتك يا سيدي خذلان حبيبك! أو أن حكمتك تقضي في أن تعطي الحجة القاطعة لجاحديك! ولكن هذا لا نعرفه في جميع ما أخبرنا به قرآنك عن سيرتك مع أنبيائك ورسلك السابقين.

فهل لسيدنا محمد مَّنَا اللَّهُ خصوصية، أو أنه لذنب ارتكبه، وخطيئة اقترفها!! ولنكتف بهذا المقدار، وفيما ذكرناه كفاية لأولي الأبصار والضمائر والأنظار، والحمد لله المنتقم الجبار، وسلامه على حبيبه المصطفى وآله الأبرار.



الحديث الأول: أخرج البخاري، ومسلم، بإسنادهما عن عائشة واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري واللفظ النبي مَنْ اللَّهِ قارئاً يقرأ من الليل في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتها من سورة كذا وكذا.

وفي لفظ البيهقي: نسيتها من سورة كذا وكذا(١).

الحديث الثاني: أخرج ابن حنبل، ومسلم بإسنادهما عن عائشة، واللفظ لأحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، سمع النبي عَمَالِيَّ رجلاً يقرأ آية، فقال: رحمه الله، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها (٢). وفي لفظ آخر لابن حنبل: لقد أذكرني آية كنت نسيتها (٣).

الحديث الثالث: أخرج البخاري، وابن راهويه، والنسائي بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ للبخاري ـ قالت: سمع النبي سَلَطْقِله رجلاً يقرأ في المسجد، فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن من سورة كذا وكذا أن.

الحديث الرابع: أخرج ابن راهويه، قال: أخبرنا المؤمل بن إسماعيل، أخبرنا حماد بن سلمة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله مَرَانِكُ قام ليلة يصلي فلما مطرف، قال: ليرحم الله فلاناً، كأين من قراءته

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج٦ ص ١١٠؛ صحيح مسلم ج٢ ص ١٩٠؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص١٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١٣٨ ؛ صحيح مسلم ج٢ ص١٩٠.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٦٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ج٣ ص١٥٢ ؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص١٤٢ ؛ السنن الكبرى للنساني ج٥ ح٨٠٠٦ ص١٠.

أذكرنيها وقد كنت نسيتها(١).

أقول: بعد اتفاق البخاري ومسلم على رواية الحديث فلا موجب لبيان وثاقة رجال إسناد الأحاديث، وتثبيتاً للحجة نُبيِّن حال رجال إسناد ابن حنبل في الحديث الثاني، ورجال إسناد ابن راهويه في الحديث الرابع (٢).

قال المزي: وكيع بن الجراح، روى عن هشام بن عروة، روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٦٦٩٥ ص ٢٦٤ ـ ٤٦٧).

قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع، ولا أحفظ من وكيع، ما رأيت وكيعاً شك في حديث إلا يوماً واحداً. وقال أيضاً: ما رأيت رجلاً قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب، مع خشوع وورع. وقال أيضاً: كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته. وقال أيضاً: الثبت بالعراق يحيى ، وعبد الرحمن، ووكيع. وقال يحيى بن معين: ما رأيت أفضل من وكيع. وقال محمد بن سعد: كان ثقة، مأموناً، عالياً، رفيعاً، كثير الحديث، حجة. وقال العجلي: كوفي، ثقة، عابد، صالح، أديب، من حفاظ الحديث، وكان يفتي. وقال ابن حبان في المشاهير: من الحفاظ المتقنين، وأهل الفضل في الدين. وقال الذهبي: الامام الحافظ، الثبت، محدث العراق، أحد الائمة الاعلام. (معرفة الثقات ج٢ رقم١٩٨٨ ص١٩٣؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم١٩٨٨ ص٣٠٠؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم١٢٨١ ص١٩٣؛

۲ ـ و ۳ ـ هشام هو ابن عروة بن الزبير، تقدم ذكره هو وأبوه في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى، وقد قال المزي: هشام بن عروة بن الزبير، روى عن أبيه عروة بن الزبير، روى عنه وكيع بن الجراح. (تهذيب الكمال ج ٣٠ رقم ١٥٨٥ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٧).

قال المزي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه، أحد أثمة المسلمين، وعلماء الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد، روى عن مؤمل بن إسماعيل. (تهذيب

<sup>(</sup>۱) مسند ابن راهویه ج۳ ص ۱۰۶۱.

<sup>(</sup>۲) **۱ ــ وكيع بن الجراح،** من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۱ ص٣٦ و ٦١ و ٢٠ ص ٦٠ و ٧٣ و ١٣٦ و ٣٣ ص ٩٠ و ٣٣ و ١٣٦ و ٣٣ صحيح مسلم ج١ ص٧ و ٩ و ٣٧ و ٢١ و ٧٧ و ١٨).

الكمال ج٢ رقم ٣٣٢ ص٣٧٣ ـ ٣٧٥).

قال أحمد بن حنبل: إسحاق عندنا من أثمة المسلمين. وقال أيضاً: لا أعلم ولا أعرف لإسحاق بالعراق نظيراً. وقال قتيبة بن سعيد: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إماما الدنيا. وقال أبو حاتم: إسحاق بن راهويه إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن حبان في الثقات: وكان إسحاق من سادات زمانه فقهاً، وعلماً، وعلماً، ونظراً، وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد. وقال الدارمي: ساد إسحاق بن إبراهيم أهل المشرق والمغرب بصدقه. وقال النسائي: ثقة، مأمون، إمام. أقول: المدائح التي أوردها فيه كثيرة. (الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ١٩٢٧ ص ٢٣٨ و ٢٠٠٠ والتقات ج٨ ص ١٩٠٥ و ١٩٠٠ و مهدا و ج٦ رقم ١٩٠٨ ص ١٩٠٠ تهذيب التهذيب ج١ رقم ١٩٠٨ ص ١٩٠٠).

#### ٥ \_ مؤمل بن إسماعيل.

قال المزي: مؤمل بن إسماعيل، روى عن حماد بن سلمة، روى عنه إسحاق بن راهويه. (تهذيب الكمال ج٢٩ رقم٢٣١٩ ص١٧٦ ـ ١٧٧).

وثقه ابن سعد، وابن معين، وابن راهويه، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل: فعظمه ورفع من شأنه. وقال يعقوب بن سفيان: شيخ جليل. وقال ابن قانع: صالح. وقال الساجي وأبو حاتم: صدوق. (الجرح والتعديل للرازي ج ٨ رقم ١٧٠٩ ص ١٧٠٩ ؟ الثقات ج ٩ ص ١٨٧ ؛ تهذيب الكمال ج ٢٩ رقم ٢٩١٩ ص ١٧٩ ؛ تهذيب التهذيب ج ١٠ رقم ٢٨٦ ص ٢٣٩ . ١٣٥).

أقول: قد اتفق الكل على أن مؤمل بن إسماعيل كان كثير الخطأ وأنه يغلط، ولكنك تعرف أن ذلك غير ضائر هنا في صحة حديثه، فإن الحديث قد ورد من طريق غيره من أعيان الثقات.

٦ - حماد بن سلمة، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج۱ ص٥٦ و٧٧ و ٩٩ و ١٠١ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٣ و ١٣٣
 ١٣٥ و ١٦٩ و ج٢ ص ٣ و ٦٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٣٦ و ١٣٦).

قال المزي: حماد بن بن سلمة، روى عن هشام بن عروة، روى عنه مؤمل بـن إسـماعيل. (تهـذيب الكمـال ج٧ رقم ١٤٨٢ ص٢٥٣ ـ ٢٥٨).

وثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلي، والساجي، والنسائي، بل قال أبو الفضل بن طاهر: أجمع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. وقال حجاج بن المنهال: كان من أئمة الدين. وقال البيهقي هو أحد أئمة المسلمين. وقال يحيى بن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة، وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. وقال ابن حبان في المشاهير: من عباد أهل البصرة ومتقنيهم ممن لزم العبادة والعلم والورع. وقال عبد الرحمان بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماع، حسن اللقى، أدرك الناس، لم يتهم بلون

أقول: قال ابن حجر معقبًا على حديث عائشة: وفي الحديث حُجَّةٌ لمَن أَجاز النسيان على النبي عَلَيْكُ فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاً، وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين، أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه، والآخر أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره.

وقال في موضع آخر، قال الجمهور: يجوز على النبي سَرَا الله أن ينسى شيئاً من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه، وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق بالإبلاغ (۱).

#### العقل منحة الهية:

أقول أولاً مخاطباً وجدان الأمة من خلال مخاطبة ابن حجر: يا ابن حجر، هل في كتاب الله ربكم آية تدل على أن ما دوّنه البخاري ومسلم وغيرهما يجب الأخذ به حتى ولو كان يُسيء إلى نبي ربكم!

وهل أن الله تعالى الذي من وتفضَّل على خلْقه بنعمة العقل والفكر والتفكر، قد من بها على جماعة من الناس دون سواهم، بحيث أمر الله تعالى بمتابعتهم دونما أدنى تأمل!

ألم يصح عندك يا ابن حجر أن الله تعالى إنما يُعبد ويُعرف بالعقل والفكر، وأن الله تعالى ميَّزك عن بقية مخلوقاته بما أودع فيك من قوة عاقلة مدركة؟!

من الألوان. (معرفة الثقات ج ١ رقم ٣٥٤ ص ٣١٩ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٢٤٣ ص ٢٤٧ الجرح والتعديل للرازي ج ٣ رقم ١٢٣ ص ١٤٠ ؛ تهذيب التهذيب ج ٣ رقم ١٤ ص ١٠٠ ؛ تهذيب التهذيب ج ٣ رقم ١٤ ص ١٠٠ . وقم ١٠٠ ص ١٠٠ ؛ تهذيب التهذيب ج ٣ رقم ١٤ ص ١٠٠ ).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج٩ ص٧٠ وج١١ ص١١٧.

فكيف صح عندك أن تحتج بحديث نسيان النبي عَلَيْكَ ، وبحديث جواز اللعب في المسجد حيث كان رسول الله عَلَيْكَ مجتمعاً مع شياطين الجن والأنس، وبحديث الغناء في أيام العيد لمّا أن دخل ابن أبي قحافة على بيت النبي عَلَيْكَ ووجد مزمار الشيطان عنده كما سيأتي الحديث عن ذلك؟!!

#### بعض تحقيق في النسيان:

أقول: وقوع الغفلة عن المعنى في الذهن يرجع إلى أسباب، بعضها تخص حال الغافل بحيث لا دخالة لشيء آخر فيه، ككونه ضعيف الذاكرة، أو لعدم تعهده لما حفظه، أو لعدم اهتمامه بالمطلب وغير ذلك. وقد يكون ضخامة المطلب المعقد العبارة مثلاً، له مدخل في وقوع الغفلة مضافاً إلى ذلك، بمعنى أنه مضافاً لكونه غير مهتم به، فإن المطلب مما يصعب حفظه عادة.

والنسيان مهما كانت دائرته ضيقة شيء لا يمدح عليه العقلاء في أي ظرف من الظروف البتة، بغض النظر عما تعلق به النسيان، وبغض النظر عن خصوصية الناسى، أو خصوصية ما نسيه من أمر أو أمور.

والنسيان في بعض المواقع قد يؤدي إلى نتائج وخيمة جداً، بحيث يسقط الناسي لبعض الأمور عن صلوحه في بعض المواقع التي لا يُغتفَر لصاحبها نسيانه ما يتعلق بشكل وثيق بمهمته ووظيفته.

ومن ناحية ثانية فإن النسيان لبعض المفردات ذات الصلة بوظيفة الناسي تقضي بعروض الشك والتشكيك في وقوع الزيادة أو النقيصة في الشأن الـذي كُلِّف القيام به.

فرسول السلطان مثلاً يسقط عن كونه أهلاً وصالحاً للقيام بوظيفته لمجرد نسيانه بضع كلمات من جملة رسالة كان قد كلَّفه السلطان بتبليغها، وفي المقابل يحكم العقلاء على السلطان فيما إذا اعتمد على هذا الرسول في التبليغ بعد ذلك بخروجه عن كونه حكيماً.

وأما فيما يتعلق بالطرف المقابل للسلطان، فإنهم يَرَون أنفسهم معذورين في عدم الانقياد وعدم التجاوب مع مضمون ما ينقله الرسول بعد ذلك، بادعاء عدم الاطمئنان بحامل الرسالة وناقلها، متمسكين باحتمال تبديله لمضمون رسالة الرسول من خلال احتمال عروض النسيان له أو السهو في هذا المورد كما وقع منه في مورد سابق.

وبالجملة، فإنه لا شبهة أن نسيان رسول السلطان لبعض ما أنيط القيام به، يُسقِطه عن صلاحية الاحتجاج به على الآخرين، وعن صحة الاعتماد عليه من السلطان الحكيم.

كما أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على أن ذلك النسيان يُعتبر عيباً فاضحاً في رسول السلطان بما هو رسول له.

والحكمة القاطعة للعذر، والدافعة عن تحقق أي مبرر في الرعية لترك امتثالهم أوامر السلطان، تحمل السلطان على تنحية ذلك الرسول عن منصبه، وإلا فهو مخالف للحكمة من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون قد أعطى العذر المقبول عند العقلاء للمخالف له.

وسيدنا محمد مَرَاطِيَكِ أشرف وأفضل الخلق في كل شيء ومن كل جهة. والشخص الذي ينسى من جهة الإضافة

إلى النسيان، ومن المعلوم أنه يوجد في الناس من لا ينسون ولا يعرفون معنى النسيان، فيلزم بناءً على حديث السيدة عائشة أن تكون تلك الجماعة من الناس أفضل من النبي مَرَاعِلَيْكُ من هذه الجهة، وهذا شيء باطل.

# النبي سُرُاعِلَيْكَ هو الحجة والإمام:

ونسيان النبي سِّرَاعِلَيَّهُ لمَّا أَن كَان نِسياناً لبعض آيات كتاب الله تعالى، فهو نسيان لشيء أنيط بالنبي سِّرَاعِلَيَّهُ القيام بتبليغه للناس وحفْظه.

ولا شبهة أن النبي مَنْ العموم، فلا يمكن أن ينازعنا أحد في أنه مَنْ الله المعنى من العموم، فلا يمكن أن ينازعنا أحد في أنه مَنْ الله هو الحجة على الناس في جميع ما يتعلق بالقرآن الكريم، فهو الحجة والإمام، وإليه المرجع والمنتهى في كل شؤونه.

وحيث قد نسي أو أنسي النبي سَلَطَكُ بعض الآيات القرآنية، فلا يخلو الحال إما أن يعرف صحة وقرآنية ما سمعه أو يسمعه من تلاوة شخص آخر أو أشخاص آخرين، أو أنه أيضاً لا يعرف ذلك لشدة نسيانه، وتمام غفلته.

فإن لم يعرف ذلك، فهذا يعني أنه يمكن أن يجتمع ثلة من الصحابة على أن جملة ما هي من القرآن الكريم، وهنا إما أن يوافق الآخرون تلك الثلة، أو يخالفوهم.

فإن وافق الباقي، فيكون الناس هم الحجة على النبي عَرَاكِكُ في القرآن الكريم، وهذا أمر باطلٌ عقلاً، وصدع القرآن الكريم، بما يُبطلُه أيضاً، فقد قال

# سبحانه ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث ﴾ (١).

وظاهر جداً أن الذي كلَّفه الله تعالى بقراءة القرآن على الناس قد كلفه بقراءته كله لا بعضه، فإن كان النبي مَرِّعَالِكُ يمكن أن ينسى شيئاً من آيات الكتاب الكريم، فلا يصح من الله تعالى تكليفه بقراءته كله.

وإذا رجع النبي مَرَاطِكُ إلى الناس في قرآنية بعض آيات القرآن الكريم، فلا يكون ممن يقرأ القرآن كله على الناس.

وأما إذا اختلف الناس في قرآنية ما نسيه النبي سَرَّائِكُ من آيات، ولم يوافق باقي الناس تلك الثلة، فهنا الطامة الكبرى، ولا ندري هل أن السيدة عائشة ترى الاعتماد على القرعة في مثل هذه الموارد، أو أنها روت في هذا المعنى ما ينفع لما نحن فيه؟

وأما إذا كان نسيان النبي عَرَائِكُ لبعض الآيات لم يمنعه من تذكرها عند سماعه لها، فهنا وإن خلا هذا الحال عن بعض الإشكالات المتقدمة، غير أنه من الواضح أن سماع النبي عَرَائِكُ هو السبب في تذكره، وهذا يعني أن الشخص الذي سمعه النبي عَرَائِكُ وهو يقرأ القرآن الكريم أضحى الحجة على النبي الأكرم عَرَائِكُ ، وأنت تعرف أنه عَرَائِكُ في زمان حضوره هو الحجة والإمام فحسب، ولا حجة عليه.

#### فطنة سيدنا محمد مِرْأَلِلْفِيَّالِهُ:

ومع ذلك فإن سيدنا محمد مَرَاكِلَه لم يكن ينقصه من الحكمة والفطنة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٠٦.

بحيث يخفى عليه أن إخفاءه أمْر نسيانه للآيات التي سمعها أرجح من إظهاره لذلك، فإنَّ نسيانه أمْرٌ غير راجح على جميع التقادير.

فلماذا يا ترى أظهر النبي مِتَّاطِيْكُ أمراً يخفى على الناس، وسارع إلى إظهاره حالة النسيان منه لبعض الآيات، وهذا يقضي بولوغ الشك في نفوس الضعاف!! والمريب أن السيدة عائشة تقول بأن النبي عَرَّاكِيُكُ قال: «لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا»، وفي لفظ آخر: «لقد أذكرني كذا وكذا آية نسيتها من سورة كذا وكذا».

ولا نعرف عدد الآيات التي كان نسيها مَرَّالِيَّالِهُ، وكم آية أسقط من كتاب الله تعالى!

ولا يسعنا هنا إلا أن نترحم على ذلك القارئ الذي أنقذ الله تعالى به موقف سيدنا محمد عَمَالِيُكُلُه، وحفظ ـ بحفظه لتلك الآيات ـ كتاب الله تعالى.

#### لوازم خطيرة:

ولكن نسيان النبي عَلَيْكُ لآية أو لآيات كثيرة يفتح باب الشك على مصراعيه في صحة ما بلَّغه عن ربه، ولا ندري ماذا كانت تملك السيدة عائشة من ضمانة في عدم عروض النسيان من النبي عَلَيْكُ لغير تلك الآيات، بحيث فارق ـ روحى فداه ـ الدنيا ولمَّا يُذكِّره أحد.

وهنا نسأل السيدة عائشة: كيف لك أيتها السيدة أن تردي على الظالمين والمشكِّكين في تمامية أو نقصان القرآن الكريم؟

وما هي الحجة لك فيما إذا زعموا أن النبي زاد أو نقَّص سهواً ونسياناً؟

ولا أظن أن السيدة عائشة ستعمد إلى التمسك بالآيات القرآنية الدالة على ذلك، فإن الظالمين والمشكِّكين لا يعتقدون بها.

وخلاصة أدنى ما يفيده حديث نسيان النبي عَرَّا الله لآية أو لآيات من كتاب الله تعالى، أن النبي عَرَالله يمكن أن ينسى، وبما أنه نسي فعلاً، فنسيانه لآيات أخرى أو زيادته لآيات أو تنقيصه سهواً ونسياناً أمْر ممكن، وهذا يُسقط النبي الأكرم عَرَالله عن كونه أهلاً لحفظ وتبليغ وبيان القرآن الكريم، ويُسقطه عن مقام كونه الحجة على الخلق في جميع ما يتعلق ببيان الكتاب العزيز.

ونسيان النبي عَلَيْكَ لآيات القرآن الكريم بعد أن بلَّغها، يحمل المشكِّك على الاعتقاد باحتمال نسيانه عَلَيْكُ لغير ما بلَّغه من آيات القرآن الكريم وما يتعلق ببيان الأحكام والتكاليف، وهذا الاحتمال يُفسِد ويهدم أساس نبوة سيدنا محمد عَلَيْكَ.

وهل يصح من الله تعالى الحكيم أن يبعث رسولاً يمكن أن ينسى بعض الآيات فضلاً عن أنه قد نسي فعلاً كما ذكرت لنا السيدة عائشة!!

وكيف يذكر المولى سبحانه في كتابه أن النبي عَنَا الله هو الحجة على العباد، وفي المقابل نرى أن السيدة عائشة تسمع النبي عَنَا الله وهو يعترف ويقر بأن ذلك القارئ كان الحجة عليه، ومرجعه إليه!

ولا أدري كيف صح عند الله تعالى أن يحتج على عباده برسول ينسى آيات من كتابه!!

وكيف يريد الله جلت كلمته أن نؤمن بالقرآن الكريم ـ ونحن المؤمنون به إنشاء الله تعالى ـ وبمن جاء بالقرآن وبما جاء به من غير القرآن، والمفروض أنه

نسى وأسقط كذا وكذا آية من سورة كذا وكذا!

وما الذي منع الله تعالى أن يبعث رجلاً فطناً يلتفت إلى تبعات ولوازم بعض شؤونه، فبدلاً من أن يُظهِر لنا ويُعرفنا أنه نسي كما وقع من النبي عَنَالْكُ والعياذ بالله تعالى فلا يقع المسلمون في بالله تعالى فلا يقع المسلمون في حرج من جهة، ولا يحصل المشكّكون على ذريعة وحجة لهم غداً أمام العرض على الله تعالى؟!

ولماذا لا يبعث الله تعالى نبياً لا يصدر منه ما يُسبِّب حصول الشك وعدم الاطمئنان بما أنيط إليه القيام به؟!!

والذي نعرفه ونعتقده أن الله تعالى هو الحكيم اللطيف، وأن العقل يدرك بأن الله تعالى يستحيل أن يبعث شخصاً ينسى آيات من كتابه، فإن ذلك ينقض الغرض الذي دعا الله سبحانه إلى بعثه الرسول، وما ينقض غرض الحكيم يقبع من الحكيم أن يقوم به، والقبيح مستحيل على رب الحكماء سبحانه.

وأخيراً في هذا السياق، فإن من حقنا أن نسأل الله تعالى ما الذي منعه أن يهب حبيبه وخيرته من خلقه ملكة الحفظ وعدم النسيان، وهو سبحانه العالم بل الذي فطر عباده على الحكم بأن النسيان ليس مما يُمدَح عليه الشخص!

بل من حقنا أيضاً أن نسأله سبحانه عما منعه عن أن يلطف بعباده حتى بعث إليهم رسولاً ينسى!

#### آداب مشكورة:

ثم إن من عظيم كمال السيدة عائشة وأدبها مع النبي صَرَالِيُّكُ أَنها لم تعارض

النبي سَرِّالِيُّكُ بسؤالها إياه عن جواب الشبهات التي يمكن أن تخطر على بال الناس فيما إذا حدَّنتهم بحديث نسيانه لآيات من كتاب ربه.

بل إن من كمالها أنها لم تعترض على النبي سَّالِيَكُ وهو الذي بلَّغ عن المولى سبحانه قوله مخاطباً حبيبه المصطفى سَّالِيَكُ ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى﴾(١)، فإنها لم تعترض على النبي سَّالِيَكُ ولا على الله تعالى بأنه كيف يقول بأنك يا محمد لا تنسى القرآن، وها أنت تصرِّح بلسان عربي مبين أنك نسيت!

والغريب أن سورة الأعلى مكية، وبتعبير ابن الجوزي: «وهي مكية كلها بإجماعهم»، وفي كلام غيره أنها مكية بقول الجمهور ولم يخالف إلا الضحاك (٢)، على أن السيوطي ذكر أن ابن مردويه أخرج عن عائشة قالت: نزلت سورة سبح اسم ربك بمكة (٣)، والنبي مَرَافِيَكُ قد تزوج وبنى بعائشة بعد الهجرة في المدينة المنورة.

ولسنا هنا في مقام تفسير الآية، ولكن نُنبّه على أن قوله تعالى ﴿فَلاَ تَنْسَى ﴾ ليس صيغة نهي، فإنه لا يصح النهي عن النسيان، بل هي صيغة نفي قطعاً، والظاهر أن هذا المعنى مجمّع عليه.

ولو قلتَ: بل يصح النهي عن النسيان من خلال النهي عن ارتكاب المقدمات التي تُولِّد النسيان.

فنقول لك: إذا كان النبي مَرَاطِيًكُ منهياً عن النسيان، فهل يمكن أن يخالف

 <sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية ٦.

<sup>(</sup>۲) جامع البيان ج ٣٠ ص١٨٩ ؛ الناسخ والمنسوخ ص٦٥ ؛ زاد المسير ج٨ ص٢٢٧ ؛ تفسير القرطبي ج٢٠ ص١٣ ؛ فتح القدير ج٥ ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ج٦ ص٣٣٧.

في المدينة ما نهاه الله تعالى عنه في مكة!

وهل يصح في مذهب السيدة عائشة أن لا يمتثِل النبي مَرَّأَطُيُّكُ أَمْر الله تعالى ولا ينتهى عن نهيه.

والذي نظنه أن السيدة عائشة قد أخبرت عن النبي عَلَيْكُ ما أخبرتنا به سهواً ونسياناً، وكانت تقصد شخصاً آخر.

#### لو سمحوا باللوم:

ولكننا نلوم البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح الذين التزموا بأن لا يُوردوا ولا يُودعوا في صحاحهم إلا ما صح عن النبي عَلَيْقِيّه، نلومهم كيف أنهم لم يُدركوا أن هذا الحديث يسيء إلى النبي الأكرم عَلَيْقِيّه، ويقضي بالتشكيك بنبوته، ويفتح باب التشكيك على مصراعيه بما جاء به عَلَيْقِيّه، ولم يُدركوا أن هذا الحديث حديث مكذوب موضوع على لسان السيدة عائشة، اخترعه ووضعه المنافقون على لسانها.

ونحن في مقابل ذلك نشك بعد هذا في وثاقة وأمانة الراوين للحديث عن السيدة عائشة، ونشك في أمانة ووثاقة وخبرة المدوِّنين له في صحاحهم، ولا نتعدى أصحاب الصحاح.

أي لا نلوم أيضاً أصحاب بقية الكتب مما عدا الصحاح الستة، فإن أصحاب الصحاح هم وحدهم الذين التزموا بإيراد خصوص الأحاديث الصحيحة، وأن جميع ما في تلك الصحاح هو مما صح عن النبي مَرَافِيَكُ، لا سيما صحيح البخاري وصحيح مسلم.

# القرآن الكريم مما يمكن حفظه:

ثم إننا نأتي إلى كتاب الله تعالى، فنجده كتاباً يسهل للمريد حفظه، وقد عرف الدهر وأبناؤه على مر العصور وتعاقب الأزمان حُفّاظاً متقنين للقرآن الكريم، بل عرف الناس حُفّاظاً للقرآن الكريم بما يشمل آياته الكريمة، وألفاظه الشريفة، وأعداد الكلمات والحروف، ورقم الآية في السورة، ونحو تكرار اللفظ والآية، وأين تكرر اللفظ واختلف المعنى تارة، وأين تكرر اللفظ وكان المعنى واحداً، وغير ذلك فضلاً عن إحاطتهم بمعاني آيات الكتاب وأسباب نزولها.

وبالجملة فالناس جميعاً قد اطلعوا على مثل هذه النماذج وعرفوهم، ولا شبهة أن هذا مما يُعدُّ فضلاً ومنقبة، فكيف يقصر الرسول الأكرم مِّ اللَّيْلَةُ عن هذه المرتبة عند السيدة عائشة؟

وكيف يكون في أتباع سيدنا محمد سَرَا الله مَن يفوقه في حفْظ القرآن، وهو نفسه مِنَا الله الله على حفظه!

إذن ليس نسيان شيء من القرآن الكريم يرجع إلى صعوبة في حفظه، فقد حفظه المئات في كل عقد من عقود القرون السالفة.

وأنت تعرف أن النبي عَنَالِيَكُ لا يصح منه عقلاً وشرعاً أن لا يكون مهتماً بكتاب ربه، فإن كتاب الله تعالى محفوظ في قلب حبيب الله المصطفى عَنَالِيَكُ، ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ به الرُّوحُ الأمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلسَانِ عَرَبِيًّ مُبِينٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ١٩٢ـ ١٩٥.

فكيف للمهتم المحب لشيء أن ينساه!

وأعجب من ذلك أن ينسى سيدنا محمد سَرِّالْكَالَةُ مَا نزل به جبرئيل الأمين على قلبه!

والأعجب من ذلك، أنه نزل به كذلك ليكون من المنذرين به!

وهل يمكن أن تتصور شخصاً ينسى شيئاً نزل على قلبه، واستقر في جوفه، ووعاه عقله؟

نعم، إذا تعمد أن ينسى، بحيث يمنع نفسه عنه، فإنه يمكن أن ينسى شيئاً بعد مرور فترة من الزمن.

ولكن الشخص بما هو رسول لله تعالى وبما هو حجته سبحانه لا يمكن أن يتعمد ذلك، بقطع النظر عن أن النبي والحجة هو سيد الخلق، التام الكامل، الرسول الأكرم محمد مَرَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

والخلاصة، أنه ليس في رسول الله عَنْ الله عَنْ الكامل المطهَّر عيبٌ ولا نقصٌ، ولا في القرآن الكريم خصوصية تمنع عن التمكن من حفظه، هذا كله بغض النظر عن كونه عَنْ اللهِ هو المبشِّر المنذر الحاكم بالقرآن الكريم.

وفي نهاية المطاف، كأن السيدة عائشة نسيت أن تسأل النبي عَلَيْكُ هل أنه كان نسي معنى الآيات وما تضمنته من أحكام مضافاً إلى نسيانه الآيات نفسها؟! وهل أن النبي عَلَيْكُ قد بلَّغ أحكاماً تنافي مضمون الآيات التي كان ناسيها! ونحتمل ـ كما سيأتي في هذا المعنى شيء كثير ـ أن يكون أبو بكر أو عمر بن الخطاب هما اللذين انبريا إلى تنبيه حبيب الله المصطفى عَلَيْكُ ، وقد أنسيت عائشة إخبارنا بذلك، أو نسى سيدنا محمد عَلَيْكُ إخبارها.

ويبقى شيء لم نعرفه في حديث نسيان النبي سَلَطِيَكُ لآيات من القرآن الكريم، وهو أنه كم هي المدة التي قضاها النبي سَلَطِيكُ ناسياً لآيات القرآن الكريم؟

وهل أنه بعد أن أذكره فلان وقع منه أيضاً النسيان في مورد ثـان، وثالث، ورابع، و... ؟

وكأن السيدة عائشة نسيت أن تقول: بأن نسيان النبي مَرَاطِيً للآيات كتاب ربه كان من أهم المرجِّحات عندها على كونه صادقاً في ادِّعائه النبوة!!

وختاماً، فنعود ونكرر شكرنا لذاك القارئ الذي أذكر سيدنا محمداً مَرَاللَّهَا مَا كان نسيه من الآيات، فرحمة الله عليه.

كما لا ينبغي أن يفوتنا شكْر السيدة عائشة على ما عرَّفتنا به عن مدى حرص الرسول الأكرم تَلَالِيَّ واهتمامه بالكتاب المأمون على حفظه، وصونه، ورعايته، وتعاهده.

فلا تهتموا ولا تحزنوا أيها المقصِّرون في حفظ كتاب الله تعالى، فإن الـذي بلَّغ وبشَّر وأنذر به كان ينسى آياته.

وأبشروا أيها القاصرون عن حفظ القرآن الكريم، فإن نبيكم عَرَالِيَكُ كان على ما أنتم عليه من...

ويا أيها المشكِّكون في كتاب الله تعالى، وفي حكمته سبحانه، وفي نبوة نبي الله سُرِّالِيَّه، دونكم حديث نسيان نبي الله تعالى لآيات من كتاب ربه فاستو ثقوه، وَلْيتعاهَد أصاغركم عن أمثالهم، فإن في حديث النسيان حجة لكم على ما كنتم تزعمون، وشكراً للراوي عن السيدة عائشة على حديث النسيان.



أخرج البخاري، ومسلم، وابن حنبل، وابن ماجة، والنسائي، وغيرهم بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ للبخاري ـ قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله عَلَيْكَ، وأقول: أتهب المرأة نفسها! فلما أنزل الله تعالى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ (أ)، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (٢).

أقول: اجتماع أصحاب الصحاح على رواية هذا الحديث يكفينا مؤونة بيان وثاقة رجال إسناده، ومع ذلك نُبيِّن حال رجال إسناد ابن حنبل وابن ماجة.

فقد رواه أحمد بن حنبل عن يونس، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥١.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٢٦١ ؛ صحيح البخاري ج٦ ص ٢٤ وص ١٢٨ ؛ صحيح مسلم ج٤ ص ١٧٤ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٣ ح٧ ص ٢٤١ ؛ السنن النسائي ج٣ ص ٥٥ ؛ سنن ابن ماجة ج١ ح ٢٠٠٠ ص ١٦٤ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٣ ح ٥٠٠ ص ٢٥٠ وج٥ ح ٢٩٤ ص ٩٩٢ وج٦ ح ١١٤١ ص ٤٣٤ ؛ أسباب نزول الآيات ص ٢٤١ ؛ تفسير مجاهد ج٢ ص ٥١٨ ؛ حامع البيان ج٢٢ ح ٢١٠٧ ص ٣٣ ؛ صحيح ابن حبان ج١٤ ص ٢٨٢ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ٤٣٦ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) هشام وأبوه عروة بن الزبير تقدما في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى، وحماد بن سلمة في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية، وقد قبال المنزي: حماد بن سلمة، روى عن هشام بن عروة، ورى عنه يونس بن محمد المؤدب. (تهذيب الكمال ج٧ رقم ١٤٨٧ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٩).

# أقول: لا شبهة أن التشريع الإلهي تشريع حكيم من حكيم لطيف، يلحظ

١ ـ يونس بن محمد، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٤٥ وج٣ ص١٤١ وج٤ ص٨٧ وج٦ ص١٤١؛
 صحيح مسلم ج١ ص٣٠ و ١٠٥ وج٢ ص٩٠ وج٤ ص١٣١ وج٧ ص١٥١).

قال المزي: يونس بن محمد، روى عن حماد بن سلمة، روى عنه أحمد بـن حنبـل. (تهـذيب الكمـال ج٣٣ رقم ٧١٨٤ ص ٥٤٠ ـ ٥٤٢).

وثقه ابن معين، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات. (الطبقات الكبرى ج٧ ص ٢٣٧؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٢٧٦ و ٢٢٨ ص ٢٨٠ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ١٠٣٣ ص ٢٤٦ ؛ الثقات ج٩ ص ٢٨٩ ؛ تاريخ بغداد ج١٤ رقم ٢٦٩ ص ٣٥١ و ٣٦١ ص ٣٥١ - ٣٤٠ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٣٥٣ ص ٣٦١ ؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢٦٤ ص ٣٩٣).

٢ - أبن أبي شيبة، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج١ ص٢٥ و٢٢ و١٢٨ وج٢ ص١٥ و٣٣ و٩٣ و١١٧؛
 صحيح مسلم ج١ ص٧و٨ و١٧٥ و ٩٩ و٤٠ و٤٩).

قال المزي: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة، روى عن عبدة بن سليمان، روى عنه ابن ماجة. (تهذيب الكمال ج١٦ رقم٣٥٣٦ ص٣٤ ـ ٣٧).

٣ ـ عبدة بن سليمان، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٠ و١١٢ و١٤٦ و١٧٨ وج٢ ص١٢٨ و٢٤٢؟ صحيح مسلم ج١ ص٩٣ و١٦٥ وج٢ ص٥ و١٩ و٩٦).

قال المزي: عبدة بن سليمان، روى عن هشام بن عروة، روى عنه أبـو بكـر عبـد الله بـن محمـد بـن أبـي شيبة. (تهذيب الكمال ج١٨ رقم٣٦١٣ ص٥٣٠ ـ ٥٣٧).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات قائلاً: مستقيم الحديث جداً. (الطبقات الكبرى ج٦ ص ٣٩١؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٢٤٢ ص ٩٢٠؛ معرفة الثقات رقم ١١٤٨ وس ١١٤٨ وس ١١٤٠ الجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم ٤٥٧ ص ٨٤٨؛ تاريخ أسماء الثقات ص ١٧٩ ؛ الثقات ج٧ ص ١٦٤ ؛ تهذيب الكمال ج٨١ ص ٥٠٠ ـ ٥٣٣ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٩٠ ص ٣١٢ ؛ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ٨٤٩ ص ٤٠٥).

في جميع تشريعاته مصالح العباد في العاجل والآجل، ولا يمكن أن يلتزم أحد من المسلمين بأنَّ التشريعَ الإلهي تشريعٌ جزافيٌّ، فإن في هذا الالتزام محاذير خطيرة عداً.

وليس المولى تعالى من جملة الموالي الذين يتأثرون بالعوامل الخارجية أو الداخلية والعياذ بالله تعالى، فإنه الغني المطلق عن جميع من سواه، والغني المطلق لا يلحظ حاجة في الغير بما هي حاجة له، وإنما لكمال لطفه يلحظ حاجة الغير في ميزان النفع العائد إلى الغير.

ولو أراد الله تعالى أن يجري في تشريعاته وفق أهواء الناس، ملاحظاً تطلعاتهم، لفسدت السماوات والأرض.

والمولى اللطيف الخبير هو مشرِّع بما هو حكيم عالم بالمصالح والمفاسد، وحاجةُ الغير لا يمكن أن تدعوه سبحانه إلى تشريع الحكم بما ينسجم مع ذلك الغير ويلبى حاجته، إلا فيما إذا كان ذلك منسجماً ومتوافقاً مع الحكمة الإلهية.

ولو كان الله تعالى يُشرِّع الأحكام وفق رغبات هذا الشخص أو ذاك، فإنه تبطل حكمته، ويضمحل سلطانه، ويغدو علمه بهلاً، نعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد بذلك.

على أنه سبحانه هو القاهر المختار بإرادته وعلمه، لذا لا يمكن أن تقهرَهُ رغبة فلان مهما كانت منزلته عنده، جلّت كلمته.

وكلُّ ادِّعاء بصدور تشريع منه سبحانه لا يكون منوطاً بالحكمة فهو ادِّعاءٌ باطل، ويمكن أن تكون السيدة عائشة غير عالمة بهذا المعنى وقتئذ.

ولكن السيدة عائشة هي زوجة النبي ﷺ وهي كما يقولون العالمة التي

لا يوازيها ولا يدانيها أحد، فكيف لم تكن عالمة بأن الله تعالى لطيف حكيم! هذا ما يتعلق بجانب المولى سبحانه مما اشتمل عليه الحديث، ولكن المحذور يتعدى هذا الجانب، فإنَّ السيدة عائشة تتحدث عن وجود هوى خاص في النبي عَرَافِيًّة، قد اضطر الله تعالى إلى ملاحظته، بل كان سبحانه يسارع إلى هوى حبيبه مَرَافِيًّة.

والهوى في اللغة هو الميل، قال الراغب: الهوى ميلُ النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة (١٠).

### الاعتذار للسيدة عائشة بشيء مردود:

قال ابن حجر في شرح الحديث المتقدم: قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وإلا فإضافة الهوى إلى النبي مَرَافِيَكُ لا تُحمَل على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت: إلى مرضاتك لكان أليق، ولكن الغيرة يُغتفر لاجلها إطلاق مثله (٢).

أقول: التأمل في كلام القرطبي يفيد بوضوح أنه في مقام الاعتذار للسيدة عائشة، ولو أن القرينة الواضحة قائمة على أنها أرادت المعنى الممدوح فلا معنى للاعتذار لها بأن ما حملها على التفوّه بما لا يليق مع رسول الله عَلَيْكُ هو الغيرة والدلال.

على أنَّ مَن تتبع موارد استعمال الهوى في كلمات العرب وفي جميع موارد

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي ج1 ص1۰۹؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير ج٣ ص١٦٣؛ مفردات غريب القرآن ص٥٤٨؛ الدر المنثور ج٤ ص٢٩٤ فتح القدير ج1 ص١١٠؛ غريب الحديث ج1 ص٢٣؛ الفروق اللغوية ص٥٦٢ ؛ مجمع البحرين ج٤ ص٤٤٧. (٢) فتح البارى ج٩ ص١٣٥.

القرآن الكريم يقف على حقيقة، وهي أنه لم يُستعمل إلا في الأمر المذموم قطعاً، وقد قال ابن عباس وطاووس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه (١).

والسيدة عائشة من جملة أبناء العرب، فلا معنى لأن نحمل كلامها على غير ما تعارف استعمال الهوى فيه إلا مع وجود قرينة صارفة عما تعارفوا عليه من الاستعمال فيه.

على أن السيدة عائشة المؤمنة بأن النبي سَرِّا الله هو سيد الخلق وأفضلهم وأشرفهم غير مضطرة لاستعمال لفظ يشير إلى معنى فاسد، فإن مثلها لا يحسن منها أن تعمد إلى التوسُّل بألفاظ تدل على معان خطيرة جداً، ومقام التأدُّب مع المولى تعالى ومع رسوله مَرَّالُيْلَةُ لا يصح مجانبته مهما كان السبب في ذلك.

فكيف تتكلم عائشة بكلام يسيء بظاهره إلى مقام النبوة؟

وقد جهد المنافقون في أن يخترعوا أمراً يسيء إلى النبي فما استطاعوا سبيلاً، وفي المقابل تأتي السيدة عائشة وهي عند أبناء العامة أعرف الناس وأقربهم من النبي مِنْ الله في الله الهوى!!

فيا ترى كيف تمكن المدافعون عن مقام النبوة من الرد على المنافقين عندما استدلوا على مدعاهم بما ذكرته السيدة عائشة؟

لا بد وأن المخلص يتبرأ من أن ينسب إليه الناسبون حديث الهوى.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج١٦ ص١٦٧ ؛ الدر المنثور ج٦ ص٤٩.

## القرينة الحالية في المقام:

ثم إن السيدة عائشة لم تكن في مقام المدح للنبي سَرَّالِيَّكُ ولا في مقام الاعتذار له، وإنما حملتها الغيرة على أن تنسب النبي سَرَّالِيَّكُ إلى اتباع الهوى من جهة، ولم تكتف بذلك حتى نسبت إلى المولى جلَّت كلمته أنه سارع في هوى حبيبه المصطفى سَرَّالِيُّكُ.

ولمَّا أن كانت الغيرة هي التي دفعت عائشة إلى ادِّعاء وجود هوى وميلٍ في النبي عَلَيْكَ، فلا يكون كلامها كلاماً معتمداً على قرينة تقضي بأن نحمل الهوى الذي زعمته في النبي عَلَيْكَ على غير معناه المعروف، بل تكون غيرتُها قرينةً على العكس.

والمناسب من الشخص الذي يغار أن يتكلم بما يتوافق مع حالته النفسية، وما يتوافق مع حالته النفسية في مقام غيرتها هو نسبتها ميل نفس النبي النساء والشهوة، ولا يمكن أن نفرض شيئاً آخر قصدته السيدة عائشة من لفظ الهوى.

فإن النبي عَرَّالِيَهِ كان يقبل ويرتضي المرأة التي تهب نفسها له، ولما أن نزل قوله تعالى ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مَمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ (١)، قالت عائشة مخاطبة سيدنا رسول الله عَرَّالِيَهِ: «إن ربك يسارع في هواك».

ولا يكاد يتبادر إلى الذهن أن عائشة في مقام المدح للنبي سَرَا الله قطعاً، وهذا قرينة على أنها لم تقصد غير المعنى المتبادر عادة من إطلاق لفظ الهوى.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥١.

على أنه لو سلمنا جدلاً بأن لفظ الهوى قد يستعمل في المعنى الممدوح، فإن السيدة عائشة الغاضبة بسبب الغيرة الشديدة لديها، لا يمكن أن تكون قاصدة للمعنى الممدوح.

إذن يكون النبي عَرَّالِيَّهُ بنظر السيدة عائشة ذا هوى، وليت الأمر اقتصر على النبي المصطفى عَرَالِيَّهُ، بل تعدَّى إلى ساحة المولى جلَّت كلمتُه، فقد كان سبحانه يسارع في هوى حبيبه عَرَالِيَّهُ بحسب ادعائها!

قال القرطبي: قال الجوهري: وسُمي الهوى هوى، لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق، وفيما لا خير فيه (١).

أقول: إذا كان لفظ الهوى لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق، وفيما لا خير فيه، فإن ما يناسب مقام النبوة من المؤمن بنبوة سيدنا محمد عَمَّا اللَّهِ أَن لا يستعمل لفظ الهوى في حقه.

ولكن السيدة عائشة لم تُبد لنا قرينة على أنها أرادت غير المعنى المعروف، والقرينة الحالية تؤيِّد إرادة المعنى المعروف.

وهنا نسأل: كيف صح عند السيدة عائشة أن تُحدِّث بهذا الحديث بعد ما يزيد عن ثلاثين سنة من وفاة النبي مِلَاللَيْك؟

ولا نحتمل أن عائشة أخبرت وحدَّثت ابن اختها عروة بهذا الحديث قبل أن يبلغ سن التكليف، وقد استصغره أصحاب الجمل في حرب الجمل إذ كان ابن ثلاث عشرة سنة، فقد تولَّد سنة ثلاث وعشرين للهجرة (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج٢ ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ص١١٢؛ تهذيب الكمال ج٢٠ ص٢٢ ـ ٢٤؛ تهذيب التهذيب ج٧ ص١٦٥.

أقول: إن السيدة عائشة بعد تلك الفترة لا بد وأن تكون قد بلغت من الوعي والنضوج مرتبة تمنعها كمؤمنة بالنبي سَرَّا الله عن أن تُحدِّث بكلام يحتمل معنى باطلاً على أقل تقدير.

### السياق يفضح ما يحاولون إخفاءه:

على أن سياق كلام السيدة عائشة لا يساعد على إرادتها معنى آخر للهـوى غير المعنى المعروف، فقد قالت: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك».

وهذا السياق لا يمكن تحميله إرادة المعنى الممدوح، ولعل استعمال لفظ «ربك» بدلاً من استعمال لفظ «الله» أو لفظ «ربنا»، يكفي قرينة على ذلك.

ومما يلفت انتباه كل ناظر في الحديث، أن النبي عَلَيْكُ لم يستنكر على عائشة قولها، ولم يزجرها، ولم ينهها، ولم ينبهها، والذي يناسب مقام النبوة أن يسارع النبي عَلَيْكُ في التنبيه والتعليم على أقل تقدير.

فهل أن النبي مَرَافِقِكُ لم يزجرها ولم ينبهها فعلاً، أو أنه كان يمنعه من ذلك شيء آخر؟

وما هو ذاك الشيء الذي يمنع النبي سِلَمَا الله عن تنبيه السيدة عائشة، وهي كما يقولون كانت أحب الناس إليه، وهو الكامل الحكيم؟!!

على أننا نحن ندرس حديث عائشة لنتعرف على شخصية النبي مَرَّاطِيَكُ، ولنتعرف علي شخصية النبي مَرَّاطِيَكِ،

وأيضاً، نحن ندرس شخصية النبي سَرِّالَيُّهُ من خلال ما أبرزته لنا السيدة عائشة من صفات تفرَّدت هي في نقْل معظمها وفي التحديث عنها بعد وفاة

النبي مَرَاطِينًا بمدة مديدة من الزمن.

وفي المقابل، فإنَّ مما يريب هو أن المتربصين وأعداء الدين يجدون في أحاديث السيدة عائشة مادة دسمة للطعن والتشكيك في مقام النبوة على أقل التقادير على ما أوقفناك عليه من تلك الأحاديث حتى الآن، وسيوافيك فيما يأتى المزيد.

وماذا يمكن للمدافع عن نبوة سيدنا محمد عَنَا اللَّهِ أَن يرد على من يتمسك بهذه الأحاديث في مقام الطعن بمقام النبي مَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا الل

والذي يُحيِّر الباحث أن المدافع عن نبي الإسلام وعن الإسلام يجد نفسه في مقام الرد على السيدة عائشة، التي يُفترض فيها أن تكون هي أول مدافعة عن النبي الأكرم مَرَّا اللَّهُ!!

فالباحث يرى أنه مضطر إلى تكذيب الراوين عن السيدة عائشة، وأنهم قد أساؤوا إليها حيث نسبوا إليها أحاديث تطعن في حامل الرسالة والأمين عليها طعناً بالصميم.

وأيضاً، فإن الباحث تزداد حيرته عندما يجد أن أصحاب الصحاح وأئمة التابعين وأعلام ثقات الرواة هم الذين حدَّثوا عن السيدة عائشة تلك الأحاديث الخطيرة.

فهل أنهم قد تواطؤوا على الإساءة إلى السيدة عائشة، أو أنهم كانوا من الجهل بمكان بحيث لم يدركوا خطورة هذه الأحاديث؟!

وعلى كلا التقديرين فإنهم بذلك يسقطون عن إمكان الاعتداد بخبرتهم أو بأمانتهم. وحتى لا نكون ظالمين، فلا أقل أنَّ جملةً منهم لا مجال للاعتداد والاعتبار بخبرتهم أو بوثاقتهم وأمانتهم.

ولكننا نجهل من هم تلك الجماعة بالخصوص، وفي مثل هذه الحالة فلا بد وأن نصون ديننا عنهم جميعاً، فإنَّ تلك الجماعة محصورةٌ ضمن جماعة معينة، والاحتياط يقضي بأن نترك جميع أفراد الجماعة المعينة إلا من ثبتت براءته.

ونحن لا نملك أيضاً حتى الآن إلا أنْ نبرِّى، السيدة عائشة من تَبعة هذه الأحاديث، إذ أي زوجة مخلصة للنبي الأكرم مَرَّا اللَّهِ يمكن أن تنسب له ما نسبته السيدة عائشة؟



الحديث الأول: أخرج ابن أبي شيبة، وابن حنبل، ومسلم في صحيحه، والبيهقي، بإسنادهم عن عائشة، قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: دخل على رسول الله علي رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا، قلت يا رسول الله: مَن أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان، قال: وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما، قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي، قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته، فاجعله له زكاةً وأجراً (١).

أقول: والحديث مضافاً إلى رواية مسلم له في صحيحه وهذا يكفي على مذهبهم، فإننا تثبيتاً للحجة نُبيِّن وثاقة رجال الحديث عندهم (٢).

 <sup>(</sup>١) المصنف ابن أبي شيبة الكوفي ج٧ ح٦ ص٨٩؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٤٥؛ صحيح مسلم ج٨ ص٣٤؛ السنن
 الكبرى للبيهقي ج٧ ص٣١.

<sup>(</sup>۲) ۱ \_ زهير بن حرب، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج٣ ص٤٠ و٤٢ و١٢٢ وج٤ ص٢٤٦ وج٥ ص١١٥ وج٦ ص٢٣١؛ صحيح مسلم ج١ ص٧ و٢٨ و ٣٠ و٤٤ و٤٦ و٩٩ و٥٠).

قال المزي: زهير بن حرب أبو خيثمة، روى عن جرير بن عبد الحميد، روى عنه البخاري، ومسلم. (تهذيب الكمال ج٩ رقم ٢٠١٠ ص٢٠١).

وثقه أبو حاتم، وابن معين، وابن سعد، والنسائي، وابن شيبة، وابن فهم، وابن وضاح، وابن قانع، وابن حبان، والخطيب البغدادي، وغيرهم. وقال الذهبي: الحافظ الحجة، أحد أعلام الحديث. (الطبقات الكبرى ج٧ ص ٣٥٤؛ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٢٦٨٠ ص ٤٥٩ ؛ تاد ج٨ رقم ٤٥٩٧ ص ٤٨٤ - ٤٨٥ ؛ تهذيب الكمال ج٩ ص ٤٠٠ ؛ تذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٤٣٣ ص ٤٣٧ ؛ سير أعلام النبلاء ج١١ رقم ١٣٠ ص ٤٨٩ ؛ تهذيب التهذيب ج٣ رقم ٢٣٧ ص ٢٩٧ ؛ .

قال المزي: جرير بن عبد الحميد، روى عن سليمان الأعمش، روى عنه أبو خيشمة زهير بن حرب. (تهذيب الكمال ج٤ رقم ٩١٨ ص ٥٤٠ ـ ٥٤٢).

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، وابن حبان، وغيرهم. وقال أبو القاسم اللالكائي: مجمّع على ثقته. وقال الخليلي في الإرشاد: ثقة متفق عليه.وقال أبو أحمد الحاكم: هو عندهم ثقة. (معرفة الثقات ج ا رقم ٢١٥ ص ٢٠٥ الجرح والتعديل للرازي ج ٢ رقم ٢٠٨٠ ص ٥٠٥ ـ ٢٠٠ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ١٧٣ ص ٢٥٠ تهذيب الكمال ج ٤ رقم ٩١٨ ص ٥٤٠ ـ ٥٠٠ ؛ تاريخ بغداد ج ٧ رقم ٣٧٤ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٩ ؛ تذكرة الحفاظ ج ١ رقم ٢٥٧ ص ٢٧٠ ؛ تهذيب التهذيب ج ٢ رقم ١٦٦ م ١٥٠ ).

٣ ـ سليمان بن مهران الأعمش، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٤ و ٢٥ و ٤٠ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٦ و ٦٢ و ٦٢ و ٦٦ و ٦٦ و ٦٨ ؛ صحيح مسلم ج١ ص٣٣ و ٣٩ و ٥٠ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٠).

قال المزي: سليمان بن مهران، روى عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، روى عنه جرير بن عبدالحميـد. (تهذيب الكمال ج١٢ رقم ٢٥٧٠ ص٧٦ ص٧٦.

وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. أقول: وورد في مدحه شيء كثير منه: قال ابن عينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض. وقال أبو بكر بن عياش: كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين. وقال يحيى بن سعيد القطان: هو علامة الإسلام. وقال عبدالله الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه. وقال أبو داود: الأعمش، والزهري، وقتادة لا يقاس بهم أحد. وقال أبو زرعة: سليمان الأعمش إمام. وقال الذهبي: وكان رأساً في العلم النافع، والعمل الصالح. (معرفة الثقات جا رقم ٢٦٠ ص ٢٤١؟ شاهير علماء الأمصار رقم ٨٤٨ ص ١٧٩؟ الكامل ج الإبن عدي ص ٢٦؟ تاريخ بغداد ج ٩ رقم ٢٦١ عص ٤ ع ١٤ التعديل والتجريح ج ٣ رقم ١٣١ ص ١٣٦١ - ١٢٦٣ تهذيب الكمال ج ٢ رقم ٢٥٠ ص ٢٥٠ و ١١ من ١٩٠٤ سير أعلام النبلاء ج ٦ رقم ١١٠ ص ٢٣٦ - ٢٣٣ تهذيب التهذيب ج ٤ رقم ٢٠١ ص ١٩٠١ - ١٩٠١).

٤ ـ أبو الضحى مسلم بن صبيح، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٩٣ وج٢ ص١٥ و ١٩ و٢٥٥ وج٣ ص١١٥ وج٣ ص١١١ وج٣ ص١١١ وج٣ ص١١١ وج٤ ص١١ وج٥ ص٤٠ وج٦ ص١٦١).

قال المزي: مسلم بن صبيح، روى عن مسروق بن الأجدع، روى عنه سليمان الأعمش. (تهذيب الكمال ج٢٧ رقم ٥٩٣١ ص٥٠٠ ـ ٥٢١).

وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والعجلي، وابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. وقال الذهبي: ثقة حجة. (الثقات ج٥ ص ٣٩١؛ الطبقات الكبرى ج٦ ص ٢٨٨؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٧٢٠ص ٢٧٨) الجرح والتعديل للرازي

الحديث الثاني: أخرج الصنعاني، وأحمد بن حنبل بإسنادهما عن عائشة، قال عبد الرازق الصنعاني: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عَنَالِيَكُ يرفع يديه يدعو حتى أني لأسأم له مما يرفعهما، يدعو: أللهم فإنما أنا بشر، فلا تعذبني بشتم رجل شتمته، أو آذيته (۱).

الحديث الثالث: روى أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله، عن إلله الله عن عائشة، قالت: كان رسول الله عن الله عن عكرمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عن المسلمين يديه يدعو حتى أسمع: أللهم إنما أنا بشر، فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين أنْ آذيته (٢).

ج ٨ رقم ٨١٥ ص ١٨٦ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٨٢١ ص ١٧٤ ؛ تهذيب الكمال ج٢٧ ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢ ؛ سير أعلام النبلاء ج ٥ رقم ٢٧ ص ٧١ ؛ تهذيب التهذيب ج ١٠ رقم ٢٣٧ ص ١١٩).

<sup>0</sup> \_ مسروق بن الأجدع، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص ٥٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٣٠ و ١٩٣ و ١٩٣٠ و ١٩٩ و ١٩٠ و ١٩

قال المزي: مسروق بن الأجدع، روى عن عائشة، روى عنه أبو الضحى مسلم بن صبيح. (تهذيب الكمال ج٧٧ رقم ٥٩٠٢ من ٤٥٦].

وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة لا يسئل عن مثله. وقال أبو السفر: ما ولدت همدانيه مثل مسروق. وقال الشعبي: ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وقال علي بن المديني: ما أقدِّم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله. وقال الذهبي: أحد الأعلام، الإمام، القدوة، العَلَم. (الجرح والتعديل للرازي ج ٨ رقم ١٨٢٠ ص ٢٣٦؛ الطبقات الكبرى ج ٣ ص ١٨٤؛ معرفة التقات ج ٢ رقم ١٧٠٩ ص ١٧٠ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٢٤٧ ص ١٦٦ ؛ الثقات ج ٥ ص ٤٥٦ ؛ تاريخ بغداد ج ١٣ رقم ٢٠٧ ص ٢٣٢ ؛ وقم ٢٠٣٠ بنذرة الحفاظ ج ١ رقم ٢٦ ص ٤٩٤ سير أعلام النبلاء ج ٤ رقم ٢٠٢ ص ١٩٥ ؛

<sup>(</sup>١) المصنف للصنعاني ج٢ ح٣٢٤٨ ص ٢٥١؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ١٦٠.

أقول: وإسناد الحديثين صحيح، ورواته ثقات وما ورد ـ في النسخة المطبوعة في الحديث الثاني محمد بن أبي عبد الله عن إسرائيل ـ تصحيف، والصحيح ما أثبتناه وهو الزبيري، فإن ابن حنبل لم يرو عن شخص بعنوان محمد بن أبي عبد الله ، وكذا لم يرو شخص بهذا العنوان عن إسرائيل (۱).

وقال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الـرزاق؟ قـال:

<sup>(</sup>۱) قال المزي: أحمد بن محمد بن حنبل، روى عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. (تهذيب الكمال ج١ رقم ٩٦ ص ٤٣٧ ـ ٤٣٩).

وقال أيضاً: محمد بن عبدالله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري، روى عن إسرائيل بن يونس، روى عنه أحمد بن محمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج ٢٥ رقم ٣٤٣ه ص ٤٧٦).

وقال المزي: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، روى عن إسرائيل بن يونس، وروى عنه أحمد بن محمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج١٨ رقم٣٤١٥ ص٥٦ ـ ٥٤).

وقال أيضاً: إسرائيل بن يونس، روى عن سماك بن حرب، وروى عنه عبد الرازق بن همام، ومحمد بـن عبد الله بن الزبير. (تهذيب الكمال ج٢ رقم ٤٠٢ ص٥١٥ ـ ٥١٨).

وقال المزي: سماك بن حرب، روى عن عكرمة مولى ابن عباس، وروى عنه إسرائيل بن يونس. (تهذيب الكمال ج١٢ رقم ٢٥٧٩ ص١١٥ ـ ١١٧).

وقال أيضاً: عكرمة القرشي الهاشمي، مولى عبد الله بن عباس، روى عن عائشة، روى عنه سماك بن حرب. (تهذيب الكمال ج٢٠ رقم٤٠٠٩ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٦).

۱ عبد الرزاق بن همام الصنعاني من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ۱ ص١٦ و٤٣ و٢٧ و ١٠٤ و ١٠٧ و ١٠٠ و ١٠٧ و ١٠٠ و ١٠٩ ).

قال أبو صالح محمد بن إسماعيل الصراري: بلغنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوه، فدخلنا من ذلك غم شديد، وقلنا: قد انفقنا ورحلنا وتعبنا وآخر ذلك سقط حديثه، فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج فخرجت من صنعاء إلى مكة، فوافقت بها يحيى بن معين وقلت له: يا أبا زكريا ما الذي بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ فقال: ما هو؟ فقلنا: بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه. فقال: يا أبا صالح، لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه.

لا. وقال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وقال ابن حنبل أيضاً: أتينا عبد الرزاق قبل المئتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع.

أقول: وحيث إن ابن حنبل روى هذا الحديث عن عبد الرازق، فلا إشكال فيه لمّا صرَّح به. وقال أبو أحمد بن عدي: ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأثمتهم وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأساً. وقال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. وقال الذهلي: كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث. وقال الذهبي: عبد الرزاق بن همام: وثقه غير واحد، وحديثه مخرَّج في الصحاح.

أقول: وقد وثقه أيضاً أبو داود، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان، وغيرهم. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٢٥٧ ص٩٦ - ٦١؟ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٣٥٧ ص٩٦ - ١٦؟ تهذيب الكمال ج١٨ ص٥٦ - ٦١؟ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٣٥٧ ص٣٦٤؟ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ٢١١ ص ٢٧٨ - ٢٨١).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وابن نمير، وابن سعد، وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات وفي المشاهير. وقال ابن عدي في الكامل: كثير الحديث، مستقيم الحديث في أبي إسحاق وغيره، وقد حدث عنه الأثمة، ولم يتخلف أحد في الرواية عنه. (الطبقات الكبرى ج٦ ص ٣٧٤؛ معرفة الثقات ج١ رقم ٨٠ ص ٢٢٢؛ الكامل لابن عدي ج١ ص ٤٢٥؛ الثقات ج٦ ص ٧٩٩ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٣٤٣ من ٢٩٠ وقم ٣٤٨ ص ٣٤٠ وقم ٣٤٨ علماء النبلاء حمد رقم ١٣٤٣ و تاريخ بغداد ج٧ رقم ٣٤٨ م وقم ٢٠١ تهذيب الكمال ج٢ رقم ٢٠١ ص ٥١٥ - ٣٢٥ وسر أعلام النبلاء ج٧ رقم ١٣٠٣).

وثقه ابن معين، والعجلي، وابن نمير، وابن قانع، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة، والأسدي، وابن نمير، وابن سعد: صدوق. وقال بندار: ما رأيت رجلاً قط أحفظ من أبي أحمد الزبيري، وابن نمير، وابن خراش، وابن سعد: صدوق. وقال بندار: ما رأيت رجلاً قط أحفظ من أبي أحمد الزبيري، وقال الذهبي: الحافظ الثبت. (معرفة الثقات ج٢ رقم ١٦١١ ص ٢٤٢؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ١٦١١ ص ٢٩٧ تاريخ أسماء الثقات رقم ١٢٩١ ص ٢٠٤؛ تاريخ بغداد ج٣ رقم ٩٩١ ص ١٩٠ تهذيب الكمال ج٢٥ رقم ٣٤٣ ص ٤٧٠ .

٤ ـ سماك بن حرب، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم جا ص١٤٠ وج٢ ص٣١ و ٥٠ و ١٠٢ و ١٠٢ و ١٠٢ و ١٣٢ و ١٣٢ و ١٣٢
 وج٣ ص ١١ و ٢٠).

أَقُول: إن السيدة عائشة دخلت بيت رسول الله صَّرَاطُلِيَكُ بعد الهجرة، أي بعد ما يزيد عن بعثة الرسول الأكرم سَرَاطِيَكِ بثلاث عشرة سنة.

وسيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْظِيا بقطع النظر عن كونه معصوماً، وأنه أكمل الخلق وأفضلهم وأشرفهم، فإنه صاحب دعوة ورسالة.

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وفي مشاهيرهم أيضاً. وقال العجلي: كان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرغب عنه أحد. وقال سفيان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث. وقال البزار في مسنده: كان رجلا مشهوراً، لا أعلم احداً تركه. وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله كلها، وقد حدَّث عنه الأئمة وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عمن روى عنه، وهو صدوق لا بأس. وقال أحمد بن حنبل: سماك أصح حديثاً من عبدالملك بن عمير. وقال أبو إسحاق الهمداني: خذوا العلم من سماك بن حرب. وقال الذهبي: صدوق صالح، من أوعية العلم، مشهور. (معرفة الثقات جا رقم ١٨٠ ص ٣٤٦؛ الجرح والتعديل للرازي جا رقم ١٨٠ ص ١٩٠٣؛ الجرح والتعديل للرازي جا رقم ١٨٠ ص ١٩٠٩؛ الكامل لابن عدي ج٣ ص ٢٦٠ ؛ تاريخ أسماء ص ٢٠٠ ؛ الثقات رقم ٥٠٥ ص ٢٠٠ ؛ تاريخ بغذاد ج٩ رقم ٢٩٥٤ ص ٢١٠ ؛ ميزان الاعتدال ج٢ رقم ٢٥٥ ص ٢٠٠ ؛ تاريخ بغذاد ج٩ رقم ٢٥٤ ع ٢٠٠ ؛ ميزان

0 ـ عكرمة مولى ابن عباس، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص ٢٧ و ٨٠ و ٥٥ و ١١٥ و ١٦٠ و ١٩١ و ١٩١ و ١٩٦ و ١٩٦ و ٢٢٣ و ٢٨٠ و ١٨٠٠).

وثقه أيوب، وابن أبي ذئب، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وغيرهم.

أقول: وما ورد فيه من مدّح لا يسع هذا المختصر نقله، ولكننا ننقل بعضاً منها. قال إسحاق بن راهويه: عكرمة عندنا إمام الدنيا. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة. وقال أحمد بن زهير: عكرمة أثبت الناس فيما يروي. وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وعن أبي أمامة أن ابن عباس قال: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه، فإنه لم يكذب علي. وقال يحيى بن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. (التاريخ الكبير ج٧ رقم ٢١٨ ص ٤٩ ممرفة الثقات ج٢ رقم ٢٧٢ ص ١٩٥ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ٣٣ ص٧ - ٩ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٥٩٣ ص ٢٣٤.

والرجل فيما إذا كان صاحب رسالة لا يحسن منه أن يسب وأن يشتم، فإنه بذلك يسقط ويفشل مشروعه، بل لا بد وأن يكون ذا صدر واسع رحب، يقابل السيئة بالحسنة.

والرجل العادي بعد أن يمضي له في تبليغ رسالته ودعوته مدة طويلة من الزمن، لا بد وأن يكون قد تخلّق بالفضائل والمبادىء التي يدعو إليها، تخلّقاً تاماً كاملاً، وإلا فإنه لا يُرتجى من دعوته النجاح، فإن الصادع بالدعوة إلى التحلي بالفضائل والمكارم لا ينجح إن لم يكن هو نفسه متحلّياً بذلك، وقد قيل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض.

إذن، السيدة عائشة تخبرنا عن سيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكُ بأنه كان يشتم ويسب ويؤذي المسلمين بعد ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة من بدء دعوته، ومن البديهي جداً أن رجلاً مثله حينئذ لا يكون مؤهّلاً للتبليغ، والتعليم، والتهذيب، والتبشير، وهداية الناس إلى الخير والصلاح، إذن هو في الحقيقة من حيث كونه صاحب دعوة ليس أهلاً لذلك البتة.

## تكرُّر السب والشتم من النبي سَرَالِيُّكَّة:

والسيدة عائشة لم تُخبرنا أن سيدنا النبي سَرَّالِيَّكُ رفع يديه وقال كذا...، بل أخبرتنا: أن رسول الله سَرَّالِيَّكُ كان يرفع يديه يدعو، وهذا يعني أن رفْعه ليديه لم يقع منه سَرَّالِيَّكُ مرة واحدة فقط، إذ لا تصح العبارة لو كان الأمر كذلك.

وبعبارة أخرى: لو أن النبي عَرَائِلَيْكُ رفع يديه مرة واحدة ودعا، لقالت عائشة وهي من أبناء العرب: رأيت رسول الله عَرَائِلِكَ رفع يديه وقال كذا...، ولكنها

قالت: كان رسول الله صَّاطِيْكَ يرفع يديه يدعو حتى أني لأسأم له مما يرفعهما، وجملة «كان رسول الله صَّاطِيْكَ يرفع يديه» تدل على تكرار ذلك من النبي الأكرم صَّاطِيْكَ ، فقد كان يتكرر منه السبُّ والشتم.

والشتم والسب ليسا من صفات المؤمن، فإن المؤمن لا يكون سباباً قط، وصدور الشتم والسب من النبي عَلَيْكُ لا يتناسب مع كونه رجلاً مؤمناً، فكيف أمره الله تعالى أن يصدع بالشريعة السمحاء، وكيف بعثه سبحانه لتتميم مكارم الأخلاق!!

ومن كان على مذهب السيدة عائشة يغفر لسيدنا محمد عَلَا أَن يسب وأن يشتم مسلماً مرة واحدة ـ والعياذ بالله تعالى ـ فيما إذا كان مستحقًا لذلك، ولكن لا يصح عند أي مسلم أن يتكرر السب والشتم من نبي الإسلام لمسلم، فإن ذلك تجن على المسلم وظلم له، ومما يجب فيه التعزير على النبي والعياذ بالله.

وما صدر من النبي عَلَيْقِ من شتم وسبِّ وأذية لأفراد المسلمين لا بد وأن يرجع إلى سبب وداع له، وهنا نسأل السيدة عائشة، هل أن النبي الأكرم عَلَيْقِ كان محقاً فيما صدر منه، أو كان على باطل؟

فإن كان محقاً، فلا يكون ما وقع منه داخلاً تحت عنوان الأذية، فلماذا يتضرع النبي عَرِّالِيُّكِة إلى ربه ليغفر له ما كان يتكرر منه من السب والشتم؟!

وإن كان النبي سَرِّالِيُكُلِّهُ ـ والعياذ بالله تعالى ـ على باطل، فهذا يعني أن ما دعاه إلى السب والشتم غضبه، وغلظة طبعه وحدته.

فيتوجه على هذا المعنى إشكالان، إشكال السب والشتم، وإشكال كونه صاحب طبع سيء. وهنا نسأل السيدة عائشة أيضاً، فنقول لها: كيف صلح عندها سيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكُ مع ذلك أن يكون صاحب دعوة ورسالة!!!

ولكن الشتم والسب قبيح من الرجل العاقل، وقبيح من الرجل الشريف وإن لم يتكرر منه، وإن لم يكن نبياً، فكيف يصلح رجل يشتم أفراد المسلمين للنبوة، والمفروض أنه كان يشتم ويسب بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته!!

إذن لا بد وأن السيدة عائشة تتحدث عن رجل آخر غير النبي، تتحدث عن رجل كان ساقطاً في مجتمعه، وضيعاً خسيساً، لكنها خانها التعبير، فبدلاً من أن تقول: كان فلان يرفع يديه ويدعو، قالت: كان النبي عَلَيْكُيْكَ...

على أن أذية المسلم وسبه وشتمه من جملة المعاصي الكبيرة، والسيدة عائشة لا تُخبرنا عن سيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكُ أنه كان يشتم ويسب ويؤذي في الجاهلية وقبل البعثة بناءً على مذهبهم من جواز ذلك في حقه، بل أخبرتنا أنه كان يصدر منه ذلك بعد بعثته بمدة طويلة من الزمن. إذن لا بد وأن تكون قد خانتها الذاكرة وخانها التعبير، فإن النبي عَلَيْكُ بعد البعثة معصوم عن كل ذنب في مذهب أتباع السيدة عائشة.

على أن السب والشتم وأذية المؤمنين بالدعوة مما لا يجوز ارتكابها من الصادع بالدعوة حتى لو لم يكن النبي مَرَّالِيَّكُ عند عائشة معصوماً عن صغائر الذنوب، فإن مثل هذه الأخلاق تنافي الدعوة، وما ينافي الدعوة لا يصح أن يكون صاحبها متَّصفاً بها ولو في أول أزمنة الدعوة.

 كانت تعاين منه أذيته لأتباعه، وسبه لهم، وشتمه إياهم!!

### مخالفة السيدة عائشة لما هو أولى:

وفي المقابل نرى أن السيدة عائشة قد ارتكبت خلاف الأولى وخلاف الأفضل، إذ كان يجب عليها أنَّ تعظ النبي سَرِّا الله من المنه عنه وأن تزجره من ناحية ثانية، كأن تقول له:

يا محمد، كيف تأمر الناس بالعفو والصفح، والتخلُّق بالأخلاق الحميدة، وتزكية النفس من الرذائل، وأراك تشتم وتسب؟

كيف يا محمد، ترجو من الناس اتباع الحق، واتصافهم بالأخلاق الحميدة، وأراك تشتم وتسب؟

كيف تقول للناس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأنت تخالف ذلك؟ كيف تنهى الناس عن السب والشتم، وتقول بأن المؤمن لا يكون سباباً، وأراك وأسمعك تسبُّ وتشتم حتى في بيتك؟

بل أكثر من ذلك: كان على عائشة أن تعترض على الله تعالى حيث قال في محكم كتابه مادحاً نبيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ﴾(١)، وإن لم تعترض على الله تعالى، فعلى أقل تقدير كيف أمكن لها أن تُصَدِّق بأنَّ هذه الآية هي من عند الله تعالى؟

وعائشة التي ترى وتسمع النبي عَرَاكِكُ وهو يسب ويشتم، لا يخلو إما أن لا تصدِّق بالآية، أو أنها لا تصدِّق بعلْم وباطلاع مَن أنزل الآية، أو أنها صدَّقت

<sup>(</sup>١) سورة القلم الآية ٤.

ولكنها لم تعترض لكمال أدبها مع النبي صَّالِثَكَ ، ولغاية خشوعها لربها تعالى.

مع أن هذه الآية من سورة القلم مما أجمع العلماء على أنها نزلت بمكة (١)، فلعل عائشة لم تعترض على الآية ولا على مَن أنزل الآية ظناً منها أن الحديث في الآية عما مضى من أخلاق النبي عَرَافِيكَ، أو أنها كانت تظن أن الذي أنزل الآية وهو الله تعالى لم يكن مطلعاً على حال النبي عَرَافِيكَ في المستقبل.

ولكنك تعرف: أن الله تعالى لا يحسن منه أن يمدح شخصاً بأنه على خلق عظيم وهو يعلم بأنه سوف يتغيّر ويتبدل.

والنبي مَنْ الذي كان في بدء الدعوة على خُلُق عظيم، كيف يصبح بعد ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة من الجهاد في سبيل الله تعالى سبَّاباً، شتاماً، مؤذياً!! فهذا يعني أنه تبدل من حسن إلى غير حسن، وأنت تعرف أن المؤمن العادي إذا تساوى غده مع أمسه فهو مغبون، وأما إذا كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون.

وأنت تعرف أيضاً أن المؤمن هو مَن يترقى يوماً فيوماً، ويتدرج من الكمال إلى الأكمل، فما ظنك بشخص يكون في أول بدء دعوته إلى تهذيب النفوس وتزكيتها على خُلُق عظيم، ثم في أواخر دعوته يكون سبَّاباً شتاماً؟

إذن فالدعوة التي يدعو إليها والرسالة التي يحملها، لا تخلو عن ارتياب وشبهة.

وأخيراً، فالسيدة عائشة إما أنها خانتها الذاكرة، أو خانها التعبير، أو أنها لم تتفطن إلى إخفاء مثل هذه الأخلاق التي عرفتها من رسول الله مَرَاطِّكُ ، فهي لم

<sup>(</sup>١) جامع البيان ج ٢٩ ص ١٨؛ زاد المسير ج ٨ ص ٦٤؛ تفسير القرطبي ج ١٨ ص ٢٢٢.

تقصد الإساءة قط، ولكنها من باب الحرص على أن لا يفوتنا شيءٌ مما عرفته من سيرة سيد الخلق مِّ اللَّهِ على على تعريفنا وتعليمنا حتى نأخذ حذّرنا!!

## إعتذار النبي سِّأَعْلِيْكُ أقنع عائشة:

هذا والغريب، أن النبي سَرِّيَكُ يعتذر لعائشة عما كان يقع منه بأنه بشر، وهذا يعنى أنَّ لغلبة بشريَّته قد كان ما كان منه.

وعلى هذا فلا مجال لتأويل ما كان يصدر من النبي مِرَّاطِيَكُ، فإنه لمكان بشريته يسب ويشتم، ولا مجال للاعتراض.

فإنَّ النبي عَلَيْكُ حيث يعتذر عن سبِّه وشتمه للمسلمين بأنه بشر، فهذا يعني أنَّ العلة والسبب في صدور ذلك منه كونه من أبناء البشر، والسيدة عائشة تعرف أن النبي عَلَيْكُ الذي هو بشرٌ بالنسبة إلى الشتم والسبِّ، هو أيضاً بشرٌ بالنسبة إلى الكذب، والافتراء، والبهتان، والخيانة، و.. و.. وسائر الموبقات.

فكان على السيدة عائشة أن تقول للنبي عَلَيْكَا إنك تعتذر عما صدر منك من السب والشتم بأنك بشر، فيا تُرى هل أن حدود بشريَّتك تنتهي فقط عند السب والشتم، أو أنَّ بشريَّتك تتعدَّى بقية المحرَّمات والموبقات من الذنوب والمعاصى؟

ولا بد وأن يكون جوابه: كلا يا عائشة، إنَّ بشريَّتي لا تتجاوز السب والشتم،

فاطمئنّي وقرّي عيناً!

### السيدة عائشة مصرة على عدم مخالفة الآداب:

وكأن السيدة عائشة لم تناقشه في هذا ولم تسأله، ولم تطالبه بالدليل الذي يدفع الشك والريبة، فإنها المصدِّقة به!

ولكن مما نسامح السيدة عائشة عليه هو أنها لم تسأل النبي عَلَيْكُ لأجلنا ولأجل سائر المسلمين ممن لم يبلغوا درجتها في التصديق بالنبي عَلَيْكُ ، فكان ينبغي عليها أن تُنبّه النبي عَلَيْكُ وتُلفت نظره إلى أن جوابه لها واعتذاره عن السبّ والشتم بأنه بشرّ، يفتح الباب أمام كثير من التشكيكات الخطيرة جداً.

فكان يجب عليها أن تقول للنبي عَلَيْكَا: لو تكرمت يا رسول الله لو تجيب على سؤالي رأفة ورحمة بمن سيأتي بعدنا، فإن جوابك هذا سيفتح باب التشكيك على مصراعيه بصحة وبصدق جميع ما أتيت به، فلو تفضلت بأن تُبيِّن لي كيف أن بشريَّتك تقف عند حدود سبِّ المسلم وشتمه ولا تتعدَّى ذلك، حتى أنقل وأخبر الناس بالجواب، وأريد منك ضماناً أن جوابك لا تتطرق إليه بشريَّتك، أي أريد دليلاً على أنك في جوابك الثاني لم تغلبك بشريَّتك، وأنك صادق في جميع ما أخبرت وتُخبرنا به عن الله تعالى.

وبعبارة أخرى: إن السيدة عائشة وإن كانت محافظة على الأدب مع النبي حيث لم تعترض عليه، ولم تزجره، ولم تناقشه، غير أنها في المقابل نقلت لنا كلاماً عن النبي عَلَيْكُ يفتح الباب أمام تشكيكات خطيرة، ومن الطبيعي أن تنقدح في الذهن تساؤلات، منها:

هل أن النبي الذي يسبُّ ويشتم لأنه بشر، تصدر عنه بقية المعاصي والموبقات من باب أنه بشر؟

فإن كان الجواب: نعم، فهذه الطامة الكبرى.

وإنْ كان الجواب: كلا، فهنا نسأل؟

أولاً: كيف أن بشريَّته لا تُؤثِّر فيه إلا في خصوص السبِّ والشتم؟

مع أنَّ بشريَّةَ أدنى الناس لم تحملهم على السب والشتم في بعض الموارد بل في كثير منها، وحملتهم بشريَّتُهم على كبائر الآثام.

ولا شبهة أنَّ من تحمله بشريته على السب والشتم لهو أضعف، وأجهل، وأدنى، وأخس ممن حملتهم وتحملهم بشريتهم على ارتكاب الموبقات.

ولو سلمنا بالجواب وأنه كلا، فهنا نسأل ما هي الضمانة؟

وهل أن جواب النبي صُرَاعِلْكُ صدر منه من باب كونه بشراً؟

وعليه، فنحتمل أن تغلبه بشريته في المستقبل.

ويا ترى هل أن الضمانة قد أحرزتها عائشة من بشر آخر يمكن أن يخطىء أو يكذب سهوا ونسياناً لغلبة بشريَّته، أو أنها أحرزتها من نفس النبي عَرَاكِكُه، وصدق الشاعر القائل: فيك الخصامُ وأنت الخصْمُ والحَكَمُ!

أو أنها أحرزت الضمانة من القرآن الكريم، وأنت تعرف أن صحة القرآن وصدقه متوقفان على صدق النبي مِنْ الله الله وعلى أنَّ بشريَّته لم تطغ عليه فيما يشمل تبليغه للقرآن الكريم.

ولا ندري لعل محمداً زاد حرفاً في هذه الآية، ونقَّص كلمة في تلك، وغفل عن بيان خصوصية في أمْر هناك، وأهمل بيان قيد في أمْر رابع، من باب

كونه بشراً، والبشر يغفل، ويخطىء، وينسى، ويسهو.

إن قلت: إنَّ الوحي يُسدِّده.

قلت، أولاً: ما سطرناه هو كلام المشكِّك بالنبوة من جهة، وما سيعمد إلى التمسك به من تشكيك قلوب ضعاف الإيمان من جهة ثانية.

ثانياً: نحتمل أن ينسى النبي وأن يسهو ويغفل عن الوحي الثاني، وهكذا.

ثالثاً: ما الذي يضمن لنا أن هذا الذي يزعمه محمد من الوحي هو وحيّ، وما المانع عند السيدة عائشة أن النبي ظن كونه وحياً اشتباهاً وغفلةً!!!

كان على السيدة عائشة أن تجهد في تحصيل الدليل لمن يأتي بعدها، ولكن قد يقال: بأن السيدة عائشة اكتفت بتصديقها لسيدنا محمد مَّ اللَّهِ بالنحو الذي صدَّقت وآمنت به على أن يكون دليلاً لكل مَن يأتي بعدها.

وكأن عائشة تخاطب الأمة التي ستطَّلع على ما أخبرتنا به، ولسان حالها يقول:

ألا يكفيكم أنني أنا الذي كنتُ أعرف النبي بأنه يسبُ ويشتم ومع ذلك آمنتُ به، فادفعوا الشكوك عنكم بما كان عندي من اليقين بنبوة محمد من عبد الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ

يا أيها الناظرون في مثل هذه الأحاديث التي رويتُها لكم، إنكم تعاينون ألفاظاً دالة على معان سيئة وقبيحة، ولكنني كنت أعاين المعاني نفسها، ومع ذلك آمنت بمحمد وبنبوته.

آمنتُ به، وقد عرفتُ فيه ضعْفَه حيث كان عرضةً للسحر! آمنتُ به، وقد عرفته صاحبَ هوى! آمنتُ به وأنا أسمعُ إقراره على نفسه بأنه كان ينسى آيات من كتاب ربه! آمنتُ وأنا أراه وأسمعه يشتم ويسب في داره وبيته!

أقول: ونظن أن عبد الرزاق الصنعاني، وابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، والبخاري، ومسلم، ومن ورائهم هشام بن عروة بن الزبير، وأبوه، ومسروق، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن سلمة، وعكرمة، وسماك، والزبيري، والأعمش، وغيرهم ممن رووا هذه الأحاديث قد تواطؤوا في الافتراء على السيدة عائشة.

وأخيراً وليكن معلوماً، بأننا نحاول أن نختصر في المناقشة قدر المستطاع، فلا تظن أن ما ذكرناه هنا أو ما سنذكره فيما يأتي إن شاء الله تعالى قد استكملنا فيه النقاش، بل لا نذكر إلا الشيء القليل المبسَّط جداً، فإن هذا المختصر لا يسع النقض والإبرام، ولم نعدّه إلا تنبيهاً للأنام.



الحديث الأول: أخرج أحمد بن حنبل، ومسلم، والبيهقي، وأبو يعلى، وغيرهم بإسنادهم عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة واللفظ لابن حنبل - أنَّ رسول الله عَلَيْكُ كان جالساً كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا، قلت يا رسول الله: استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إنَّ الملائكة تستحي منه (۱).

أقول: مضافاً لرواية مسلم للحديث في صحيحه وهذا يكفي، لاجتماع أبناء العامة على صحة جميع أحاديث صحيح مسلم، ولكن مع ذلك نُبيِّن وثاقة رجال إسناده، فقد رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة (٢).

تاریخ دمشق ج ۳۹ ح ۷۸٤۲ ص ۸۹

<sup>(</sup>۱) مسند ابن راهویه ج۲ ص ٤٥٠؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٦٦؛ صحیح مسلم ج٧ ص ١١٦؛ السنن الكبرى للبیهقي ج٢ ص ٢٣٠؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح ٤٨١٥ ص ٢٤٠؛ المعجم الأوسط للطبراني ج٨ ص ٢٦٨؛ صحیح ابن حبان ج ١٥ص ٣٣٠؟

 <sup>(</sup>۲) ۱ \_ يحيى بن يحيى، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج٢ ص١٢٠ وج٣ ص٦٥ وج٥ ص١٧٠ وج٧
 ص٨ وج٨ ص١٢٥ صحيح مسلم ج١ ص٨ و٩ و٣٣ و٥٦ و٥٦ و٥٩ و٥١ و٩٦).

قال المزي: يحيى بن يحيى النيسابوري، روى عن إسماعيل بن جعفر المدني، روى عنه البخاري، ومسلم. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم ٦٩٤٣ ص ٣١ ــ ٣٣).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن مصعب المروزي، وابن سيار، والنسائي، وأبو زرعة، وغيرهم. وقال عبد الرحمان بن مهدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى، ولا رأى يحيى مثل نفسه. وقال الحاكم: هو إمام عصره بلا مدافعة.

وقال يحيى بن محمد: ما رأيت محدثاً أورع من يحيى بن يحيى. وقال قتيبة بن سعيد: يحيى بن يحيى رجل صالح إمام من أثمة المسلمين. (معرفة علوم الحديث ص ٦٩ ؛ التعديل والتجريح للباجي ج٣ رقم ١٤٨١ ص ١٣٩٥ - ١٣٩٦ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج٣ رقم ٥٨٦١ ص ٤٣٠ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ٨٢٣ ص ١٩٧ ؛ تهذيب الكمال ج٣٣ ص ٣١ - ٣٦ ؛ تذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٤٢١ ص ٤١٥ - ٤١٦ ؛ سير أعلام النبلاء ج١٠ رقم ٤٧٩ ص ٥١٣ - ٢١٥ ؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٤٧٩ ص ٢٥٩ - ٢٦١).

Y = اسماعیل بن جعفر، من رجال الصحیح. (صحیح الخاري جV ص ۹۵ و ۱۵۸ و ۲۰۴ و جV و جV صحیح مسلم جV

قال المزي: إسماعيل بن جعفر، روى عن محمد بن أبي حرملة، روى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري. (تهذيب الكمال ج٣ رقم٤٣٣ ص٥٦- ٥٩).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، وعلي بن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، والخليلي، وغيرهم. (تاريخ أسماء الثقات رقم ١٧٧ ص ٢١٧ تاريخ بغداد ج٦ رقم ٣٢٧ ص ٢١٧ تهذيب الكمال ج٣ رقم ٣٣٥ ص ٥٦٠ عن له رواية في كتب الستة ج١ رقم ٣٦٣ ص ٢٤٤ ؛ تهذيب التهذيب ج١ رقم ٣٣٥ ص ٢٥٠ ).

٣ \_ محمد بن أبي حرملة، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١٧٦ ؛ صحيح مسلم ج٤ ص٧٠).

قال المزي: محمد بن أبي حرملة القرشي روى عن سليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف. روى عنه إسماعيل بن جعفر. (تهذيب الكمال ج٢٥ رقم٥١٣٩ ص ٤٧ ـ ٤٨).

وثقه النسائي، وابن حجر، وكذا الترمذي وابن خزيمة والدراقطني حيث صححوا حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. (الثقات ج٥ ص٣٥، تهذيب الكمال ج٢٥ رقم ١٤٩٥ ص ٤٧ ـ ٤٨؛ تهذيب التهذيب ج٩ رقم ١٤٩ ص ٩٦٠ تقريب التهذيب ج٢ ص ٢٢٧ وص ٢٦٢ صحيح ابن خزيمة ج٢ ص ١٤٤ وص ٢٦٢ وص ٢٦٢ وج٣ ص ٢٠٠٠ وج٣ ص ٢٠٠٠ وج٣ ص ٢٠٠٠).

٤ \_ أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص١١٦ و٢١٨ و ٢٠٥ و ٢٠ ص ٢٥ و ٨٤ و ٩٥ و ٩٥ و ١٩٠ و ١٩٧ ).

قال المزي: أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، روى عن عائشة، روى عنه محمد بن أبي حرملة. (تهذيب الكمال ج٣٣ رقم ٧٤٠٩ ص ٧٧٠ ـ ٣٧٣).

وثقه ابن سعد، والعجلي، وغيرهم. وقال أبو زرعة: ثقة إمام. وقال مالك بن أنس: كان عندنا رجال من

الحديث الثاني: أخرج الصنعاني، وابن راهويه، وابن حنبل، والبخاري في الأدب، ومسلم في الصحيح، وغيرهم بإسنادهم عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن عائشة، وبعضهم رواه عن يحيى عن عائشة ـ واللفظ لابن حنبل قالت استأذن أبو بكر على رسول الله عنائية وأنا معه في مرط واحد، قالت: فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط، ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه حاجته على تلك الحال، ثم خرج ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته ثم خرج، فقالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله إستأذن عليك أبو بكر فقضى اليك حاجته على حالك تلك، ثم استأذن عليك عمر فقضى اليك حاجته على حالك تلك عثمان فكأنك احتفظت؟ فقال: إن عثمان رجل حيي، وإني لو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يقضى إلى حاجته ".

أقول: الحديث مضافاً إلى رواية مسلم له في صحيحه وهذا يكفي للاحتجاج عليهم، فنحن نُبيِّن رجال إسناد الصنعاني تثبيتاً للحجة، فقد رواه عبد

أهل العلم اسم أحدهم كنيته، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمان. وقال ابن حبان في المشاهير: كان من أفاضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة وزهادهم. وقال الذهبي: كان من كبار أثمة التابعين، غزير العلم، ثقةً، عالماً. (الطبقات الكبرى ج٥ ص١٥٧؛ معرفة الثقات ج٢ رقم٢١٦٣ ص٢٠٦؛ مشاهير علماء الأمصار رقم٣٠٤ ص٢٠٠ ؛ الجرح والتعديل للرازي رقم٤٢٤ ص٩٣، تهذيب الكمال ج٣٣ رقم٧٤٠ ص ٧٣٠ - ٢٧٥؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم٥٢ ص٣٣ ؛ تهذيب التهذيب ج١٢ ص ١٠٠ - ١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) المصنف للصنعاني ج ۱۱ ح ۲۰٤۰۹ ص ۲۳۲؛ مسند ابن راهويه ج۲ ص ٥٦٥ وج۳ ص ۱۰۲۰؛ مسند أحمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۷ وج ٦ ص ۱۲۰ و استن الكبرى للبيهقي ص ۷۱ وج ٦ ص ۱۱۵ و الله الكبرى للبيهقي ج۲ ص ۱۳۱ و مسند أبي يعلى ج ٨ ح ٤٨١٨ ص ٢٤٢؛ المعجم الكبير للطبراني ج٦ ص ٦٦ ؛ صحيح ابن حبان ج ١٥ ص ٣٣٤؛ تاريخ دمشق ج ٣٩ ح ٧٨٣١ و ٨٨٧٠ ص ٨٣٨؛ أسد الغابة ج٣ ص ٣٨٠.

الرزاق الصنعاني، عن معمر، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن عائشة (١).

(۱) تقدم بیان حال الصنعانی فی حاشیة الحدیث الثالث من الطائفة الرابعة، وقال المزی: عبد الرزاق بن
 همام الصنعانی، روی عن معمر بن راشد. (تهذیب الکمال ج۱۸ رقم ۳٤۱۵ ص ٥٦ ـ ٥٤).

۲ معمر بن راشد من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص٤٤ و٢٠٧ وج٣ ص٣٧ و١٧٨ وج٤ ص٣٠ و٣٣ و٣٠ و٣٣ و٣٣ و٣٣ و٣٣ و٣٤ و٤٥ و٩٥ و٩٥ و٥١٠).

قال المزي: معمر بن راشد، روى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، روى عنه عبد الرزاق بن همام. (تهذيب الكمال ج٢٨ رقم ٢٠٠٤ ص٣٠٦ ـ ٣٠٥).

وثقه يحيى بن معين، والعجلي، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: لست تضمَّ معمراً إلى أحد إلا وجدتَه فوقه. وقال يحيى بن معين: أثبت الناس في الزهري، مالك بن انس ومعمر. وقال ابن حبان في المشاهير: معمر بن راشد من الفقهاء المتقنين والحفاظ المتورعين. وقال الذهبي: ومع كون معمر ثقة ثبتاً، فله أوهام، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح، لأنهم أخذوا عنه من كتبه. (معرفة الثقات ج٢ رقم١٧٦٦ ص ١٩٠١؛ الجرح والتعديل للرازي ج٨ رقم١١٦٥ ص ١٥٥ – ٢٥١ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم١٥٦ ص ٣٠٥ و تهذيب الكمال ج٨٨ ص ٣٠٠ و ١٩١٠ تذكرة الحفاظ ج١ رقم١٨٤ ص ١٩٠ و ١٩١ ؛ ميزان الاعتدال ج٤ رقم ١٨٤٨ ص ١٥٠ ؛ سير أعلام النبلاء ج٧ ص ٥ - ١٥ ؛ من له رواية في كتب السنة ج٢ رقم ٥٥٦ ص ٢٨٠ ؛ تهذيب التهذيب ج١٠ رقم ١١٤٤ ص ٢٨٠ ؛ تقريب التهذيب ج٢ ص ٢٠٠ ).

۳ ـ الزهري، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۰ و ۱۲ و ۲۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۲ و ۳۷ و ۶۲ و ۶۵ و ۶۵ و ۶۸ ؛
 صحيح مسلم ج ۱ ص ۳۸ و ۶۱ و ۹۲ و ۹۷ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۸).

قال المزي: محمد بن مسلم الزهري، روى عن يحيى بن سعيد بن العاص، روى عنه معمر بن راشد. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم٥٠٦٦ ص٤١٩ ـ ٤٢٥).

وثقه محمد بن سعد، والعجلي، وغيرهما. وقال مالك: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. وقال أبو مسعود: ليس فيهم أجود مسنداً من الزهري. وقال مكحول: ما بقي على ظهرها أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. وقال الليث بن سعد: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب، ولا أكثر علماً منه. وقال أيوب: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري. وقال النسائي: أحسن أسانيد تروى عن رسول الله علي أ أربعة، منها: الزهري عن علي بن الحسين عليها، عن الحسين بن علي عليها، عن علي بن أبي طالب عليها، عن رسول الله عليها، عن رسول الله عليها، عن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن عبد

قال ابن كثير بعد أن أورد الحديث من طريق ابن العاص: ورواه مسلم من حديث محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبو سلمة عن عائشة، ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة، ورواه جبير بن نفير، وعائشة بنت طلحة عنها (أي عن عائشة)(١).

أقول: وفي لفظ الحديث اختلاف، فلاحظ المصادر المشار إليها في هامش الحديثين، وليكن معلوماً أنه مع التأمل لا يوجد اختلاف في مفاد الحديث، غايته أن رواية ابن حنبل ومَن وافقه أوضح في أن النبي عَنَافِقَه كان هو وعائشة لابسين مرطها، وفي المتن الآخر أنه عَنَافِقه كان لابساً مرطها، ولكن بقرينة قوله لعائشة: «إجمعي إليك ثيابك»، فإنه يتضح أنهما كانا يلبسان مرطاً واحداً وهو مرطها، ولا يفو تني التنبيه على أنَّ المرط: «رداء من صوف أو خز أو كتان» (٢).

أقول: لا نريد الدخول في النقاش حول حرمة كشف الفخذين كما هو

ص ۱۰۹ ؛ تهذیب الکمال ج ۲۱ ص ٤٣١ - ٤٤٣ ؛ تذکرة الحفاظ ج ۱ رقم ۹۷ ص ۱۰۸ ـ ۱۱۳ ؛ میزان الاعتدال ج ٤ رقم ۸۱۷۱ میران الاعتدال ج ٤ رقم ۸۱۷۱ ص ۶۰ ؛ تهذیب التهذیب ج ۹ رقم ۷۳۵ ـ ۳۹۵ ).

٤ ـ يحيى بن سعيد بن العاص، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج٧ ص١١٧).

قال المزي: يحيى بن سعيد بن العاص، روى عن عائشة، روى عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (تهذيب الكمال ج ٣١ رقم ٦٨٣٣ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦).

ذكره يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، ووثقه النسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. وقال الحافظ أبو القاسم: بلغني أن عبدالملك بن مروان كان يفضله، ويقول: ما رأيت ابن زوملة أفضل من يحيى بن سعيد. (تهذيب الكمال ج٣١ رقم٣٨٣ ص٣٣٥ - ٣٢٧؟ من له رواية في كتب الستة ج٢ رقم ٦١٧٤ ص٣٦٦؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٣٥٨ ص٣٥٨ ؛ تقريب التهذيب ج٢ رقم ٥٩١).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٧ ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب العين للفراهيدي ج٧ ص٤٢٧؛ مجمع البحرين ج٤ ص١٩٢؛ الصحاح للجوهري ج٣ ص١١٥٩؛ النهاية في غريب الحديث ج٤ ص٣٩٩؛ لسان العرب ج٧ ص٤٠١.

مذهب أبناء العامة، ولا نريد أيضاً أن نتكلم في حرمة بقاء الرجل مع زوجته مرتديّين رداءً واحداً مع دخول الأجنبي عليهما، ولكن من البديهي أنَّ بقاء شخص جالس هو وزوجته كاشفاً عن فخذيه، أو مرتدياً هو وزجته رداءً واحداً مع دخول الأجنبي عليهما، شيءٌ ينافي الحشمة والحياء، مسقطٌ لعدالة الزوجين بغض النظر عن وجود خصوصية في أحد الزوجين أو كليهما.

### الحشمة من صفات المؤمن:

والمعلوم بنحو لا يشوبه أي تردد، أن الغيرة والحشمة والحياء هي من أبرز صفات المؤمن، بل هي ثابتة في بعض الحيوانات ببعض الأنحاء كالجمل مثلاً. ونحن لن نحاكم الرواية من جهة منافاتها للكثير من الآداب التي حث

وبحن لن نحاكم الرواية من جهة منافاتها للكتير من الاداب التي حب الرسول الأكرم مَنَ الاداب التي حب الرسول الأكرم مَنَ الاداب التي المربه بأفظع وأبشع أنحاء المخالفة!

ولكن سيدنا محمد بن عبد الله صَّاطِيْقِهِ بقطع النظر عن كونه أشرف الخلق، ومربي الأمم، وقبلة أولياء الله الصالحين، قد عرف القاصي والداني عنه أنه كان رجلاً حيباً غيوراً، وفي منتهى الحشمة في جميع تقلباته في غاية ما يمكن أن يتصوره شخص.

فكيف يدخل عليه أبو بكر وابن الخطاب ولا يستر فخذيه، وكيف يدخلان عليه فيبقى مرتدياً مع زوجته رداءً واحداً؟!!

بالله تعالى عليك أيها القارئ الكريم، هل ترى في نفسك أنك تتصرف مثل هذا التصرف وأنت ابن القرن الحادي والعشرين، مع ما نشهده من انحلال

خُلُقي لا سابقة له؟

بالله تعالى عليك، لو أخبروك عن أحد فضلاء محلتك أو مدينتك أنه تصرف كذلك، فهل ترضى له ذلك؟

أوَ لسنا جميعاً نحكم بسقوط عدالته حيث أتى بما ينافي المروءة على أقل تقدير!

فكيف صنع رسول الله مَا الله مَا الله مَا الزعم؟

وهل هناك من يجهل بأنَّ الحياء من العقل، وأنَّ عدم الغيرة وعدم الحشمة من الشيطان والجهل؟!

وهل هذا الذي تصرف كما زعمته عائشة هو صاحب خُلُق عظيم! والله وبالله إنَّ مَن يرضى بدخول الأجنبي عليه حال كونه مرتدياً هـو وزوجته رداءً واحداً، لهو من أراذل الناس.

وعمر بن الخطاب أجنبي عن عائشة.

يا للغيرة والحمية، ألم يكن بمقدور الوضَّاعين أن يضعوا حديثاً في فضْل عثمان بن عفان وأن الملائكة تستحي منه، دون أن يقدحوا بسيد الخلق مَّأَعْلِقًا الله انقطعت الحيل، وانسدت الأبواب؟

أين العقلاء؟ أليس فيهم رجل رشيد؟

يا سبحان الله، أشرف خلق الله تعالى، يستحي من عثمان الذي تستحي منه الملائكة، ولا يستحي هو من نفسه وفي نفسه، أن يكون جالساً مجلساً يكاد لا يجلسه إلا أهل الفسوق والعصيان!

ولا أظن أن مثل هذه الأحاديث تخدم غرض الوضَّاعين المحرِّفين، وظاهرٌ

جداً أن طريقتهم جارية على الطعن في سيد الخلق عَلَيْكَ لإثبات فضيلة لغيره! هذا ولا نظن أن يستأهل صاحب الفضيلة المزعومة له هذا تفصيل الكلام فيه، فإن لهذا محلاً آخر إن شاء الله تعالى.

ولا بد هنا من تسجيلنا الاعتراض على البخاري ومسلم، سائلين إياهما لماذا هذا الإصرار منهما على الافتراء على زوجة رسول الله مَتَأَعْلِقُهُ!

ولماذا لا نجد في صحيحيهما ولا في غيرهما من كتب أبناء العامة حديثاً من هذا القبيل جرى لمحمد وكان عند أم سلمة، أو زينب بنت جحش، أو غيرهما من نسائه!

فهل أنه لم يكن يجالس نساءه، أو أنهم يجدون في الافتراء على السيدة عائشة طعماً آخر!

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص ٧١ وص ٧٩؛ صحيح البخاري ج٤ ص ١٦٧ وج٧ ص ٩٦ وص ١٠٠ وصحيح مسلم ج٧ ص ٢٩٥ و مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٩٥ و ٢٩٥ مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٩٥ و ٢٩٥ المصنف لابن أبي شيبة ج٦ ح ٨ ص ٩٦ و الشمائل المحمدية ص ٢٩٧ و مسند أبي يعلى ج٢ ح ٩٩١ ص ٢٧٧ و صحيح ابن حبان ج١٤ ص ٢٦٣.



الحديث الأول: أخرج الصنعاني، والبخاري، ومسلم، والطبراني وغيرهم بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ للبخاري ـ قالت: دخل علي رسول الله عنائية وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله عنائية فأقبل عليه رسول الله عنائية فقال: دعهما، فلما غفل غمز تهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي عنائية وإما قال أتشتهين تنظرين؟ قلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت، قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي (۱).

وفي لفظ آخر للبخاري: أن السودان كانوا يلعبون في المسجد (٢)، وقد وقع التصريح بذلك أيضاً في الحديث الآتي.

الحديث الثاني: أخرج أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وغيرهم بإسنادهم عن عائشة قالت: رأيت النبي سَرَّاتُكُ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو (٣).

<sup>(</sup>۱) المصنف للصنعاني ج ۱۱ ح ۱۹۷۳ ص3 ؛ صحيح البخاري ج ۲ ص ۲ وج ۳ ص ۲۲۸ ؛ صحيح مسلم ج ۳ ص ۲۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ ص ۲۱۸ ؛ المعجم الكبير للطبراني ج ۲۳ ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱ ؛ أمالي الحافظ الأصبهاني ص ٥٥ ؛ صحيح ابن حبان ج ۱۳ ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج٤ ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٨٤ وص٨٤ ؛ صحيح البخاري ج٦ ص١٥٩ ؛ صحيح مسلم ج٣ ص٢٢ ؛ سنن النسائي ج٣ ص١٩٥ ؛ مسند ابن راهويـه ج٢ ص٢٧٣ ؛ السنن الكبـرى للنسائي ج١ ح١٨٠٠ ص٥٥٣ ؛ غريب الحـديث لابـن سـلام ج٤

أقول: قال الترمذي بعد روايته للحديث الثالث: «هذا حديث حسن صحيح». وأما الحديثان الأولان فقد اتفق أصحاب الصحاح على روايتهما وصحتهما، وعليه فلا موجب للتفصيل في بيان وثاقة الرواة، ومع ذلك فنُبيِّن حال رجال إسناد الصنعاني للحديث الأول، وإسناد الترمذي للحديث الثالث.

أما الحديث الأول، فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، عن أيوب، عن الحسن بن عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، والحديث الثالث رواه الترمذي عن الحسن بن الصباح البزار، عن زيد بن الحباب، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة (٢).

ص ٣٣١؛ صحيح ابن حبان ج١٣ ص١٨٦.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ج٥ ح ٣٧٧٤ ص ٢٨٤؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٨٩٥٧ ص ٣٠٩؛ تاريخ دمشق ج٤٤ ح ٩٥٠٧ ص ٨٢ (١) تقدم بيان حال الصنعاني في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة، ومعمر في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وتقدم بيان حال عروة بن الزبير في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى، وقد قال المزي: عروة بن الزبير، روى عن خالته عائشة، وروى عنه يزيد بن رومان. (تهذيب الكمال ج٠٠

رقم ۳۹۰۵ ص ۱۱ ـ ۱۵).

وتقدم هناك بيان حال معمر بن راشد، وقد قال المزي: معمر بن راشد، روى عن أيوب السختياني، وروى عنه عبد الرزاق بن همام. (تهذيب الكمال ج٢٨ رقم٢٠١٤ ص٣٠٣ ـ ٣٠٥).

١ ـ أيوب السختياني من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٧٥ وج٢ ص٦٦ و٣٧ وج٣ ص٨٧ وج٥
 ص ٩٠ صحيح مسلم ج٢ ص ١٢٩ و ١٩١ وج٣ ص ١٠٤ و ١٥٠ وج٤ ص ٥٧ و ١٥٥ و ١٣٩ و ١٥٢ و ١٥٢ وج٥ ص ١٩٨ و ١٠٤).

قال المزي: أيوب بن أبي تميمة السختياني، روى عن عبد الله بـن عبيـد الله بـن أبـي مليكـة، وروى عنـه معمر بن راشد. (تهذيب الكمال ج٣رقم٣٠٠ ص٤٥٧ ـ ٤٦٠).

وثقه يحيى بن معين، وعلي المديني، وابن خيثمة، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. وقال ابن سعد في طبقاته: وكان أيوب ثقة، ثبتاً في الحديث، جامعاً، عدلاً، ورعاً، كثير العلم، حجة. وقال ابن حبان في المشاهير: أيوب السختياني، وكان من سادات أهل البصرة، وعباد أتباع التابعين وفقهائهم، ممن اشتهر بالفضل، والعلم، والنسك، والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدع. وقال شعبة: إن أيوب سيد الفقهاء. وعن أشعث: كان أيوب جهبذ العلماء. وعن أبي حاتم: أنه ثقة لا يسأل عن مثله. (الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ١٩٥٥ ص ٢٥٥ - ٢٥٢؛ الطبقات الكبرى ج٧ ص ٢٤٦؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١١٨٣ ص ٢٦٠؛ تهذيب الكمال ج٣ ص ٢٦١ عدي تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١١٧ ص ١٣٠ ؛ سير أعلام النبلاء ج٦ رقم ٧ ص ١٠٤ تهذيب التهذيب ج١ رقم ٣٢٧.

٢ \_ ابن أبي مليكة، من رجال الصحاح. (صحيح البخاري ج ١ ص ٣٤ و ١٨١ و ١٨٦ و ٢٠٧ و ج ٢ ص ٦٤ و ١١٨ و ١٥٩ و ١٨٩ و ١٨٩ و ١٨٩ و ١٥٩ و ١٥٩ و ١٥٩ و ١٥٩ و ١٥٩ و ١٥٩ و ١٨٩ .

قال المزي: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، روى عن عائشة، روى عنه أيـوب السختياني. (تهـذيب الكمال ج١٥ رقـم٣٤٠٥ ص٢٥٦ ـ ٢٥٦).

وثقه محمد بن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم. وقال الذهبي: كان إماماً، فقيهاً، حجة، فصيحاً، مفوَّهاً، متفقاً على ثقته. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٩٧٧ ص ٩٢٢؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٥٩٧ ص ٥٩٠ ؛ تهذيب الكمال ج١٥ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٩٤ ص ٢٠١ ؛ تهذيب التهذيب ج٥ رقم ٥٢٣ ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩).

٣ \_ الحسن بن الصباح البزار، شيخ البخاري. (صحيح البخاري ج١ ص١٦ و١٤٤ وج٣ ص٢٠٠ وج٤ ص١٠٠ و

قال المزي: الحسن بن الصباح بن محمد البزار، روى عن زيد بن الحباب، روى عنه البخاري والترمذي. (تهذيب الكمال ج٦ رقم ١٢٣٩ ص ١٩١ ـ ١٩٢).

وثقه أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق وكان له جلالة عجيبة ببغداد، وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله. وقال النسائي: صالح. وقال السراج: من خيار الناس. وقال أبـو قـريش محمـد بن جمعة: كان أحد الصالحين. وقال الذهبي: الحافظ، الإمام، عَلَم السنة. (الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٢٧ ص ١٩١ علم المام علم ١٩٢٠) تهذيب الكمال ج٦ رقم ١٢٣٩ ص ١٩١ علم ١٩٤ علم ١٠٣٨ علم ١٩٤ علم ١٠٣٨ علم ١٩٤ علم المام ١٠٣٨ علم ١٩٤ علم ١٠٣٨ علم ١٠٣٨ علم ١٠٣٨ علم التهذيب ج٢ رقم ٥١٨ ص ٢٥٢).

٤ ــ زيد بن الحباب من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج١ ص١٤٥ و١٨٣ وج٢ ص١٦٤ وج٣ ص٩٥ و١١٠ وج٤
 ص٣٤ وج٢ ص١٠٩ و ١٦٦).

قال المزي: زيد بن الحباب، روى عن خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، روى عنه الحسن بن الصباح البزار. (تهذيب الكمال ج١٠ رقم ٢٠٩٥ ص ٤٠ ـ ٤٤).

وثقه ابن معين، والعجلي، وعلي بن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو جعفر السبتي، والدارقطني، وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الإمام، الحافظ، الثقة، الرباني. (الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٢٥٣٨ ص ٥٦١ - ٥٦١ وتاريخ أسماء الثقات رقم ٣٩١ ص ٣٩٠ الثقات ج٦ ص ٣٦٤ تهذيب الكمال ج١٠ رقم ٢٠٩٥ ص ٢٠٩ - ٤٤؛ سير أعلام النبلاء ج٩ رقم ٢٢٦ ص ٣٩٣ ـ ٣٩٥ وتهذيب التهذيب ج٣ رقم ٧٣٨ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٥).

#### ٥ \_ خارجة بن عبدالله بن سليمان.

قال المزي: خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، روى عن يزيد بن رومان، روى عنه زيد بن الحباب. (تهذيب الكمال ج٨رقم١٩٩١ ص١٥).

صحح حديثه الترمذي في سننه، وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ، حديثه صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من أجلَّة أهل المدينة. وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به وبرواياته. وقال الأزدي: لا بأس به وحديثه مقبول. وقال ابن حجر: صدوق.

أقول: وأما أحمد بن حنبل فلم يُضعُفه كما ظنه ابن حجر على ما ذكر ذلك في التهذيب، بل قال ابن حنبل: ضعيف الحديث كما نقله الرازي وابن عدي عنه، والضعف في الحديث لا ينافي الوثاقة، إذ يعني أنه ضعيف من حيث روايته عن الضعفاء أو اعتماده المراسيل ونحو ذلك، على أن تضعيف ابن حنبل له لا ينهض بمعارضة توثيق ابن معين وأبي حاتم له، فإنهما معتمدا أبناء العامة دون ابن حنبل، ولا مجال للتفصيل. (سنن الترمذي ج٥ ح ٣٠٤ و ٣٠٥ ص ٢٠٨ و ٣٧٧ ص ٢٨٠ تاريخ ابن معين للدوري ج١ رقم ١١٨٨ ص ٢٨٠ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ١٧١ ص ٣٧٤ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٠٧٥ ص ٢٠٨ الثقات ج٦ ص ٢٠٧ الكامل لابن عدي ج٣ ص ٥٠ ـ ٢٥ و تهذيب الكمال ج٨ رقم ١٥٩١ ص ١٥٩ و تهذيب التهذيب ج٣ رقم ١٦٦ ص ٢٥٠ الكامل لابن عدي ج٣ ص ٥٠ ـ ٢٥ و تهذيب الكمال ج٨ رقم ١٥٩١ ص ١٥٥ و تهذيب التهذيب ج٣ رقم ١٦٦ ص ٢٥٠).

أقول: قد اشتملت هذه الأحاديث على نسبة الباطل إلى رسول الله مَتَاطَّقُكُم من وجوه لا مجال للتفصِّي عنها بأي نحو.

### الوجه الأول:

إنَّ الحديث الأول قد اشتمل على توصيف أبي بكر لمَا رآه وسمعه بدر مارة الشيطان»، والغريب أنَّ رسول الله عَلَيْكُ لم يتكلف مؤونة تنبيه أبي بكر إلى أنَّ ذلك ليس مزمار شيطان، وإنما اكتفى بقوله: دعهما.

وهذا يعني أنَّ ذلك كان مزمار شيطان، غايته أنه لوجود عنوان عارض امتنع النبي مَرَافِقِهُ عن الزجر والنهي عنه.

ولكن، إنْ كان ذلك جائزاً في حق عائشة لسبب أو لآخر، فما هي الضرورة التي حملت سيد الخلق عَلَيْظَاتِهُ على المكوث في مكان فيه مزمار شيطان؟!

مع أنك تعرف أنَّ المزمار حيث نسبه أبو بكر إلى الشيطان فهذا يعني أنه باطل، فإنه لا علقة بين الشيطان وبين أي شيء آخر إلا إذا كان الشيء باطلاً، وهنا نسأل عائشة، كيف رضي النبي سَرَّا الله أن يكون في بيته الباطل؟!

٦ - يزيد بن رومان، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١٥٦ وج٣ ص١٢٩ وج٥ ص٥٦ وج٧ ص٣٧ و ١٨٩ صحيح مسلم ج٢ ص١٢٩ وج٤ ص٥٢ وج٨ ص٧ و٢١٨).

قال المزي: يزيد بن رومان، روى عن عروة بن الزبير، وروى عنه خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيـد بن ثابت. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم٦٩٨٦ ص٦٢٢ ـ ١٢٣).

وثقه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، والذهبي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من قراء أهل المدينة. (الجرح والتعديل للرازي ج ٩ رقم ١٠٩٨ ص ٢٦٠؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٨٨١ ص ٢٢٠ عساهير علماء الأمصار رقم ١٠٦٧ ص ٢٦٠؛ الثقات ج ٥ ص ٥٤٥؛ تهذيب الكمال ج ٣٧ رقم ٦٩٨٦ ص ١٢٢ ـ ١٢٣ من له رواية في كتب الستة ج ٢ رقم ٦٣٠٠ ص ٢٣٠؛ تهذيب التهذيب ج ١١ رقم ٥٢٦ ص ٢٨٤).

# محتَمَلاتٌ في فقرة الحديث:

فهل أن النبي عَنَائِلَيْ كان عند أبي بكر شخصاً ضعيفاً لا يقوى على النهبي عن المنكر، أو أنه ظن بأن النبي عَنَائِلَيْ حيث كان مضطجعاً فهو غير ملتفِت إلى وجود المنكر في بيته؟!

فإن كان أبو بكر مطَّلعاً على أن النبي سَرَّائِكَ كان ملتفتِّاً، فكيف يزجر عما لم يزجر عنه النبي سَرَائِكَاه؟!

فإن قلتَ: زَجَرَ ظناً منه أنَّ ذلك محرَّم.

قلتُ: هذا يعني أن رسول الله عَلَيْقِيله كان متلبِّساً بالمحرَّم، وعليه فيكون أبو بكر أتقى من سيد الخلق عَلَيْقِيله من جهة، ومن جهة ثانية فإنه يملك الشجاعة على النهى والزجر.

فإن قلتَ: إن أبا بكر ظن بأن النبي مَرَاطِيَكُ لم يكن يشعر بما يجري في بيته. قلتُ: هذا يفيد أولاً:

أنَّ عائشة لم تكن تتورع عن المحارم بنظر أبيها في بيت زوجها. إنَّ قلتَ: لمَ لا تُرجِّح أن تكون عائشة جاهلة بالحرمة؟

ولا شبهة بأنَّ عائشة وهي أعلم زوجات النبي عَلَيْكُ بحسب زعمهم وأورعهن لا تحتاج إلى من يزجرها عن المنكر والباطل، بل تكفيها الإشارة، فلماذا اضطر أبوها إلى الزجر بالكلام الجارح والعبارة؟!

# 

ثانياً: إذا كان أبو بكر يظن بأن النبي مَرَافِقَه لا يعلم بما يجري في بيته وهو مَرَافِقَه عنه من سابقه فلا يقل خطورة عنه.

وأي رجل في الدنيا يثبت له الفضل ويصلح لقيادة مجتمعه وهو يجهل بما يجري في بيته، لا سيما مع كونه موجوداً في البيت!!

ونريد أن نُنبِّه إلى أن المقصود من البيت هو الغرفة، وأما البيت في مصطلحنا اليوم فيطلق عليه الدار فلا تغفل.

فالنبي مَرَّا اللَّهُ إما كان متلبِّساً بالباطل بحسب ما حدثتنا به عائشة بضميمة إنكار أبي بكر عليها، وإما أنه كان بنظر أبي بكر قاصراً عن الزجر عن المنكر، أو أنه غافل عن وجود المنكر في بيته.

وعلى جميع المحتملات، فإن أبا بكر لم يكن يُحسن الظن بابنته على أقل تقدير، ولم يكن يظن بالنبي عَرِي الله أنه مطَّلع على ما يجري في حضرته.

# غضب أبى بكر للحق!!

والعجيب أن أبا بكر لم يسكن غضبه، ولم يهدأ روعه، مع أنَّ النبي مَّ اللَّهِ عَلَالِكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الله الله (دعهما)، إذ تُحدِّثنا عائشة أنها استغلت غفلته، فأشارت إليهما بالخروج، قالت عائشة: (فلما غفل، غمزتهما فخرجتا).

والمتأمل بمضمون الحديث يظهر له بوضوح أن الجاريتين انتهتا عن الغناء بعد أن أنكر أبو بكر ذلك عليهما، بل إن عائشة لم تجرأ على أن تأمرهما بالخروج، فتحينت فرصة غفلة أبيها، فغمزتهما فخرجتا.

والحديث يفيد أن عائشة كانت تهاب من أبي بكر الذي لا يستطيع أن يجتمع مع الباطل مهما كان السبب، لذا لم يعترض النبي عَلَيْكُ على أبي بكر عندما قال «مزمارة الشيطان»، بل إن أبا بكر لم يقتنع بقول النبي عَلَيْكُ له «دعهما»، إذ لو كان اقتنع لكانت الجاريتان عاودتا الغناء ثانية، ولَمَا احتاجت عائشة إلى مراقبة أبيها حتى يغفل لتغمز الجاريتين بالخروج.

وقد يقال: إنَّ أبا بكر اقتنع بجواب النبي سَرَا الله عَايته أن وجوده في البيت يفرض نحواً من الاحترام له، لذا رجَّحت عائشة ـ وكأن النبي وافقها ـ

لزوم تقدير ولزوم مراعاة تنزَّه أبي بكر عن شيء يُشبه الباطل في الصورة! ثالثاً: إذا كان أبو بكر يظن بأن النبي عَرَائِكِ لم يكن ملتفتاً إلى ما يجري في بيته، فيا ترى كيف يُراد منا أن نؤمن ونثق بما يُخبِرنا به رسول الله عَرَائِكِ من وحي السماء؟!

وكيف استطاع أبو بكر مع ذلك الظن أن يكون عنده وثوق بالنبي بأنه نبي ورسول؟!

وكيف يطلب منا أبو بكر أن نثق بابنته على أنها عالمة ورعة إذا كان هـو نفسه يظن فيها عكس ذلك، والحديث هي التي روته لنا!!

## سوء ظن أبى بكر بالسيدة عائشة:

رابعاً: إن هذه الحادثة وقعت ـ كما ستعرف ـ بعد زواج النبي مَرَائِكُ من عائشة بعدة سنين، فكيف لم يتفطن أبو بكر إلى أن عائشة هي ربيبته ـ ربيبة الإيمان ـ !! وأنها في رعاية زوجها المصطفى مَرَائِكُ من زمن بعيد، فكيف يظن أبو بكر بها سوءً ويتهمها؟!!

ولماذا لم يتفطن أبو بكر إلى أنه في بيت عائشة، وهي كما تقول كانت أحب الخلق إلى رسول الله عَلَيْكُ، وأن التي تسمع الجاريتين المغنيتين هي عائشة التي تكفَّل هو نفسه \_ أي أبو بكر \_ بتربيتها على الإيمان، والتقوى، والزهد، والورع، والاحتياط!!!

وكيف يراد منا أن نؤمن بأن أبا بكر كان يعلم بأن ما رآه وسمعه هـو مزمـار شيطان، وفي المقابل تكون أعلم زوجات النبي عَلَيْكُ ومـن مضـي عليهـا عـدة

سنين وهي في بيته جاهلة بذلك!

وكيف خفي على عائشة ما كان يعلمه أبوها!

وهذه الحادثة قد وقعت بعد مدة طويلة من زواج النبي عَرَالِيَكَ بعائشة، فكيف تطلبون منا أن نصدِّق هذه الحادثة في حق زوجة رسول الله عَرَالِيَك، والمفروض أنها إلى ذلك الحين لم يكن يظن أبوها بها خيراً!!

# الوجه الثاني من وجوه اشتمال الأحاديث

المتقدمة على نسبة الباطل إلى رسول الله عَالَيْكَ:

في الحديث الأول أنَّ النبي سَرَائِلُكُ إما تبرع من نفسه بسؤال عائشة عن أنها هل تشتهي أن تنظر إلى السودان، وإما أنها هي سألته ذلك فأجابها بنعم.

أقول: إن النظر إلى السودان يلعبون بالدرق والحراب لا يستبطن أي نحو من أنحاء الاعتبار والعبرة أو الذكر والعبادة، وأنت تعرف أن المؤمن بعيد عن كل نظرة لا يكون فيها اعتبار، فما الذي حمل سيد الخلق مَرَّا اللَّهُ على النظر إلى السودان وهم يلعبون!

بل العجيب أن الرواية تصوِّر لنا مدى حرص النبي صَّرَاطِّلِكُ على النظر إلى ما لا فائدة فيه إرضاءً لعائشة!

ثانياً: إننا لا نعرف أي رجحان لعنوان اللعب، فهو على أقل تقدير أمْر مرجوح، والمرجوح لا خير فيه، فاعلاً وناظراً.

ثالثاً: أين كان حياء رسول الله عَرَاطِيَكَ وأين كانت غيرته، حتى تقف وراءه عائشة بمرأى من الناس ومسمع، وخدها على خد النبي عَرَاطِيَكِ!

قالت السيدة عائشة: «فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة».

رابعاً: إن الحديث يريد منا أن نعتقد بأن السيدة عائشة كانت حريصة على اللهو واللعب، وأن النبي عَرَافِي كان حريصاً جداً على مداراتها ومراعاتها، فيا ترى بعد أن كان هذا حالها في السنة السابعة للهجرة، وهي سنة قدوم وفد الحبشة إلى المدينة، فكيف كان حالها قبل ذلك، وكيف استطاعت أن تكسب قلب المصطفى عَرَافِي وهي الجارية الصغيرة، اللاهية اللاعبة!

حقاً، إن في السيدة عائشة سراً عظيماً، حيث بلغت منزلة لا يدانيها فيها أحد، وهي مع ذلك جارية حديثة السن تلهو وتلعب.

بل السر الأعظم في رسول الله عَلَيْكَ !! الذي كان أحب الخلق إليه من النساء تلك الجارية الصغيرة، الحريصة على اللعب واللهو، حيث سيأتي أن عائشة كانت أحب الخلق من النساء إليه بحسب زعم أبنائها بل وزعمها.

### الوجه الثالث من وجوه الباطل:

أن النبي سَرَّاطِيَّالِه يُشجِّع على الباطل أو على الأمر المرجوح، بـل ويحـرص على أن لا يفوت زوجته النظر إلى شيء من ذلك.

فقد ورد في الحديث الثالث المتقدم: فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة: تعالى فانظري فجئت، فوضعت لحيي على منكب النبي مَرَّافِقَهِ فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه.

أقول: الزفن: هو الرقص واللعب<sup>(۱)</sup>، والحبشية الراقصة في مفروض الرواية هي أطبية على رسول الله مَرَّالِقِكِ، فكيف يقف النبي مَرَّالِقِكِه ينظر إليها وهي ترقص وتلعب!

ثانياً: إن الرقص واللعب بالنحو الذي روته لنا عائشة إن لم يكن أمراً محرَّماً، فلا شبهة أنه يتنافى مع المروءة والدين، فلماذا لم يكن عند نبي عائشة من الدين والمروءة ما يحجزه عن النظر إلى أجنبية ترقص وتلعب؟!

ولا يكاد ينقضي تعجبي من صاحب الخلق الكريم سَالِكُ كيف أنه لم يكتف هو نفسه بالنظر إلى الرقص واللعب، بل حرص على أن لا يفوت عائشة حبيبته شيء من ذلك، وللأسف فإنهما مع ذلك لم يستترا عن أعين الناس!

## غيرة محمد مَرَالِيَالِهُ وحياؤه:

يا للغيرة، ألا يستحي نبي عائشة وهو الرجل العربي أن تقف زوجته واضعة لحييها على منكبه، ينظران إلى الراقصة والناس ينظرون إليهما؟

لا نريد أن نقول بأن هذا الفعل محرَّم ولا يكاد يصدر من غير السفهاء كما هو كذلك، بل نتساءل هل أن سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله لم يكن ذا غيرة، وحشمة، وحياء، وعفة، كما تصر عائشة على أنه كان كذلك؟

وأي حياء وأي خُلُق عظيم تدَّعون للنبي عَلَيْكُهُ، وهو الذي يدعو زوجته حتى ينظر وإياها إلى امرأة أجنبية ترقص وتلعب، ولا يكتفي بذلك، بل عمدت عائشة إلى تصوير المشهد في كيفية وقوفها هي والنبي مَرَافِيَهُ بنحو

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج١٣ ص١٩٧ ؛ مجمع البحرين ج٢ ص ٢٨٠ ؛ تاج العروس ج٩ ص٢٢٦.

يبعث كل ناظر إليهما على الريبة، فيا له من مشهد عاطفي و.. و.. قالت عائشة: «فوضعت لحيي على منكب رسول الله عَلَيْكُ فجعلت أنظر إليها».

#### ذكاء السيدة عائشة وفطنتها:

أما كيف عرفنا السر؟ فقد عرفناه لمَّا أن عرفنا شدة ذكائها، ولطيف فطنتها، فالرسول الأكرم مَّاعِلْقِلَة يسألها: «أمّا شبعتِ»؟ فتجيبُ: «لا، لأنظر منزلتي عنده».

وهنا يأتي دور تعليم السيدة عائشة لأبناء جلدتها، وكأنها تقول لهن: إذا أردتن أن تختبرن حب أزواجكن لكنَّ، فها أنا قد دللتكنَّ على طريقة ذكية.

ولكننا نقول للسيدة عائشة: إلم يكن بمقدورك أن تختبري رسول الله مَرَاطِيَّاتُهُ في موارد الحلال، أو البعيدة عن الريبة والشبهة؟!

فلو أنه كان قُدِّر لشخص أن يسأل السيدة عائشة على أن تُبرِز له دليلاً مقنعاً لا يقبل التأويل على أنها كانت أحب الخلق من النساء إلى النبي عَرَاعِلَيْك، لأجابت:

وكيف لا أكونُ أحبَّ الخلق إليه، وقد جعلتُهُ ينظر معي إلى امرأة أجنبية ترقص وتلعب، وكنتُ قد وضعت لحيي على منكبه، وفي مورد آخر وضعت خدي على خده، كما مر في الحديث الأول.

### سؤال وجواب:

لأجابت: ما أغفلك، لقد غفر النبي صَرَاكِكُ لنفسه أن ينظر إلى أجنبية وهي ترقص، وتلعب، وتلهو.

وغفر لها بأنْ رضي في أن أضع خدي على خده، ولحيي على منكبه. وغفر لها حيث ترك الحياء، والحشمة، والوقار، والغيرة، والمروءة.

والذي دعاه حتى يغفر لنفسه ذلك هو حبَّه لي، فلولا شدَّةُ حبِّه لي، ولولا أنني أحب الخلق من النساء إليه، لَمَا فعل لأجلي ما كان يفعله!!

وأنت يا سائلي تعرف أنه عربي، ومن قريش، ومن بني هاشم!

وتضيف السيدة عائشة قائلة بلسان الحال: وأنت تعرف أن الشخص العاقل لا يتنازل عن أمور خطيرة، ولا يفعل أموراً محظورة، إلا لوجود أمر أهم، وأعظم، وأخطر، فلولا أنَّ رضاي وسروري أعظم عنده من رضا مروءته، وحيائه، وغيرته، ودينه، فكيف رضي أن يفعل ما فعله، ولا شبهة أن تقديمه سروري كما رويته لك وحد تتك به لا مبرِّ له إلا لأنني أحبُّ الخلق إليه.

## دليل مقنع وقوي:

وتضيف السيدة عائشة أيضاً: ولا أظنُّ يا سائلي أنَّ شخصاً يتنازل عما تنازل عنه النبي سَرَّا الله من أجلي، ومع ذلك يكون هناك من هو أحب إليه مني! وكيف لي أن أحتمل وجود شخص أحب إلى رسول الله سَرَا الله منها مني،

والحال أنه لم يبقَ عنده من شيء يتنازل عنه، حتى يمكن لي أن افترض وجود امرأة أخرى يحبها أكثر مني.

واللطيف أن السيدة عائشة تخبرنا أنها كانت تتصرف مع النبي عَلَيْكُ من باب الاختبار له، فهو لا يعلم أنها تختبره لتعرف منزلتها عنده، قالت عائشة: «فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده».

فهل أن رسول الله مِّمَانِكُ كان من السذاجة على نحو ما وصفته لنا عائشة؟ وهل يحسن من مؤمنة أن تتصرف مع النبي بالنحو الذي ذكرته لنا عائشة؟ فما كان أفطنها وأذكاها، وهي كماتزعم كانت لا تزال جارية صغيرة، ألا تتساءل معي أيها القارئ الكريم، كيف كانت تصرفاتها وأخلاقها مع غير سيد الخلق مَّمَانُكُ ، وكيف كانت هي بعد أن كبرت في السن؟

### فرار الشياطين من عمر!!

ثم إن عائشة لم تر أنَّ ما ذكرته في بيان فضلها يكفي، بل وجدت نفسها مضطرةً إلى تعريف الناس بابن الخطاب.

قالت السيدة عائشة: «فجعلتُ أقول لا، لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس عنها، قالت: فقال رسول الله مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أقول: والناس لم يكن يعنيهم أنَّ النبي طَّالِيَّكُ ينظر إليهم، وأنه طَّالِيَّكُ غيرُ كاره لمَا يفعلونه، حتى أن الشياطين كانوا يشعرون بالأمن والأمان تلك المدة التي لا نعلم كم كان مداها.

وهكذا بقيت السيدة عائشة تختبر النبي سَلَطَيْكَ، والنبي يجري على سجيته ـ يا غافل إلك الله ـ إلى أن طلع عمر بن الخطاب الذي يعرفه الناس جيداً بأنه لا يهادن الباطل، وأنه لا تأخذه في الحق لومة لائم!!

وما أن عاين الناسُ ابنَ الخطاب حتى فروا هاربين، وتحسَّرت شياطين الجن والأنس لمجيء عمر بن الخطاب، فإنه المهاب ليس عند الناس فقط، بل حتى شياطين الجن يخافونه ويهابونه، وإذا ما حضر عمر فلا يبقى من مجال للشياطين ولا مكان لهم، فهمُّوا هم أيضاً بالفرار والهروب!!

### أمانة سيدنا محمد مَّأَطْلِكَة:

والنبي الأمين على الوحي لا يملك عذراً في أن يُخفي ما رآه من فرار وهروب الشياطين، فلذا رأى نفسه مُلزَماً بإظهار مكانة ابن الخطاب، فإنه مَرَّا الله الله الله أنْ يكتم حقاً أو فضيلة لأحد، فكيف لابن الخطاب!!

فقال مِنْ الله الله الله عنه الله عنه الله الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله علم اله

ولكن مما يؤسف له أنه ﷺ لم يتفطن والعياذ بالله تعالى من خطورة ما بيَّنه من فضيلة لابن الخطاب، أو كان متفطناً غير أنه قضاءً لأمانته وورعه لا يستطيع إلا أن يصدع بالحق الذي تعتقده عائشة، حتى ولو كان ما يصدع به من الحق يقدح فيه كنبي ورسول، بل يقدح فيه كرجل ذي غيرة وحشمة وشعور، وهو الكامل الطهر الطاهر المطهّر صلوات الله ربي وسلامه عليه وآله.

وأرجو أن لا يكون بنظر عائشة أن الخطأ والاشتباه قد وقع من المولى تعالى شأنه، فبدلاً من أن يبعث عمر بن الخطاب الذي لا تأخذه في الله تعالى لومة

## لائم، بعث محمد بن عبد الله مَنْطَالِكُمْ اللهِ مَنْطَالِكُمْ اللهِ

وكيف لا يصح احتمال وقوع المولى سبحانه وجلت كلمته في الاشتباه، وقد بعث رسوله سيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكُ الذي كان يجتمع مع شياطين الجن والإنس، ولا ندري كم كانت مدة ذلك الاجتماع، بينما عمر بن الخطاب لا أنه هو نفسه لا يجتمع مع الشياطين فقط، بل إن الشياطين لا تطمع هي نفسها بأن تبقى في مكان يوجد فيه ابن الخطاب.

وهنا نسأل السيدة عائشة، لماذا إذن اختار الله تعالى للرسالة شخصاً ضعيفاً ساذجاً، في حين أن المرحلة التي عاشها رسول الله عَنَا الله عَنَا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله على رجل شجاع مقدام مثل عمر بن الخطاب؟

وأكاد أقطع أن السيدة عائشة والكثيرين من أحباء أبيها كانوا يَرَون يوم وفاة رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ الشياطين يَرَون فيه نعْم المعين والمؤازر.

ولقد كان يوم وفاة عمر بن الخطاب يوم العيد الأعظم للشياطين، حيث مات مَن كانوا يهابونه، ويخشونه، ويفرون منه.

ألا تخجلون من أنفسكم أن تنتسبوا إلى نبي وصفتموه بما أثبتموه في صحاحكم وكتبكم؟!!

#### عائشة جارية صغيرة:

هذا وأما ما اشتملت عليه الرواية الثانية من أن عائشة كانت جارية صغيرة حديثة السن، فهو شيء قد كذَّبه تاريخهم.

قال ابن حجر في جملة ما ذكره معقّباً على الحديث الثاني: إن في بعض طرق الحديث أنَّ ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأنَّ قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب(١).

أقول: فلو أنه كان عند أحد في بعض ما تقدم منا تنظُّرٌ أو إشكال، فلا أظن أن يبقى عند مسلم أي نحو من التردد بعد اطلاعه على كلام ابن حجر.

وهنا لا يسعنا إلا تكذيب البخاري، وأحمد بن حنبل، ومسلم، وأضرابهم، وكذا تكذيب عروة بن الزبير، ومعمر بن راشد، وابن الحباب، والسختياني، وغيرهم ممن رووا هذه الأحاديث التي افتروها ظلماً وعدواناً على السيدة عائشة، وكأنَّ غرضهم هو الطعن في زوجة النبي عَنَائِكُ، مع أنهم يدَّعون حبها!! ولكننا أيضاً نحتاط في الجزم باجتماعهم متواطئين على التحريف والتزوير على لسانها.

وكيف لعاقل أن يحتمل في مَن هم أحب الناس إليها وبمن هي من أحب الناس إليهم، أن يجتمعوا على التحريف والتزوير على لسانها!

ولا يخفى أننا أعرضنا عن كثير من المناقشات، منها ما تفيده الأحاديث من أن المسجد كان محلاً للعب واللهو، وأن عائشة كانت أطول من النبي عَلَيْقِيَّة لتتمكن من أن تضع لحييها على منكبه الشريف، اللهم إلا أن يكون النبي الأكرم عَلَيْقِيَّة هو الأطول، غايته نسيت عائشة أن تقول لنا بأنه عَلَيْقِيَّة انحنى إجلالاً واحتراماً لها، وبقي منحنياً تلك المدة حتى قضت عائشة حاجتها ووطرها من مشاهدة «السيرك».

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج۹ ص۲۷٦.



أخرج أبو يعلى، والنسائي، وابن عساكر بإسنادهم عن عائشة، أنها قالت: أتيت النبي عَلَيْكُ بخزيرة قد طبختها له، فقلت لسودة والنبي عَلَيْكُ بيني وبينها: كلي فأبت، فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة، فطليت وجهها، فضحك النبي عَلَيْكُ فوضع بيده لها، وقال لها: الطخي وجهها، فضحك النبي عَلَيْكُ لها فمر عمر فقال: يا عبد الله، يا عبد الله، فظن أنه سيدخل، فقال عَلَيْكَ قوما فاغسلا وجوهكما، فقالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عَلَيْكَ (۱).

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن (٢).

أقول: وبعد شهادة الهيثمي بأن رجال حديث أبي يعلى رجال الصحيح، فهذا يعني أنهم جميعاً ثقات، حتى ابن علقمة فهو ثقة أيضاً، ومع ذلك نُبيِّن حال رواة إسناد رجال حديث النسائي. فقد رواة النسائي عن محمد بن معمر، عن خالد بن الحارث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة (٣).

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى ج٧ ح ٤٤٧٦ ص ٤٤٩؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٨٩١٧ ص ٢٩١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٤ ح ٨٥٤ ص٤٢ وج٤٤ ح ٢٥١٦ وح ٩٥١٧ ص ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٤ ص٣١٦.

 <sup>(</sup>٣) أما أبو سلمة فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الأول من الطائفة الخامسة ص ١٠٦، وقد قال المزي: أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، روى عن عائشة، روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة.
 (تهذيب الكمال ج٣٣ رقم ٧٤٠٩ ص ٣٧٠ ـ ٣٧٤)

١ - محمد بن معمر، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج١ ص٢٢٢ وج٧ ص١٩٨ صحيح مسلم ج١

ص١٤٩ وج٢ ص٩٠ وج٤ ص٣٨).

وثقه النسائي، والخطيب البغدادي، والذهبي وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال مسلمة وأبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم وأبو داود: صدوق. (الجرح والتعديل للرازي ج ٨ رقم ٤٥٣ ص ١٠٥ ؛ الثقات ج ٩ ص ١٢٢ ؛ تهذيب التهذيب ج ٩ رقم ٥٨٧ ص ٥٦٣ ؛ تهذيب التهذيب ج ٩ رقم ٥٨٧ ص ٤٦٣).

٢ ـ خالد بن الحارث، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٠٣ و ٢٢١ و ج٢ ص١٥٩ و ١٨٥ و ١٩٧) و ١٩٧٠ و ١٩٧٠ و ١٩٠٥ و ١٩٠ و ١٩٠٥ و ١٩٠ و ١٩٠٥ و

قال المزي: خالد بن الحارث، روى عن محمد بن عمرو بن علقمة. (تهذيب الكمال جـ٨ رقـم١٥٩٨ ص٣٥٠\_ ٣٦).

وثقه ابن سعد، والنسائي، والترمذي. وقال يحيى بن معين: أثبت شيوخ البصريين، خالد بن الحارث مع جماعة. وقال أبو حاتم: إمام ثقة. وقال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أبو زرعة: كان يقال له خالد الصدوق. (الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ١٤٦٠ ص ٣٣٠ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٢٧٢ ص ٢٥٠ ؛ الثقات ج٦ ص ٢٦٧ ؛ تهذيب الكمال ج٨ رقم ١٥٩٨ ص ١٥٩ ؛ تهذيب ج٣ رقم ١٥٥ ص ٧٧.

٣ ـ محمد بن عمرو بن علقمة، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص ١٩٠ وج ٢ ص ٢٥٩ وج ٤
 ص ٢٤٠ ؛ صحيح مسلم ج ٢ ص ٤٩ و ١٩٢ و ١٩٢ و وج ٤ ص ١٢١ و ١٩٦ و ج ٦ ص ٨٣).

قال المزي: محمد بن عمرو بن علقمة، روى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمان بن عوف، روى عنه خالـد بن الحارث. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم٥١٣م ص٢١٢ ـ ٢١٤).

وثقه ابن معين، وعلي بن المديني، والنسائي، والهيثمي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى القطان: رجل صالح. وقال ابن عدي وابن المبارك: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن حبان في المشاهير: من أجلَّة أهل المدينة ومتقنيهم. وقال الذهبي: قال النسائي وغيره: ليس به بأس. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان وسئل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن عقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. (سؤالات ابن أبي شيبة ص٤٤؛ مشاهير علماء الأمصار رقم١٠٤١ ص٢١٣؛ تهذيب الكمال ج٢٦ ص٢١٠؛ ١٠٤٠ بير أعلام النبلاء ج٦ رقم٢٤ وسلاء عن له رواية في كتب الستة ج٢ رقم٧٨٠٥ ص٢٠٠؛ مجمع الزوائد ج١ ص٢١١ وج٩ ص٢٢٧؛ تهذيب التهذيب ج٩ رقم١٦٩ ص٢١٣؛ الأنساب للسمعاني ج٥ ص١٥١). أقول: وبما أن سهيل ثقة، فيكون قول القطان أن محمد بن عمرو أعلى منه يفيد توثيقه له، وتوثيق يحيى القطان له في غاية الاعتبار عندهم بملاحظة ما ذكره ابن حجر في ترجمته ابن القطان. (تهذيب التهذيب ج١١ ص١٩٣).

أقول: الحديث الذي روته لنا السيدة عائشة يتضمن ثلاث فضائل، الفضيلة الأولى تختص بصفاتها وسيأتي الحديث عن ذلك، والفضيلتان الأخيرتان ما أخبرتنا به عن لهو ولعب النبي مَنْ اللَّهِ وهيبته من عمر بن الخطاب.

# لهو النبي سَرَالِيُّكُ وظلْمُه:

أقول: إنَّ تلطيخ عائشة لوجه سودة بالطعام يُعتبر نحو تعدِّ عليها، والتعدي ظلْمٌ، والظلمُ قبيحٌ، فكيف يضحك النبي سَرِّ اللَّهِ ولا يبادر إلى الزجر والنهي!

ثانياً: إنَّ تلطيخ عائشة وجه سودة بالطعام في حضرة النبي سَّالْمِيْكُ سوء أدب في محضره الشريف، والمناسب من المؤمن العاقل الشريف أن ينهى عن ذلك، والأحرى بالنبي سَّالِيُكُ وهو القائد للأمة أن يحظى بمهابة الناس له لا سيما أزواجه، فما معنى أن تسيء عائشة في حضرته سَّالِيُكُ من جهة، ومن جهة ثانية تهم بظلم الطرف الآخر، بل وتظلم، وفي المقابل لا يردع النبي سَلَاكُ ولا ينهى، فكيف يصلح مثله مربياً ومعلماً ومؤدِّباً!

ثالثاً: إن عائشة لم تكتف بأن تحكي لنا عن لهو رسول الله مَرَالله وعن سكوته عن الظلم، ولم تكتف بالحكاية لنا عن مشاركته إياها بذلك من خلال الضحك، بل عمدت إلى إخبارنا عن شخصية عمر بن الخطاب، ذاك الرجل المهاب الذي أنقذ الموقف، فتقول لنا عائشة: إن هيبة عمر بن الخطاب قد أخذت بقلب النبي مَرَاللها أن سمع صوته حتى أمرهما بأن يقوما ويغسلا وجههما خشية من أن يراهما ابن الخطاب.

ولا أدري لماذا يأمرهما النبي سَلَاقِكُ بما أمرهما به لولا أن في ذلك شائبة

ما، وتلك الشائبة لا ندري ما هي بنظر عائشة، أهي ارتكاب المنكر كما كانت حدثتنا بذلك عندما كانت الحبشية تغني، أو أن الشائبة شيء آخر.

والذي يتعين بحكم العقل والشرع أن النبي سَرَّطُكُ هو الذي يكون مهاباً من رعيته، حتى يتمكن من أداء الواجب والنهي عن الظلم.

واللازم أن يكون ابن الخطاب هو من يهاب النبي سِّرَاعِلَيُهُ فإنه الولي والقائد والمهيمن، فكيف تقودنا عائشة إلى الاعتقاد بما يخالف الحق؟!

ونسأل السيدة عائشة: من أين أتت مهابة عمر بن الخطاب من جهة؟

ومن ناحية ثانية: ما هي الثغرة وما هو العيب في سيد الخلق وأفضلهم وأشرفهم والله عن الله المنافقة على الرسول الأكرم والله الله وعقله؟!

فالنبي عَرَائِكُ أفضل الخلق، وأعظمهم، وأكملهم، وأشدهم خشية لله تعالى، وهذا يقضي بأن تدخل مهابته في نفوس كل الخلق، لا أن يخاف هو ويهاب أحداً منهم، فإن هيبته من أحدهم نقْصٌ وضعْف فيه.

بالله تعالى عليك، هل ترى نفسك أنك عندما تقول: كان زيد يهاب من خالد، هل ترى أنك تمدح زيداً بقولك هذا! فكيف تكون السيدة عائشة مادحة للنبى عَمَالِكَ بقولها: إنه كان يهاب من عمر بن الخطاب؟!

وأخيراً، ألم يكن بمقدور عائشة أن تتحدث عن هيبة ابن الخطاب إلا من خلال القدح بالنبي عَرَائِلْقِلَة، وأنه كان مجتمعاً مع شياطين الإنس والجن؟

ونعود فنكرر استنكارنا على ما افتراه ثقاتهم على السيدة عائشة، والعجيب أنهم جميعاً متواطئون على التزوير والتكذيب على لسانها!!



أخرج الضحاك، والحاكم، والطبراني وغيرهم بإسنادهم عن عائشة، قالت: لما توفيت خديجة، قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون وذلك بمكة: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً، قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبى بكر، قال: ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه، قال: فاذهبي فاذكريهما عليَّ، فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة، فقالت: يا أم رومان! ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة! أرسلني رسول الله صَرَا الله عَرَا الله عليه عائشة، قالت: وددتُ، انتظري أبا بكر فإنه آت، فجاء أبو بكر، فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، أرسلني رسول الله صَرَالِكُنْ أخطب عليه عائشة، قال: هل تصلح له، وإنما هي بنت أخيه، فرجعني إلى رسول الله مَرَاطِّالِكُ فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه فقولي له: أنت أخى في الإسلام وأنا أخوك، وابنتك تصلح لى، فأتت أبا بكر، فقال لخولة: ادعى لى رسول الله صَرَاطِكَ الله عَرَاطِكَ الله عَرَاطِكَ الله عَرام فأنكحه.

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وقال الهيثمي في الزوائد: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقال ابن حجر: قد روى أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عائشة، وساق الحديث (١).

أقول: نحن ومع شهادتهم بصحة الحديث نُبيِّن وثاقة رجاله (٢).

(۱) المستدرك على الصحيحين ج٢ ص١٦٧؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح٣٠٠٦ ص٣٨٩ ؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص٢٣ وج٢٢ ص ٢٤٠ ص ٢٣٠ و ص ٣٠٠ و وج ٢٤ ص ٣٠٠ والنهاية ج٣ ص ٣٠٠ والنهاية ج٣ ص ٢٦٠ والنهاية ج٣ ص ٢٦٢ والنهاية ج٣ ص ١٦٢ والنهاية ج٣ ص ١٦٢ والنهاية ج٢ ص ١٤٩ والنهاية ج٨ ص ٢٣٢ وسير أعلام النبلاء ج٢ ص ١٤٩ وممع الزوائد ج٩ ص ٢٣٠ وتتح الباري ج٧ ص ١٧٦.

(۲) قال الضحاك في الآحاد: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، أنبأنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن سعيد الأموي وساق السند كما في الآحاد، وقال الطبري: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وساق السند نفسه.

أقول: أما محمد بن عمرو بن علقمة فقد تقدم بيان حاله في الحديث السابق، وقد قال المزي: محمد بن عمرو بن علقمة، روى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم٥٥١٣ ص٢١٢ ـ ٢١٤).

۱ ـ ابن عبدوس.

قال الذهبي: ابن عبدوس هو الإمام، الحجة، الحافظ، الثبت، المأمون، أبو احمد محمد بن عبدوس بن كامل السلمي. قال أبو الحسين ابن المنادي: كان ابن عبدوس من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث، أكثر الناس عنه لثقته وضبطه. (تذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٧٠٤ ص ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ؛ سير أعلام النبلاء ج١٣ رقم ٢٦٣ ص ٥٣١).

۲ - سعید بن یحیی بن سعید شیخ البخاری ومسلم. (صحیح البخاری ج۱ ص۱۲۹ و ۲۲۳ و ۲۲۳ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۳۳ ص۲۳).

قال المزي: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموي، روى عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي. (تهذيب الكمال ج11 رقم ٢٣٧٧ ص١٠٤).

وثقه علي بن المديني، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم، وصالح بن محمد: صدوق. (الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم ٣١٤ ص ٧٤؛ الثقات ج٨ ص ٢٧٠ ؛ تاريخ بغداد ج٩ رقم ٤٦٠ ص ٤٦٠ عص ٤٦٠ ، من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ١٩٧٤ ص ١٩٤ ؛ تهذيب التهذيب ج٤ رقم ١٩٧٤ ص ١٩٤ ؛

### شهادة عائشة:

أقول: سيأتي عن عائشة نفسها تكذيب هذا الحديث، حيث روت أن رسول الله عَنَا الله عَنا الله عنها.

ثانياً: إن أبا بكر في جوابه لخولة بقوله لها: «هل تصلح له، وإنما هي بنت أخيه»، إما أن يكون ناظراً إلى قوله تعالى في سورة النساء ﴿حُرِّمَتْ عَلَـيْكُمْ

٣ \_ يحيى بن سعيد الأموي من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٩ وص٢٢٦ وج٢ ص١١٤ و١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ٢٣٠).

قال المزي: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد الأموي، روى عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، روى عنه ابنه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. (تهذيب الكمال ج٣١ رقم ٦٨٣١ ص ٣١٨ ـ ٣٢٠).

وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، وابن عمار الموصلي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في النقات. وقال أحمد بن حنبل والنسائي: لا بأس به. قال الذهبي: الإمام المحدث، الثقة، النبيل. (سؤالات الآجري لأبي داود ج٢ رقم١٩٦٦ ص ١٩٦٦ تاريخ ابن معين للدوري ج١ رقم١٢٨٠ ص ١٩٩١ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ٢٢٥ ص ١٥١ تاريخ أسماء الثقات رقم ١٥٩٦ ص ٢٦٠ ورقم ١٦٠١ ص ١٦٦ تاريخ بغداد ج٩ رقم ٢٦٠ عص ٩٢ – ٩٣ وج١٤ رقم ٧٤٦٠ عص ٢٣ سير وج١٤ رقم ٢٥٠ ص ٢٥٠ عملا عندي التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ١١ رقم ٣٥٦ ص ١٨٠ مسلم.

٤ \_ يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج٥ ص١٣٧).

قال المزي: يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب، روى عن عائشة، روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة. (تهذيب الكمال جـ٣١ رقم ٦٨٦٩ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦).

صحَّح حديثه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، ووثقه العجلي، ومحمد بن سعد، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي المشاهير. وقال ابن خراش: يحيى بن حاطب يروي عنه الناس، جليل، رفيع القدر. (سنن الترمذي ج٥ ح٣٢٨٩ ص٤٨٨ وح٤١٣ ص١١٨؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ٣٦ و١٦٨ و ٢٤١ الطبقات الكبرى ج٥ ص ٢٥٠ ؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٩٨٦ ص ٣٥٤ مشاهير علماء الأمصار رقم ٢٠٥ ص ١٣٥٩ تهذيب الكمال ج ٣١ ص ٣٥٥ ـ ٤٣٧ ؛ من له رواية في كتب الستة ج٢ رقم ٢٠٠٢ ص ٣٧٠ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢٠٠٤ ص ٢٠٠٠).

أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالاَ تُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ ﴿(١)، أو يكون ناظراً إلى ما هو ثابت في الشرائع السابقة من حرمة نكاح بنت الأخ.

فإن كان ناظراً إلى ما في القرآن الكريم، فعائشة بحسب ما رواه الثقات عنها، تزعم أن أباها يعقل أحكام القرآن ويعلم بها، بينما النبي الأكرم مَرَا الله على أقل تقدير يغفل عنها وينساها!!

ولكنه ثبت من حديث عائشة نفسها أن سورة النساء قد نزلت بالمدينة بعد أن تزوجها النبي الأكرم عَلَيْكُ وبني بها.

فقد أخرج البخاري بإسناده عن عائشة أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (٢).

وهذا يعني أن ما حدثونا به عن عائشة قد كذَّبته عائشة نفسها، ولا ندري بعد هذا كيف نتعامل مع حديثها هنا ومع ما سيأتي من حديثها هناك، فأيهما الصحيح، بغض النظر عما سيأتي هناك من بطلان الحديث ذاك أيضاً، ولكننا نتكلم مع القوم وفْق ما يعتقدون به.

وإن كان أبو بكر ناظراً إلى ما هو ثابت في الشرائع السابقة، فلا يخلو الحال، إما أن يكون أبو بكر يعلم بأن النبي عَمَا الله علم بذلك أيضاً غير أنه كان يظن به الغفلة والنسيان، أو أنه كان يظن بأن النبي عَمَا الله الله يكن يعلم بالتحريم.

فعلى الاحتمال الثاني، تريد منا عائشة أن نعتقد بأن أباها كان عالماً ملتفتاً غير غافل عما هو ثابت في الشرائع السابقة، مع أن أبا بكر قد قضى عمره وهـو

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج٦ ص١٠١.

في زمرة المشركين قبل إسلامه.

وهنا يكون أبو بكر في مقام إرشاد النبي مَـ اللَّهِ وتعليمه.

وإن كان أبو بكر يعتقد بأن النبي مَرَافِيكُ كان عالماً بالحكم غير أنه كان يظن به الغفلة والسهو، فهذا يقضي بسقوط النبي مَرَافِيكُ عن أهليته لمقام النبوة وتبليغ الشريعة، فإن الغفلة عن أمر واضح جداً يتسبب على أقل تقدير بالشك في صحة ما يقوم النبي بتبليغه للأمة.

ولماذا تريد منا أن نعتقد بأن أباها كان يحتمل في النبي عَلَيْكُ الغفلة والنسيان لما لا يصح الغفلة عنه؟

نعم، حيث يكون النبي الأكرم طَأَلْقَالَة غير غافل وغير ناس، ويكون عالماً بأحكام الله تعالى، فإن الحديث لو صح يكون دليلاً على أن ادِّعاء أبي بكر للأخوة لا يعدو عن كونه زعماً باطلاً.

ونحن لا نستطيع أن نقدح بالنبي سَرَا الله في مقام إثبات فضيلة لأبي بكر أو لغيره من جميع الخلق، فإن تنزيه أحد من الخلق بتوسط القدح بشخصية النبي الأكرم سَرَا الله يكون في الواقع دليلاً على بطلان ما قصده ذلك الواضع المحرِّف للحديث.

وكأن الواضع للحديث ظن أن مثل هذا الأسلوب كان سيخفى على أهل الحق، وقد مكر، ومكر الله تعالى والله خير الماكرين.

والغريب، أن باستطاعة الوضَّاعين أن يُحرِّفوا وأنْ يزوِّروا دون القدح بالنبي

الأكرم مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فلماذا إذن اختاروا مثل هذا الأسلوب؟

فهل أنهم فعلاً كانوا مؤمنين بكمال سيدنا محمد مِتَأَمِّلُكُلُه؟

أم أنهم أرادوا من وراء هذه الأحاديث والمئات من أمثالها أن يُبرِّروا ويُصحِّحوا أفعال الآخرين، وأنهم وإن حفظ التأريخ لهم الكثير من الهنات والهنات، فإن نبيهم قد كان منه أمثال ذلك!

ولا أدري ما هو ذاك النبي، وكيف تكون نبوته، وهو عندهم مورد لتعليم وإرشاد وتنبيه مثل أبي بكر!!

وهو مورد ومحل لزجر ابن الخطاب!!

ونعود لمحاكمة الحديث فنقول: إذا كان أبو بكر يعتقد بنبوة النبي عَلَيْكَ وأنه هو المبلِّغ عن الله تعالى وهو العالم بأحكام شريعته والشرائع السابقة، فكيف يصح في مذهب العميان هذا التجاسر على سيد الخلق مَنْ الله العميان هذا التجاسر على سيد الخلق مَنْ الله الله العميان هذا التجاسر على المناسلة المناسلة العميان هذا التجاسر على المناسلة المنا

ولماذا يكون أبو بكر أذكر من النبي سَرَاعِيَكَ بالحق وبأحكامه؟ ولماذا يكون أفطن وأبعد عن الغفلة والنسيان منه؟

ولماذا هذا الحرص من السيدة عائشة على إظهار نبينا مَرَّا الله بالنحو الذي تُصوِّره لنا؟

وأظن أنَّ هذا التحريف تعمدوه على لسان عائشة، فكيف يراد منا أن نُصدِّقهم في ادعائهم حبَّ النبي مَرَّا اللهِ عَلَى وهم يقدحون في زوجته؟

أللهم إلا إذا كنت ممن يجزم بعدم احتمال تواطئهم في التكذيب على لسان السدة عائشة!!



أخرج ابن حنبل، ومسلم، وابن ماجة، وأبو يعلى بإسنادهم عن عائشة واللفظ لابن حنبل وقد رواه عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وأن النبي مَنْ الله سمع أصواتاً، فقال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: النخل يؤبرونه يا رسول الله، فقال: لو لم يفعلوا لصلح، فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصاً، فذكروا ذلك للنبي مَنْ الله فقال: إذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم به، وإذا كان شيئاً من أمر دينكم فإلي (۱).

أقول: وقد روى الحديث ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس، ولا يعني ذلك عدم ورود الإشكال على أنس أيضاً، ولكن كلامنا فيما روته السيدة عائشة، بغض النظر عن مشاركة أحد لها في بعض ما روته، ونحن في مقام التعرف على النبي الأكرم عَنْ الله بحسب ما روته لنا عائشة، فإن كان فيما روته قد شاركها في بعضه غيرها، وكان مشتملاً على باطل، فإن الاشكال وارد أولاً على رواة ورجال حديثه، اللهم إلا إذا كان الشخص متّهماً فيتوجّه الإشكال عليه.

ومهما يكن فمضافاً إلى رواية مسلم للحديث في صحيحه، فنحن نُبيِّن وثاقة رجال إسناد ابن حنبل للحديث<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١٢٣ ؛ صحيح مسلم ج٧ ص٩٥ ؛ سنن ابن ماجة ج٢ ح ٢٤٧١ ص ٢٤٧ مسند أبي يعلى ج٦
 ح-٣٤٨ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) أما حماد بن سلمة فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية، وهشام وأبوه عروة بن الزبير في حاشية الحديث الأولى من أخبار الطائفة الأولى، وقد قال المزي: حماد بن سلمة، روى عن هشام بن عروة، روى عنه عفان بن مسلم. (تهذيب الكمال ج٧رقم ١٤٨٢ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٨).

أقول: قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾(١)، وهذه الآية من سورة الإسراء مكية بالاتفاق(٢).

بحكم العقل، وأن اتِّباع الظن قبيح بحكم العقل أيضاً لأنه يحتمل الخلاف

١ - عفان بن مسلم من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١٠٠ و١٠٩ وج٣ ص١٠٢ و٢٠٠ وج٦ ص٤٥؛
 صحيح مسلم ج١ ص١٣ و١٧ و١٨ و ٢٠ و٣٣ و٨٥ و ١٩ و ١١١ و ١١٩).

قال المزي: عفان بن مسلم، روى عن حماد بن سلمة، روى عنه أحمـد بـن حنبـل. (تهـذيب الكمـال ج٢٠ رقم ٣٩٦٤ ص ١٦٠ \_ ١٦٠).

وثقه ابن معين، ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وابن خراش، وابن قانع، وغيرهم. وقال ابن عدي: عفان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء. وقال أبو حاتم: عفان إمام، ثقة، متقن، متين. وقال الذهبي: ما فوق عفان أحد في الثقة. وقال يحيى القطان: إذا وافقني عفان فلا أبالي من خالفني. وقال ابن معين: ما اخطأ عفان قط إلا مرة أنا لقنته إياه فاستغفر الله. (الجرح والتعديل للرازي ج٧رقم ١٦٥ ص ٣٠٠ تهذيب الكمال ج ٢٠ رقم ٣٩٦٤ ص ١٦٠؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٣٧٨ ص ٣٧٩ س ٣٧٩ سير أعلام النبلاء ج ١٠رقم ٥٥ ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>۲) جامع البيان ج١٥ ص٣؛ زاد المسير ج٥ ص٣ ؛ معاني القرآن ج٤ ص١١٧؛ تفسير القرطبي ج١٠ ص ٢٠٣؛ الدر المنشور ج٤ ص١٣٦؛ فتح القدير ج٣ ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ج٧٧ ص ٥٤؛ زاد المسير ج٧ ص ٢٢٦؛ تفسير القرطبي ج١٧ ص ٨١؛ الدر المنشور ج٦ ص ١٢١؛ تفسير التعالمي ج٥ ص ٣٢١.

وعدم الإصابة، والمفروض أنه لا دليل على جواز اتباع هذا النحو من الظن أو ذاك، فهذا هو الرسول الأكرم عَلَيْكَ يستنكر على الكافرين والظالمين ويتوعدهم على اتباعهم الظن بما بلَّغه عن المولى جلَّت كلمته.

وها هو المولى تعالى قد نهى عن اتباع ما لا يملك الإنسان فيه سلطاناً من العلم، ولا شبهة أن الحكم أو التكلم بشيء لا يملك الإنسان فيه أثارةً من علم هو اتباع منه لما لا علم له به.

والنبي الأكرم مِتَاطِيَكَ هو أولى الناس باتباع هدي القرآن، لذا فلا مجال للاعتقاد بأنه مَرَاطِيكَ يقدم على شيء لا يملك فيه علماً.

ونحن بغض النظر عما نعتقده بالنبي عَلَيْكَ، غير أنه كمرشد وهاد ومعلّم ومربّ، لا يصح منه أنْ يفعل ما يزجر الناس عنه، أو أنْ يترك ما يأمر الناس بفعله، وقد قال الله تعالى ﴿كُبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾(١).

# اتِّباعُ النبي عَرَاكِكَ واجبٌ:

وقد سمعنا الله تعالى يقول في محكم كتابه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) والغريب أنَّ هذه الآية لم تُخصِّص ولم تقيِّد وجوب الاتباع للرسول الأكرم عَرَاكِكُ في بعض الشؤون، بل صريح الآية دال على وجوب اتباعه في جميع ما يأمر به وما ينهى عنه، سواء في ذلك ما كان

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٧.

من شؤون الدنيا، أم كان من أمور الآخرة.

على أنه صَرِّعْ الله المحلق الخلق، وأفضلهم، وأعلمهم، وأوثقهم، وأعدلهم، وأقربهم إلى الحق، بل هو الحق ظاهراً وباطناً، وعلى الحق في جميع أحواله وسائر تقلباته، لذا فلا محالة أن يكون الخلق تابعين له في كل ما يأمر به ويُرشد إليه، ولو كان من شؤون الدنيا.

ولا يستريب مؤمن بالقرآن وبنبوة سيدنا محمد عَلَا الله على الحق في جميع ما ينطق به، وأنه حق في كل شأن وكل تقلّب من شؤونه وتقلباته، فإنه المعصوم المأمون من الباطل ظاهراً وباطناً، قولاً وعملاً، ولا شبهة أن كل ما لا يوافق الحق والواقع والحكمة هو من الأمر الباطل، والنبي الأكرم عَلَا الله معصوم منزّة عنه قطعاً وجزماً.

فسواء دل الدليل الخاص على وجوب اتباعه في جميع ما يأمر به أو يرشد إليه ولو تعلق بأمر دنيوي، أم لم يدل دليل خاص على ذلك، فإنه متالي حيث لا يمكن أن يكون على باطل في أي أمر من الأمور، لذا فإن جميع ما يصدر عنه هو حق موافق للحكمة، وإلا لخرج سيدنا محمد متاليك عن كونه أفضل الخلق من جميع الجهات، وللزم أن يكون على باطل والعياذ بالله تعالى في بعض الأمور، وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به مؤمن بنبوة سيدنا محمد متاليك. ولا يمكن أن يلتزم به مؤمن الحق ومع الحق وفي الحق.

على أنه على أنه على ألي من حيث كونه أعدل الخلق، وأورعهم، وأحكمهم، وأفضلهم، لا يمكن أن نتصور فيه أن يصدر عنه باطل في أي شأن من الشؤون، فحاشا سيدنا محمد على أن يتكلم أو يتفوه بما ليس له به علم، بقطع النظر

عن كونه عالماً بحق وبالحق وعن الحق تعالى بجميع ما يمكن أن يحيط به أحد من المخلوقين بما يشمل علم الغيب.

وهو سَلَطُكُ أبرز من ارتضاهم الله تعالى، وقد قال جلت كلمته ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أَحَداً \* إلا مَن ارْتَضَى منْ رَسُول﴾(١).

ولسنا هنا في مقام إبراز الأدلة العقلية والنقلية القطعية على ما نعتقده في سيدنا محمد سيَّا الله هما أشرنا إليه، بل يكفينا أن سيدنا محمد سيَّا الله هو عند جميع المسلمين ممَّن لا يتلبس بالباطل قطعاً، واتباع ما لم يُحط به الشخص علماً هو من جملة الأمور الباطلة القبيحة عقلاً، المرجوحة شرعاً، وسيدنا رسول الله سَّاليَّة هو أولى الخلق باجتناب القبيح والمرجوح، ولا تدعوه ضرورة إلى اتباع الجهل أو الظن، بقطع النظر عن أن هذا مفسدٌ لنبوته، قادح بمقامه.

ولا يسعنا هنا أن نطيل الكلام في هذا الأمر، ونحن نناقش أحاديث السيدة عائشة بأبسط ما يكون، وبما لا يختلف عليه اثنان، وبما يُدرِكه جميع الخلق من الإنس والجان.

وعلى أقل التقادير، فإنَّ اتِّباع غير العلم، وإنَّ اتباع الظن منهيٌّ عنه في كتاب الله تعالى وعلى لسان النبي الأكرم عَرَائِلْكِهُ، ولا نظن بأحد يؤمن بنبوة النبي الأكرم عَرَائِلْكِهُ أن يعاند الله تعالى، فيدعي أن سيد الخلق عَرَائِلْكِهُ لم يكن ينتهي عما ينهى الله تعالى عنه وعما ينهى هو نفسه عَرَائِلْكِهُ عنه أيضاً.

وعليه، فجميع ما يصدر عن النبي عَرَا الله لا بدَّ وأن يكون حقاً، ولا شبهة أن اتباع الحق هو المتعين، فمخالفة النبي عَرَا الله على جميع التقادير تدخل في

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآية ٢٦ ـ ٢٧.

دائرة الباطل.

نعم لو احتملنا في النبي الأكرم عَنَا الله أن يصدر عنه خلاف الحق أو أن يتعم لو احتملنا في النبي الأكرم عَنَا الله الله عني خصوص ما يتعلق بالدين والآخرة، ولأمكن أن نفترض أنه عَنَا الله الله الله عمكن أن لا يصيب الواقع والحق والحكمة.

وبما أن هذا الاحتمال باطل، لأن اتباع غير العلم من الباطل والشيطان، ورسول الله صَّاطِّتُ معصوم عن الباطل مأمون من الشيطان، لذا فإنه لا مجال للتفكيك بين ما يتعلق بأمور الدين والآخرة، وبين ما يتعلق بأمور الدنيا، بأنه يجب اتباعه في خصوص الشق الأول دون ما يخص الشق الثاني.

ولو سلمنا جدلاً بأن وجوب اتباعه مخصوص بما يتعلق بأمور الدين والآخرة، غير أن هذا لا يقودنا إلى التسليم بأنه يمكن أن يكون على خلاف الحق في بعض شؤون الدنيا.

إذ لا يخلو الحال فيه صَرَاللَّهُ إما أنه يعلم الحق في ذلك أو لا يعلم.

فإن كان يعلم فلا يمكن أن يخالفه، وإن كان لا يعلم فلا يمكن أن يقربه، فعلى كل تقدير لا يكون على باطل في أي شأن دنيوي.

وقد أشرنا إلى أنه لا يحتمل هذا المختصر إلا الإشارة إلى بعض الأدلة أو المطالب بنحو مختصر جداً، وإلا فإن الأدلة على ما نعتقده بالنبي الأكرم مِم الله وهو الحق كثيرة جداً.

وما ذكرناه يفي بوقوف كل ناظر في كلامنا على فساد ما اشتمل عليه ذيل حديث السيدة عائشة، حيث ذكرت عائشة أن النبي عَرَائِلْكِنَّة قال: «إذا كان شيئاً

من أمر دنياكم فشأنكم به».

ولا يمكن لنا أن نغض الطرف هنا عن أن هذه الجملة القادحة بنبينا مَنَالِقَكُم هي من الأمر الباطل قطعاً بحسب ما قدمناه، ولا يحسن منا أن نسكت عنها بأي حال، بل نجزم بأن هذا افتراء وبهتان على النبي الأكرم مَنَالِقَكُ، حتى لو سلمنا جدلاً بأنه لا يجب اتباعه في أمور الدنيا، فإنها جاءت في سياق كون الرسول الأكرم مَنَاقِقُ قد خالف مضمون آية ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم ﴾.

وبالبيان المختصر الذي قدمناه تقف على أنه هناك أيد مشبوهة اخترعت هذا الحديث زوراً وبهتاناً، لا لشيء إلا للإساءة إلى مقام سيد الخلق سيدنا محمد بن عبد الله عَرَا اللهِ عَرَا اللهُ عَرَا اللهِ عَرَا ال

ولكن الله تعالى قد وعد بأن يتم نوره، ولو كره المشركون.

وإتمام النور في كل شأن له نكهته الخاصة، وقد تلطف سبحانه بأن أعمى قلوب الوضَّاعين المفترين على حبيبه عَلَيْكُه، فلم يتفطنوا إلى أن هذا الحديث لا يصح مضمونه حتى عند الظالمين لأنفسهم، وحتى عند المنكرين باطناً نبوة سيدنا محمد عَلَيْكُه.

فأراد المفترون أن يقدحوا في مقام سيد الخلق، وهنا أبى الله تعالى إلا أن يقف كل شخص على فساد وبطلان افترائهم، بحيث لا يحتاج أدنى الناس إلى أي نحو من أنحاء إعمال الفكر لكشف زيغهم وافترائهم، وبالتالي فما أرادوه قد أراد الله تعالى غيره، فكان ما أراد الله تعالى وهو الغالب على أمره.

ولا أدري من هو المؤاخذ هنا، هل هي السيدة عائشة، أو هو عروة بن الزبير، أو ابنه هشام، أو حماد بن سلمة، أو عفان بن مسلم؟

فالنبي عَرَافِي من أبناء الجزيرة العربية، من أبناء مكة المكرمة مجمع الأمم، وقد بعثه الله تعالى بالنبوة بعد أن بلغ الأربعين من عمره الشريف ومكث في مكة ثلاث عشرة سنة، وحديث تأبير النخل وارد في المدينة المنورة، فهل يمكن لشخص بغض النظر عن كونه سيد الخلق، وأعلم الخلق، وسيد الأنبياء والمرسلين، أن يجهل بما يعرفه جميع أبناء عصره حتى الصبيان والذين لم يبلغوا الحلم؟!!

وهل كان سيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكَ من السذاجة والبساطة حتى يكون بنظر الثلة المشار إليهم جاهلاً بأن النخل لا يصلح إلا بالتأبير؟!

وليت شعري، هل أن الرسول الأكرم عَلَيْكَالَكُ كان بنظرهم ابن المريخ، وقد هبط إلى الأرض لتوِّه؟!!

ثم كيف تريد منا الثلة المتقدمة أن نُصدِّق بأن أهل المدينة الذين توارثوا هذه المعرفة عبر الآف السنين أن يجهلوا بما خبروه وعرفوه عبر تلك الحقبة المديدة؟!

ولسانُ الذين يتحدثون عنه وهو رسول الله صَلَّقَالُهُ بحسب زعمهم لسانٌ مخبِرٌ عن أمْر تكويني، لا أنه لسان مخبِرٌ عن إعجاز إلهي، فكيف اجتمع أهل المدينة على متابعة ذلك الشخص؟!

ولا يسعنا هنا إلا أن نُسجِّل إعجابنا بإيمان السيدة عائشة وإيمان أهل المدينة بنبيِّ يجهل بأبسط الأمور التي أحاطت به عشرات السنين.

قاتل الله الإفك، بل شكراً لله تعالى الذي أعمى قلوبهم عن أن يتفطنوا إلى وضوح بطلان ما افتروه واخترعوه زوراً وبهتاناً، وعلى مَن، على سيد الخلق،

ولا أدري ما هو الأجر الذي يبتغيه من أودع هذا الحديث في صحيحه؟ ولا نلوم غير أصحاب الصحاح من أصحاب الكتب هنا، فإنهم وحدهم من التزم بإيراد خصوص الصحيح من الأحاديث.

ولا أدري كيف صح الحديث عند صاحب صحيح مسلم؟

وهل الحديث الصحيح عنده وعند أمثاله هو ما رواه الثقات، وإن كان مضمونه ينهض بعضه بإبطال بعضه الآخر؟

وهل الحديث الصحيح عندهم هو مطلق ما صح عن الثقات، ولو كان حديثاً قادحاً بنبوة سيدنا محمد عليه؟

ولا أدري، هل يبقى الراوي لهذا الحديث ثقة أميناً؟!!!

ثم إننا نتنازل عن جميع ما ذكرناه، ولكن هل يمكن لمؤمن بالله تعالى وبمحمد بن عبد الله على أنه رسول الله، أن يعتقد بالنبي الأكرم عَلَالِلُهُ الله يَتَبع حتى في المدينة المنورة وبعد ما يزيد عن ثلاث عشرة سنة من بعثته ما ليس له به علم؟!

فلو فرضنا أن النبي عَلَيْكُ كان لا يعلم بشرط التأبير، ولكن هل عند السيدة عائشة أن سيد الخلق عَلَيْكُ كان ممَّن يخالف كتاب ربه عامداً، وقد نهى الله تعالى عن اتباع غير العلم؟!

وهل عند السيدة عائشة أن سيدنا محمد عَلَيْكُ كان يتقوَّل باطلاً؟!

ثم إذا كان الرسول الأكرم مَرَائِلَكَ غير خبير بالنخيل عند السيدة عائشة، فهل أنه لم يكن مطيعاً لأوامر ربه أيضاً؟!

ولا أظنك تجيبنا فتقول بأن السيدة عائشة ترى أن النبي عَنْ اللَّهُ كان

يجهل بالآية أو أنه نسيها، فإن هذا مما لا يلتزم به حتى أبناء المشكِّكين.

### السيدة عائشة أمام أحد أمرين:

وأخيراً: فإن السيدة عائشة إما أن تلتزم بأن النبي الأعظم مَرَاطِّيَا كان يعلم بضرورة التأبير، أو أنه كان يجهل بذلك.

فإن كان يجهل، فكيف صح عندها نبوة مَن يخالف كتاب ربه، وقد نهى الله تعالى عن اتباع غير العلم؟!

فإن قلتَ: لعل السيدة عائشة ترى أن النبي جهل الآية أو نسيها.

قلتُ: أولاً: قد أجبنا عن هذا المعنى عند استعراض أخبار الطائفة الثانية.

ثانياً: إن الأمر لا يختص بكونه أمراً إلهياً، فإن اتّباع الظن واتباع ما لا يملك الإنسان فيه علماً، شيء مذموم عقلاً وعرفاً.

ثالثاً: إن الحكم على شيء من دون علم من أظهر مصاديق الباطل، وهل عند السيدة عائشة أن النبي مَنْ الله كان يجهل بهذا أيضاً؟!

رابعاً: كيف صحت نبوة سيدنا محمد مَرَا الله المخالف لكتاب ربه جهلاً، أو سهواً ونسياناً عند السيدة عائشة!

خامساً: هل أن سهو النبي عَرَالِيَكُ ونسيانه وجهله يقف عند هذا الحد، أم أنه يمكن أن يتعدّى غير هذا المورد؟

وأما إذا كانت عائشة تعتقد بأن النبي سَرَّائِيَّة يعلم بضرورة التأبير، فنسألها كيف يصح عندها أن يدَّعي لأهل المدينة زوراً وبهتاناً أنه لا حاجة للتأبير؟! ولا أظن أن السيدة عائشة تعتقد بأن النبي سَرَّائِلِيَّة خالف عمداً.

فإن قلتُ: لِمَا لا يكون النبي مِّ أَطْلِيَكُ قد أخطأ هنا سهواً ونسياناً.

فنجيب: بغض النظر عن أن احتمال الخطأ سهواً ونسياناً في النبي مبطل للهوته، فإن خطأه في الأمور الدنيوية يتوقف على وجود مبرِّر معقول عندهم.

أعني أن القائلين بجواز الخطأ على النبي مَلَا في الأمور الدنيوية، لا يمكن أن يلتزموا بإمكان خطئه فيما لا يمكن أن يخطىء فيه أدنى الناس.

وهل يصح عندك أن تخطىء أنت، فبدلاً من أن تشرب الماء الفرات لتروي عطشك، تشرب الماء المالح الأجاج ظناً منك وجهلاً أن الماء المالح يروي؟ وهل ترى أنك تخطىء سهواً ونسياناً، فبدلاً من أن تنزل عن سطح عال

متوسِّلاً بالسلم، فتبادر بالنزول عن السقف من دون واسطة؟

وهل ترى نفسك عندما ترى أحداً يبذر بذوراً في الأرض تخطىء سهواً ونسياناً قائلاً له، ما لك وللبذار، دع الأرض وحدها فهي التي تبذر وتحرث؟!! وهل ترى أن عاقلاً يقول لصائد الغزال لا تركض وراءه، فإن الغزال الذي تريد أن تصيده يأتى إليك وحده ومن نفسه؟

ولو أردنا أن نسوق نماذج من أمثال هذه الأمور لطال بنا المقام.

فلماذا تريد منا السيدة عائشة أن نُصدِّق بأن سيد الخلق مَّالِيَّكُ كان يجهل بضرورة التأبير، أو أنه أخطأ سهواً أو عمداً في ذلك، أو أنه خالف كتاب ربه سهواً ونسياناً؟!!

لقد كان عليهم أن يخترعوا قضية وحادثة غير حادثة التأبير، ليتمكنوا من تمرير القضية التي نسبوها ظلماً وبهتاناً إلى الرسول الأكرم عَلَيْكُ وأنه قال: «إذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم به».

لماذا هذا البهتان على زوجة رسول الله سَّأَطُلِيَّكُ؟

وكيف يمكن اجتماع ثلة من أعيان ثقات محبيها وأبنائها في التزوير على لسانها، وهم يعتقدون فيها ما لا يعتقدونه في أحد، من الفضل والكمال؟

فغدا الحديث الذي يُصوِّر لنا سيدنا محمد بن عبد الله مَّأَلِيُّكُ على أنه شخص يجهل بما لا يجهل به أدنى الناس من أبناء عصره، دليلاً قطعياً عندهم على كماله وفضله.

وغدا الحديث الصريح في مخالفة سيدنا محمد سَلَطُهُ لتعاليم ربه، وهدي قرآنه، دالاً عندهم على كونه نبياً معصوماً، ورسولاً رحيماً.

وفي نهاية المطاف، كأن السيدة عائشة نسيت أن تذكر أمرين مهمين: الأمر الأول: أن رسول الله عَلَيْكَ ضمن لأهل المدينة ما تلف من ثمار نخيلهم، أللهم إلا إذا كان أهل المدينة قد سامحوا في مالهم، وكأن الله تعالى قد هدى جميع أهل المدينة فسامحوه، لذا لم تذكر عائشة أن النبي عَلَيْكَكُ ضمن ما خسروه، بعد أن أخبرهم بما أخبرهم به، وتلف بسبب ذلك نخيلهم.

الأمر الثاني: نسيت السيدة عائشة أن تذكر لنا أنه بعد أن أخطأ النبي سَرَّاعِلَيْكُهُ في ما لا يمكن أن يُخطىء فيه أدنى الخلق وأقلهم معرفة، سارع الناس من كل حدب وصوب إلى الدخول في دين الله أفواجاً، حيث كان لمثل هذا الخطأ الذي لا يُغتفَر أثرٌ عظيمٌ في تحقُّق التصديق من الناس بأنَّ سيدنا محمد سَرَّالِيُلِكُهُ هو نبيٌّ ورسولٌ من عند الله تعالى، ومسدَّدٌ بالوحي المعصوم الحق.



الحديث الأول: أخرج ابن حنبل، ومسلم، والحاكم، والطبراني وغيرهم بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ لصحيح مسلم ـ أن رسول الله على الله عندها ليلاً، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك، فقال رسول الله على أغرت؟ فقلت: وما كي لا يغار مثلي على مثلك، فقال رسول الله عني أقلت: ومع كل جاءك شيطانك! قلت: يارسول الله أو معي شيطان؟ قال: نعم، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم، قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم.

وفي المستدرك، ومعجم الطبراني، وسنن البيهقي، وصحيح ابن خزيمة، فقلت: أما لك شيطان؟

وفي صحيح ابن حبان، فقلت: ما لي من شيطان (١١).

الحديث الثاني: أخرج النسائي في سننه قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أن عائشة قالت: إلتمستُ رسول الله مَنْ الله الله الله عنه فأدخلت يدي في شعره، فقال: قد جاءك شيطانك، فقلت: أما لك شيطان! فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم (٢).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١١٥ ؛ صحيح مسلم ج٨ ص١٣٩ ؛ المستدرك على الصحيحين ج١ ص٢٢٨ ؛ المعجم الأوسط ج١ ص٢٦٠ ؛ المعجم الأوسط ج١ ص٢٠٠ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٢ ص٢١١ ؛ صحيح ابن خزيمة ج١ ص٣٢٨ ؛ صحيح ابن حبان ج٥ ص ٢٦٠. (٢) سنن النسائي ج٧ ص٢٧ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ رقم ٨٩٠٨ ص٢٨٧.

أقول: الحديث الأول قد رواه مسلم في صحيحه، والحديث الثاني مضافاً إلى رواية النسائي له في سننه، وكتابه من جملة صحاح العامة، فنحن نُبيِّن وثاقة رجال سند الحديث (١).

(۱) 1 ـ قتيبة بن سعيد، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج١ ص١٢ و١٨ و٢٢ و٣٤ و٥٢ و٥٣ و٥٧ و٥٣ و٥٧؛ صحيح مسلم ج١ ص٣١ و٣٨ و٤٢ و٤٧ و٥٥ و٥٥ و ٦٠).

قال المزي: قتيبة بن سعيد، روى عن الليث ابن سعد، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة، ويقصد من الجماعة أصحاب الصحاح ومنهم النسائي. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم ٤٨٥٢ ص ٥٢٣ ـ ٥٢٧).

وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وأحمد بن أبي خيثمة، والحاكم، وغيرهم. وقال الفرهياني: قتيبة صدوق، ليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق. (الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ٧٨٤ ص ١٤٠ الثقات ج٩ ص ٥٢٠ تاريخ بغداد ج١٢ رقم ٦٩٤٢ ص ٤٦٠ : تهذيب الكمال ج٢٣ ص ٥٢٣ ـ ٥٣٦ : تذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٤٥٣ ع ٤٤٠ - ٤٣٥ : تهذيب التهذيب ج٨ رقم ١٤١ ص ٢٣١ ـ ٣٢٣).

٢ ــ ليث بن سعد من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٢ و٤٢ و٥٧ و ٩٦ و ١٢٠ و ١٣٧ و ١٧٩ و ١٨٣ ؟
 صحيح مسلم ج١ ص٣٨ و٤٣ و٤٣ و ٩٦ و ٩٢ و ٩٤).

قال المزي: ليث بن سعد روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، روى عنه قتيبة بن سعيد البلخي. (تهذيب الكمال ج٢٤ رقم٥٠١٦ ص ٢٥٥ ـ ٢٦٠)

وثقه ابن سعد أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والعجلي، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. وقال أحمد بن صالح الليث بن سعد: إمام قد أوجب الله علينا حقه. وقال ابن حبان في المشاهير: وكان أحد الأثمة في الدنيا فقهاً، وورعاً، وفضلاً، وعلماً. وقال أبو يعلى الخليلي: كان إمام وقته بلا مدافعة. وقال الذهبي: مناقب الليث عديدة، وهو إمام حجة. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥١٧؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ١٠١٥ ص ١٧٩؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٥٣٦ ص ٣٠٣؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ١١٨٨ ص ١٩٦؛ تاريخ بغداد ج١٣ رقم ١٩٦٦ ص٤٠٤؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢١٠ ص٢٢٤؛ تهذيب الكمال ج٢٤ ص٢٥٥ ـ ٢٧٧؛ تهذيب التعديب ج٨ رقم ٣٤٤ ص٢٥٥ ـ ٢٧٤؛

٣ ـ يحيى بن سعيد الأنصاري، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٢ و١٥ و٥٥ و٥٥ و١٧٨ وج٤
 ص١١ وج٥ ص٥٢ وج٦ ص١٧٧ ؛ صحيح مسلم ج١ ص١٦٣ وج٢ ص٦٢ و١١٩ و١٦٠ وج٣ ص٣)

قال المزي: يحيى بن سعيد، روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، روى عنه الليث بن سعد. (تهذيب الكمال ج ٣١ رقم ٦٨٣٦ ص ٣٤٦ ـ ٣٥٠).

## تبدُّلُ حقائق الأشياء:

أقول: إنَّ الشيطان يُمثِّل الباطل في كل ما تعنيه الكلمة من معنى، والباطل لا محالة لا ينقلب إلى حق، فإنَّ الباطل نقيضُ الحق، والشيء لا يمكن أن ينقلب في حقيقته إلى نقيضه أي إلى حقيقة أخرى مغايرة له في الكنه والذات، والمضمون والآثار.

والشيطان الذي يتجسَّد فيه غير الحق، لا محل له في النفس التي لا مكان لها لغير الحق البتة.

وسيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكُ هو مظهر الحق ظاهراً وباطناً، فلا باطل عنده، ولا مطمع للباطل فيه، فلا معنى أن يكون له شيطان، أي أن يكون له قرين من الباطل.

وثقه ابن معين، واحمد بن حنبل، والعجلي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس. وقال علي بن المديني: أصحاب صحة الحديث وثقاته ومَن ليس في النفس من حديثهم شيء: أيوب بالبصرة، ومنصور بالكوفة، ويحيى بن سعيد بالمدينة، و..(معرفة الثقات ج٢ رقم ١٩٧٧ ص ١٩٧٧ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ٢٦٠ ص ١٤٧ - ١٤٩ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٨٠٠ ص ١٠٠ ؛ الثقات ج٥ ص ١٥٠ ؛ تاريخ بغداد ج١٤ رقم ٢٤٤ س ٢٠٠ - ١٠٠ ؛ تهذيب الكمال ج ٣ رقم ٢٨٣ ص ١٩٠ - ١٠٠ ؛ تهذيب الكمال ج ٣١ رقم ١٨٠٠ ص ١٩٠ ؛ تهذيب التهذيب ج ١١ رقم ٣٦١ ص ١٩٤ - ١٩٠ ).

عبادة بن الوليد من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ٨ ص ١٢٢؛ صحيح مسلم ج ٦ ص ١٦ وج ٨ ص ٣٧).

قال المزي: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، روى عن عائشة، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. (تهذيب الكمال ج١٤ رقم ٣١١١ ص١٩٨- ١٩٩).

وثقه أبو زرعة، والنسائي، والذهبي، وابن حجر، وصحَّح حديثه الحاكم في المستدرك، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: مدني، حُجة. (الجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم٤٩٦ ص ٩٦ ؛ التعديل والتجريح ج٣ رقم١٠١٩ ص ١٠٥١ ؛ الثقات ج٥ ص ١٤٤ ؛ تهذيب الكمال ج١٤ ص ١٩٨ ؛ سير أعلام النبلاء ج٥ رقم٤٢ ص ١٠٧ ؛ من له.رواية في كتب الستة ج١ رقم٢٥٨ ص ٢٥٣ ؛ تهذيب التهذيب ج٥ رقم١٩٤ ص ١٩٤ ؛ تقريب التهذيب ج١ ص ٢٥٨ وج٣ ص ٣٥٥).

### الشيطان قرين الفاسق الجاحد:

نعم ورد في كتاب الله تعالى أنَّ قرينَ الباطل هو قرينٌ للذي يُعرِض عن ذكر ربه، ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر ربه قد أظلم قلبُهُ، وفرغ المحل لقرين الباطل قرين الباطل فيه، لذا يجد له مكاناً آمناً، فيعشعش فيه، أللهم إلا إذا رجع الإنسان إلى رشده، وجاهد في سبيل ربه، فإنه في هذه الحالة تضيق على القرين الباطل المضائق، إلى أن يرقى إلى مرتبة عالية من التقوى والورع، فإن الشيطان قد ييأس من مقاربته وإنْ يبقى للشيطان أمْلٌ ورجاء فيه، ولكن لا بنحو ما هو أمله ورجاؤه في غيره.

فالشيطان يبحث عن محل له ومكان يمكث فيه للوسوسة والإغواء، والنفس إذا ما كانت مخلصة تمام الإخلاص لله تعالى، فلا فسحة للشيطان فيها، ولا تغرة ينفذ من خلالها إلى قلب ذاك الشخص الطاهر النقى.

وهذا المعنى هو ما أشار إليه المولى سبحانه في محكم كتابه، فقد اعترف ابليس اللعين أنه لا يتعرض للمخلصين من عباد الله تعالى، فإن تعرُّضه لهم لا يرتجى منه أثر، ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَزَيِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إلا عَبَادَكَ منْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢).

وسيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكِه هو المعصوم، الآمن، الكامل، فما معنى أن يكون له شبطان؟

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٣٩ ـ ٤٠.

## وجودُ الشيطان في النفس أمْرٌ عارضٌ:

لا يخفى أنَّ آية ﴿وَمَنْ يَعْشُ.. ﴾ صريحةٌ في أنَّ الشيطان لا يكون قريناً إلا بعد أنْ يتعامى الإنسان عن ذكر ربه، وإلا بعد أن يُعرِض عن ذكره، وهذا يعني أنَّ الشيطان كقرين أمْرٌ عارضٌ نتيجة الابتعاد عن الحق والتعامى والغفلة عنه.

فالإنسان لو لم يقرب من الشيطان بالتعدي على حدود الله تعالى، ولو أن الإنسان لم يرد الاقتراب من الشيطان ومواقع تسويلاته، لَمَا كان للشيطان وجود في ساحته، وإنما الشيطان يتْبَعُ في وجوده إرادة الإنسان للشر والباطل.

قال سبحانه في محكم كتابه مخاطباً إبليس اللعين ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَـكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلاَ مَن اتَّبَعَكَ منَ الْغَاوِينَ﴾(١).

وهذه الآية صريحة أيضاً في أنَّ الشيطان تابعٌ في وجوده في الإنسان ومعه إلى اختيار الإنسان نفسه، فإن اختار الإنسان اتباع الشيطان فهو مستعد للغواية والإضلال، وإلا فإن لم يرد ولم يختر ذلك، فإن الشيطان ممنوع عنه، والإنسان آمن منه، وإنَّ يبقى للشيطان فيه مطمَع.

على أن الشيطان نفسه قد أقرَّ للمولى تعالى واعترف أنه لا يقرب عباد الله المخلَصين ﴿ وَاللَّهُ عَبَادُكَ مِنْهُمُ المُخْلَصينَ \* إِلاَ عِبَادُكَ مِنْهُمُ المُخْلَصينَ ﴾ إلاَ عِبَادُكَ مِنْهُمُ المُخْلَصينَ ﴾ (٢).

فهل لم يكن سيدنا محمد بن عبد الله صَرَالِيَكُ بنظر السيدة عائشة من عباد الله المخلصين؟!

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٨٢ ـ ٨٣

ويتلخص مما أشرنا إليه، أن دعوى وجود شيطان خاص مع كل إنسان دعوى قد أبطلها صريح كتاب الله تعالى.

نعم، لا شبهة أنَّ الشيطان موجودٌ في مواقع المعصية، بمعنى أنَّ الإنسانَ حالَ كونه عاصياً فإنَّ الشيطان يكون له قريناً وصاحباً، ولا مجال لافتراض تحقُّق الابتعاد عن الشيطان من الإنسان العاصي حال كونه عاصياً، فإنَّ التمرُّد على المولى تعالى وعصيانه ليس إلا أثراً من آثار اتِّباع الشيطان في غوايته وإضلاله. ولا نريد أن نناقش في الموضوع من جهة منافاة الحديث للأصول

ولا تريد أن سافس في الموصوع من جهه مافاه الحديث للاصول الاعتقادية، وما ذكرناه كاف للتدليل على بطلان وفساد ما نسبوه إلى النبي الأكرم عَلَيْنَا من أن لكل إنسان شيطاناً.

وسيدنا محمد عَنْ الله لا يعرف غير الحق، وما يخالف كتاب الله تعالى هو الباطل، لذا لا يمكن أن يكون للنبي عَنْ الله فهم أو رؤية مناقضة للقرآن الكريم، بقطع النظر عن أنه عَنْ الله لا رؤية له مستقلة عن جانب الحق تعالى، لذا لا يمكن تصحيح هذا الحديث بأي وجه، فإنَّ مضمونه مخالف لنص القرآن.

على أنه لا يصح أن نفترض أن الله تعالى قد خص لطفاً منه ورحمة وتكرماً كل إنسان بشيطان خاص، أو كل إليه شأن إضلال ذاك الشخص وغوايته، فإن هذا المعنى لا يتوافق مع الحكمة الإلهية من جهة، ولا ينسجم مع رحمانيته تعالى ولطفه بعباده من جهة ثانية.

نعم أوجد المولى سبحانه في الإنسان موادً وعناصر يمكن أن يُجنِّدها الإنسان للخير والصلاح، ويمكن أن يجندها للشر والفساد، فإذا عصى وتمرَّد بسوء اختياره فقد أمكن الشيطان منه، ولكنه إذا أطاع ونهى النفس عن الهوى

فقد جعل بينه وبين الشيطان موانع وحواجز وعقبات، وكلما قويت واشتدت، ورسخت في العلم الحق والعمل الصالح قدمُهُ، كلما ضعُف الشيطان.

#### أسئلة لا بد منها:

فلماذا تريد منا عائشة أن نعتقد بوجود شيطان مع النبي سَرَاعِكُلِيُّه؟

ولكن السيدة عائشة لم تُبيِّن لنا أن شيطان رسول الله عَرَاطُهُ متى رزقه الله تعالى الإسلام؟

وهل كان ذلك بعد البعثة أو قبلها؟

ولم تُبيِّن لنا أن الشيطان الذي أسلم قد أسلم بحيث لا مجال فيه لوقوع الارتداد منه بعد ذلك، وقد أعطى العهود والمواثيق الصادقة!!

ولم تُبيِّن لنا حقيقة ذلك الشيطان الخاص الذي كان قابلاً للإيمان، هل أنه كباقي الشياطين، أو أنه تعالى خص عبيبه مَنْ اللَّهِ بشيطان أضعف من بقية الشياطين تلطفاً منه وتحنناً بصفيه وخيرته مِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ولم تُبيِّن لنا السيدة عائشة أن شيطان رسول الله عَلَيْكَ كان مسلَّطاً عليه، أو أنه مجرد صاحب مؤنس له!

وهل أن تسلُّطه قد أفلح مع النبي مَرَّافِيكَ في بعض المواقع، فكان سبباً قوياً في وقوع ما وقع من الرسول الأكرم مِرَّافِيكَ وما وقع عليه من باطل، ومن نسيان، ومن سحر، ومن نوم على جنابة، ومن شتْم وسبً للمسلمين!!

وكأن السيدة عائشة تريد أن تقول بأن الله تعالى الذي كان يسارع في هـوى حبيبه، كان يسارع أيضاً في إرضاء الشيطان الذي كان مع سيد الخلق عَرَا اللهِ ا

ولست أدري، أي ربِّ كان رب عائشة الذي تفضل على كل إنسان بشيطان خاص، يجالسه ويؤاكله، وأينما يذهب ويجيء فهو يذهب ويجيء معه!!

ولو سلمنا جدلاً وتنازلنا عن جميع ما تقدم، غير أن الذي لا مجال لغض الطرف عنه، إهمال السيدة عائشة في بيان المدة التي قضاها الشيطان مع رسول الله على النبي الأعظم على الله على النبي الأعظم على الله على النبي الأعظم على النبي الأعظم على ولا يفوتنا التنبيه هنا أن الحديث الذي روته لنا السيدة عائشة قد اشتمل على

معان خطيرة جداً، ولا يسعنا إلا الاشارة.

فقول السيدة عائشة: أما لك شيطان! وقولها: ما لي من شيطان، يفيدان معاني قد اتضح مما سبق بيانها.

### تصديق النبي سِّأُطُلِينَّة واجب:

ولا مجال لنا في تكذيب رسول الله صَلَّاتُكُهُ في أن للسيدة عائشة شيطاناً فإنها غير معصومة وغير كاملة، ولكننا مضطرين إلى تكذيب الشق الآخر في الحديث وهو أن للنبي شيطاناً، لمناقضته ومعارضته مع صريح القرآن الكريم، ناهيك عن الأدلة العقلية.

فثبت بحديث عائشة الذي رواه عنها أعلام ثقاتها أنَّ لها شيطاناً، وصريح كلام النبي عَرَائِلْهِا أَن شيطان عائشة لم يرزقه الله الإسلام فضلاً عن الإيمان.

واللطيف، ولطف الله في السر، أنَّ هذا الحديث الذي أريد منه الإساءة إلى النبي سَرِّطُنِيًّ والتشكيك به، غدا دليلاً قاطعاً على أنَّ لعائشة شيطاناً.

والحمد لله وحده، فقد اهتدينا إلى بعض الأسرار الخفية، وأن ما افتُريَ على

النبي الأكرم عَلَيْظِيْكُ مما مر عليك، كان من وسوسة شيطان عائشة.

# إقرارُ النبي سِّأَطِيْكَ مُلزمٌ له وحجةٌ عليه:

ثم إنه قد جرى بناء العقلاء على اعتبار إقرار العاقل على نفسه حجة، وبالتالي فإقرار النبي مَرَّا النبي مَرَّا النبي مَرَّا الله على أنَّ له شيطاناً إقرارٌ من عاقل على ما يعلمه من نفسه، وأما دعواه أنَّ شيطانه قد أسلم، فلم يأت عليها بدليل وبرهان.

وهنا يأتي دور الظالمين المشكِّكين بمقام سيدنا محمد عَلَا فَهُ وبنبوته، فهم في مندوحة عن الأخذ بدعواه أنَّ شيطانه أسلم، ولكنه لا مجال لعدم قبول إلزامهم للنبي عَلَاقِلَهُ وللسيدة عائشة بأنَّ له شيطاناً.

بمعنى أنه للظالمين أن يُشكِّكوا بمقام وبنبوة النبي عَلَيْكَ بما أقرَّ به على نفسه، ولا تملك السيدة عائشة دليلاً ملزِماً لهم بأن يُصدُّقوا قول النبي عَلَيْكَ بأن شيطانه أسلم.

فيا ترى، هل أنَّ النبي سَرَّاطِيَّكُ كان ساذجاً إلى هذا الحد، بحيث لم يتفطن حتى إلى إخفاء وجود شيطان معه، وهو يعلم جيداً أنَّ هذا الاعتراف له لوازمٌ خطيرة جداً؟

أم أنَّ السيدة عائشة كانت حريصةً على أنْ لا يفوت المسلمين شيءٌ مما لا

يعرفه الله تعالى، وتعرفه هي وحدها في النبي ﷺ الله الله عَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْ

والعجيب أن النبي سَرَّاطِيَكُ مضافاً إلى وجود شيطان له، لم يتفطن إلى إخفاء ذلك، لا لشيء وإنما ليتحقَّقَ من السيدة عائشة كمالُ التصديق منها بنبوتِه وكماله، ورفيع شأنه، وعظيم محله عند ربه جلت كلمته.

#### الباعث على التحريف:

والذي نعتقده أن السيدة عائشة أو من و ضَعَ الحديث على لسانها أرادوا دفع الإشكال الوارد على إقرار أبي بكر بأنَّ له شيطاناً يعتريه، ولكنهم غفلوا عن أنَّ شيطان أبي بكر لم يُسلم كما هو الحال أيضاً في شيطان ابنته عائشة.

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن وهب بن جرير، عن أبيه، سمعت الحسن يقول: لمَّا بويع أبو بكر قام خطيباً، فلا والله ما خطب خطبته أحدٌ بعد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني وُليِّت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت أنَّ بعضكم كفانيه، ألا وإنكم إنْ كلفتموني أنْ أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صَلَّاتِهُ لم أقم به، كان رسول الله صَلَّاتِهُ عبداً أكرمه الله بالوحي وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإنْ رأيتموني زغتُ فقوموني، واعلموا أنَّ لي شيطاناً يعتريني (١).

أقول: ورجال الحديث من أعيان الثقات عندهم (٢).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ج٣ ص٢١٢ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ١ - الحسن البصري، قال المزي: الحسن بن أبي الحسن، البصري، روى عنه جرير بن حازم. (تهذيب

أقول: الحسن البصري وإن لم يُدرك أبا بكر، غير أنه أدرك المئات من الصحابة، وحديث مثله لا يُعتبر عند أبناء العامة مرسلاً، فلاحظ المصادر التي ذكرناها في الهامش السابق عند التعرض له.

على أن ما أقر به أبو بكر قد ورد من طرق عدة.

الكمال ج٦ رقم١٢١٦ ص٩٥ ـ ٩٩).

أقول: مضافاً إلى كونه من أهم رجال صحيحي البخاري ومسلم، فإن المدائح الواردة فيه من طرق أبناء العامة، لعله لم ترد في حق النبي الأكرم عَلَيْكَ عندهم، وهو عندهم أعظم وأجل من أن يقال فيه ثقة. (الجرح والتعديل للرازي ج و رقم ۱۷۷ ص ٤٠؛ تهذيب الكمال ج و ص ٩٥ ـ ١٢٦ ؛ من له رواية في كتب الستة ج ١ رقم ١٠٢٢ ص ٣٠٠ تهذيب التهذيب ج ٢ رقم ٤٨٨ ص ٢٣٠ - ٢٣٦).

٢ ـ جرير بن حازم، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٠ وج ٢ ص ١٤٦ و ١٧٩ و ٢٢٤ وج ٤ ص ٨٠
 و ١١٣ ؛ صحيح مسلم ج ٢ ص ١٨٣ و ج ٤ ص ٥ و ١٥٦ و ٣ و ج ٥ ص ١٩٨).

قال المزي: جرير بن حازم، روى عن الحسن البصري، روى عنه ابنه وهب بن جرير بن حازم. (تهذيب الكمال ج٤ رقم٩١٣ ص ٥٢٤ ـ ٥٢٧).

وثقه عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، وابن معين، وابن سعد، والعجلي، وغيرهم. (سؤالات ابن أبي شيبة ص٥٧؛ الطبقات الكبرى ج٧ ص٢٧٨؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم٢٢٠ ص٨٨٠؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم٣٦٠ ص٨٨٠؛ تاريخ ابن معين للدوري ج٢ رقم٣٦٠ ص٣٠٠ عموفة الثقات ج١ رقم٢١٤ ص٢١٤ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ٢٠٧ ص٤٥٠ - ٥٠٠ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٢٥٥ ص ٢٥٠ ؛ الثقات ج٦ ص١٤٤ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ٢٧٢ ص٣٥ ؛ تهذيب الكمال ج٤ رقم ٩٦٣ ص ١٢٠ ؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ٢٠٧ ص ٢٠٠ عمن له رواية في كتب الستة ج١ رقم ٢٠١ ص ٢٠٠ . ١٠٠ ؛ من له رواية في كتب

٣ \_ وهب بن جرير بن حازم، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٠ وج٢ ص ١٤٦ و ١٧٩ و ٢٢٤ و ٢٢٢ و ٢٢٤ و ٢٢٤ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٤ و ٢٢٠ و و ٢٤٠ و ٢٤٠ و ٢٤٠ و ٢٤٠ و ٢٤٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠

قال المزي: وهب بن جرير بن حازم، روى عن أبيه جرير بن حازم. (تهذيب الكمال ج ٣١ رقم ١٧٣٣ ص ١٢٢). قال سليمان القزاز: سألت احمد بن حنبل، قلت: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب بن جرير. ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، والنسائي، وغيرهم. (الطبقات الكبرى ج٧ ص ٢٩٨ ؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٩٥٣ ص ١٩٥٣ البحرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ١٢٤ ص ٢٨ ؛ تهذيب الكمال ج ٣١ ص ١٢٢ - ١٢٤ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٣١٨ ص ٣٦٠ عند بير أعلام النبلاء ج٩ رقم ١٦٧ ص ٤٤٤ ؛ من له رواية في كتب السنة ج٢ رقم ١١٠٥ ص ٣٥٦ ؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢١٠٥ ص ١١٥ ص ١٠٥٠ .

فقد أخرج الطبراني بإسناده عن عيسى بن عطية، قال قام أبو بكر الغد حين بويع فخطب الناس فقال: .... إن لي شيطاناً يحضرني (١).

وأخرج ابن عساكر بإسناده عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر أنه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني وليتكم ولست بخيركم، ولعلكم تطلبوني بعمل نبيكم مَرَائِينَا ولست هناك، إنَّ نبيكم مَرَائِينَا كان يُعصَم بالوحي، وإنَّ لي شيطاناً يغويني (٣).

وذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، فقال: ثم إن أبا بكر قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، .... إلى أن قال: فإذا رأيتموني قد استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني، واعلموا أنَّ لى شيطاناً يعتريني (٤).

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ج ٨ ص٢٦٧ ؛ سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج٢ ص ٤٦٠؛ البداية والنهاية ج٦ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) تاریخ مدینة دمشق ج ٣٠ ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ج١ ص٣٣ ـ ٣٤.

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قال الزبير بن بكار: فلما كان من الغد، قام أبو بكر فخطب الناس، وقال: أيها الناس، إني وليت أمركم ولست بخيركم فإذا أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، إنَّ لي شيطاناً يعتريني (١).

أقول: وإسناد الطبراني، والطبري، وابن عساكر وإن لم يكن سليماً صحيحاً، غير أنه لا معنى لاجتماع الرواة في رواية ذلك وهم غير متَّهمون في ولاء أبي بكر وفي حبِّه.

ولو لم يكن إلا أنَّ هذا مما ذكره ابن قتيبة الناصبي (٢)، لكفى، فإن مثله لا يمكن أن يتهمه أحد في غاية إخلاصه لأبي بكر.

#### تشابهت قلوبهم:

ثم إنه ورد على لسان امرأة أبي لهب التعبير بالشيطان عن جبرئيل علطي أو عن الله تعالى.

فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما بإسنادهم جندب بن سفيان ـ واللفظ للبخاري ـ قال: اشتكى رسول الله سَرَاتُكُ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله عز وجل ﴿وَالضَّحَى \*وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \*مَا وَدَّعَكَ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله عز وجل ﴿وَالضَّحَى \*وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \*مَا وَدَّعَكَ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ج٦ ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني: كان ابن قتيبة منحرفاً عن العترة. وقال ابن أبي الحديد: وابن قتيبة غير متّهم في حق علي علي علي علي علي علي على كلام السلفي: قلت: والذي يظهر لي أن مراد السلفي بالمذهب النصب، فان في ابن قتيبة انحرافاً عن أهل البيت عليه الميزان ج٣ ص٣٥٠ ـ ٣٥٩ لسان الميزان ج٣ ص٣٥٨ . ٢٥٩ لسان الميزان ج٣ ص٣٥٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٩ ص٢١٨).

# رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾(١)

أقول: والمرأة هي امرأة أبي لهب كما وقع التصريح بذلك في مستدرك الحاكم، وفي معجم الطبراني أنها بعض بنات عمه، وفي أسباب النزول وتاريخ دمشق، أنها إمرأة من قريش (٢).

ولكن مع هذا ادَّعى عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد أنَّ القائلة هي سيدتنا ومولاتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وقد عبَّرت بربك أو بصاحبك.

فقد أخرج ابن أبي شيبة، والحاكم، وابن جرير، والواحدي بإسنادهم عن عروة بن الزبير ـ واللفظ لابن أبي شيبة ـ قال: أبطأ جبريل على النبي عَرَائِلُكُ فجزع جزعاً شديداً، فقالت له خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعتك، قال: فنزلت: ﴿وَالضُّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \* مَا وَدَّعَـكَ رَبُّـكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٣).

وأخرج ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن شداد، أن خديجة قالت للنبي مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الل

أقول: إنَّ تاريخ سيدتنا خديجة صلوات الله عليها مع النبي صَرَاعِلَيْكُ لم يستطع

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ج٤ ص٣١٣؛ صحيح البخاري ج٦ ص٨٦ و ٩٧؛ صحيح مسلم ج٥ ص١٨٢؛ المعجم الكبير ج٢ ص١٧٣؛ صحيح ابن حبان ج١٤ ص٥٢٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص١٤؛ أسباب نزول الآيات ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ج٢ ص٥٢٦؛ لباب النقول ص٢١٢؛ المعجم الكبير ج٢ ص١٧٣؛ أسباب نزول الآيات ص٢٠١؛ المستدرك على المستدرك المستدرك المستدرك المستدرك على المستدرك المستد

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ج٧ رقم ١٢٦ ص٤٣٨ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص٦١٠ ؛ جامع البيان ج٣٠ ح٢٩٠٥٠ م ص٢٩١ ؛ أسباب نزول الآيات ص٣٠٢؛ لباب النقول ص٢١٣.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ج ٣٠ ح ٢٩٠٤٦ ص ٢٩١.

أن يُحرِّف عليها ما يُشينها مع كثرة الدواعي لهم، ولا أن يجد لها خطأً واحداً في قول أو عمل ليسجِّلَه عليها، على الرغم من ظلْم التاريخ وجفائه.

ثانياً: إنَّ السياق الوارد في الحديثين يكشف عن سوء أدب في التعبير، وسيدتنا خديجة الكبرى المُلِيُّ وهي سيدة نساء العالمين منزَّهة عن مثل هذا، بل إنَّ أدنى المؤمنات منزَّهة عما هو أدنى من هذا.

ثالثاً: لا معنى لبلوغ القائلة لهذا الكلام درجة من الكمال بحيث يبعث ذلك رسول الله سَلَطِيَّكُ على إدامة ذكره لها وثنائه عليها كلما سنحت الفرصة، كما سيأتي الحديث عن هذا بالتفصيل (١).

رابعاً: إن عروة بن الزبير قد تولّد بعد وفاة خديجة صلوات الله عليها بما يزيد عن ثلاثين سنة، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام في أحاديث الطائفة الثالثة، وأما عبد الله بن شداد فقد تولّد بعد وقعة أحُد، حيث تزوج أبوه شداد أمه سلمى بنت عميس، ولم يرو عن النبي مَنَافِياً وقد رآه (٢).

ومقام خديجة صلوات الله عليها أرفع من أن تدنسه ادعاءات واهية، وفرق واضح جداً بين ما حدثتنا به حتى الآن عائشة عن إيمانها برسول الله عَلَيْكَ، بحيث لا مجال للتشكيك بحديثها، وبين أن يكون كلام ابن الزبير دليلاً على القدح بإيمان خديجة عِلَيْكِ.

ونحن وإنَّ نملك الدليل القاطع على براءة سيدتنا خديجة عِليُّ، وتاريخها

<sup>(</sup>١) الفصل الثالث ص٢٧٩ و٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) تهذيب الكمال ج١٥ رقم ٣٣٣٠ ص ٨١ - ٨٢؛ العلل ج٢ رقم ٣٥٢٤ ص٣٣٥؛ تقريب التهذيب ج١ ص٥٠١؛ الإصابة ج٤ ص٤٦٥ وج٥ رقم ١٩٩٢ ص ١١.

يشهد ببراءتها بعشرات الشواهد، ولا يسع المجال لتفصيل القول في هذا، ونكتفي بالإشارة إلى بعض ما ذكره بعض أعلام أبناء العامة.

قال ابن حجر، قال: وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد، قال: قالت خديجة عليه للنبي مَرَالِهِ الله عن أبطأ عنه الوحي إنَّ ربك قد قلاك، فنزلت والضحى، وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار، لأن خديجة عليه قوية الإيمان، لا يليق نسبة هذا القول إليها(۱).

وقال ابن كثير معلِّقاً على حديث ابن الزبير وابن شداد: فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين، ولعل ذكر خديجة بلك ليس محفوظاً، أو قالته على وجه التأسف والتحزن والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج٣ ص٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج٤ ص٥٥٨.



# قال ابن أبي شيبة في المصنف: باب كان رسول الله صَلَيْكُ لا يبكي.

أقول: أخرج ابن أبي شيبة، وابن حنبل، وابن راهويه، وابن حبان، والطبري وغيرهم بإسنادهم عن عائشة في حديث خروجها يوم الخندق ووفاة سعد بن معاذ والحديث طويل، قالت عائشة: فحضره رسول الله عَلَيْكُ وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل ﴿ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴾ (١)، قال علقمة: قلت أي أمه، فكيف كان رسول الله عَلَيْكُ يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته (١).

قال الهيثمي في الزوائد بعد أن أورد الحديث: رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات (٣).

أقول: روى الحديث ابن أبي شيبة، وابن راهويه، والطبري عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة. ورواه

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة ج٣ باب١٩٧ ح ١ ص٢٦٧ وج٨ ح ١ ص٤٩٥ ـ ٤٩٦ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ١٤١ ـ ١٤٢ ؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص٥٤٣ ـ ٥٤٣ وج٣ ص٩٩٥ ؛ صحيح ابن حبان ج١٥ ص٤٩٨ ـ ٥٠١ ؛ الطبقات الكبرى ج٣ ص٤٢١ ـ ٤٢٣ ؛ المعجم الكبير ج٦ ص٩ ؛ تاريخ الطبري ج٢ ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ج٦ ص١٣٦ ـ ١٣٨.

أيضاً ابن أبي شيبة، وابن حنبل، وابن سعد، وابن حبان، غن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو غيرهما أيضاً، ورجال الإسناد جميعاً ثقات (١).

(۱) أقول: ونحن قد بينا في حاشية حديث الطائفة الخامسة وثاقة محمد بن عمرو بن علقمة، وقد قال المزي: محمد بن عمرو بن علقمة، روى عن أبيه عمرو بن علقمة بن وقاص، وروى عنه محمد بن بشر العبدي. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم٥٥١٣ ص٢١٢ ـ ٢١٥). تقدم بيان حال ابن أبي شيبة حاشية حديث الطائفة الثالثة، وقال المزي: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة، روى عن محمد بن بشر. (تهذيب الكمال ج١٦ رقم٥٥١٣ ص٢٤ ـ ٣٦).

١ - محمد بسن بشسر، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٤ ص١٩٨ وج٥ ص١٨٩ وج٧ ص٤٤ و١١٨ وج٨
 ص١٠٢؛ صحيح مسلم ج١ ص ٣٠ و٥٥ و١٢٧ و و١٦٥ وج٢ ص ٥١ و٥٥ و٨٨).

قال المزي: محمد بن بشر، روى عن محمد بن عمرو بن علقمة، روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج٢٤ رقم٥٠٨٨ ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢).

وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معين، والنسائي، وابن قانع، ويعقوب بن شيبة وغيرهم. (الطبقات الكبرى ج٦ ص٣٩٤؛ معرفة الثقات ج٢ رقم١٥٧٤ ص٢١٠؛ تهذيب الكمال ج٢٤ ص ٥٢٠؛ تفذيب الكمال ج٢٤ ص ٥٢٠ عندكرة الحفاظ ج١ رقم٣٠٢ ص٣٢٠؛ سير أعلام النبلاء ج٩ رقم ٧٤ ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦؛ تهذيب التهذيب ج٩ رقم ٩٠ ص٦٤).

۲ ـ يزيد بن هارون، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ۸ ص ۱۰۳ ؛ صحيح مسلم ج ۱ ص ۶۰ و ۱۱۲ و ۱۷۸ و ۳۶ ص ۶۸ و ۵۰).

قال المزي: يزيد بن هارون، روى عن محمد ابن عمرو بن علقمة، روى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم٧٠١٦ ص ٢٦١ \_ ٢٦٥).

وثقه ابن معين، وعلي بن المديني، والعجلي، وابن سعد، يعقوب بن شيبة، وابن قانع وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: كان يزيد بن هارون حافظا متقنا للحديث. وقال أبو حاتم: ثقة، إمام، صدوق في الحديث، لا يُسأل عن مثله. وقال ابن حبان في المشاهير:وكان من خيار عباد الله، ممن كان يحفظ حديثه كله. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٢٠٣٩ ص ٢٠٣٠؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ١٢٥٧ ص ١٢٥٧ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٤٠٦ ص ٢٦٠ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٩٨ ص ٣١٠٠ ؛ تهذيب الكمال ج٣٢ ص ٢٦١ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٩٨ ص ٣١٠٠ ؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢٩٨ ص ٢٦٠ ؟).

## قساوة قلب سيدنا محمد بن عبد الله عَرَاكِيُّكَا:

أقول: ما كنا نعرف ـ لولا حديث السيدة عائشة ـ أن الرسول الأكرم سَرَاتُكُلُكُ كان ذا قلب قاس جاف، ولقد بكى يعقوب النبي المعصوم على نبينا وآله وعليه السلام على ولده نبي الله يوسف علي حتى ابيضت عيناه من الحزن، ولم يكن سيد الخلق سيدنا محمد بن عبد الله سَرَاتُكُلُكُ بدعاً من الرسل.

فهل تريد منا السيدة عائشة أن نؤمن بأنه سَرِّا اللهِ عَان بدعاً من الرسل!

٣ \_ عمرو بن علقمة بن وقاص، من رجال سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة.

قال المزي: عمرو بن علقمة بن وقاص، روى عن أبيه، روى عنه ابنه محمـد بـن عمـرو. (تهـذيب الكمـال ج٢٢ رقم٤٤١٥ ص١٦٠).

وثقه الترمذي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان حيث صححوا حديثه، ووثقه الهيثمي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مقبول. (سنن الترمذي ج٣ ح ٢٤٢١ ص ٣٨٣؛ المستدرك على الصحيحين ج١ ص ٥٤٥ وج٣ ص ٢٠٠٧ وص ٢٠٨٩؛ صحيح ابن خزيمة ج١ ص ٢١٧؛ صحيح ابن حبان ج١ ص ٥١٤ وص ٥١٦ و الثقات ج٥ ص ١٧٤؛ مجمع الزوائد ج٨ ص ٢٣٨؛ ميزان الاعتدال ج٣ رقم ٣٤١ ص ١٦٠ بهذيب الكمال ج٢٢ رقم ٤١٩٥ ص ٤٠٨ بمن له رواية في كتب الستة ج٢ رقم ٤١٩٩ ص ٨٤؛ تهذيب التهذيب ج٨ رقم ١١٩ ص ٠٠٠ تقريب التهذيب ج٨ رقم ١١٩ ص ٠٠٠).

علقمة بن وقاص، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص ٢٠ وج٣ ص ١١٩ وج٤ ص ٢٥٢؛ صحيح مسلم ج٢ ص ١٦٤ وج٣ ص ٤٨٤).

قال المزي: علقمة بن وقاص، روى عن عائشة، روى عنه ابنه عمرو بن علقمة بن وقاص. (تهذيب الكمال ج٢٠ رقم٤٠٢١ ص٣١٣ ـ ٣١٤).

وثقه ابن سعد، والعجلي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر، وصحح حديثه الترمذي، والحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن حبان. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من أفاضل التابعين. (الطبقات الكبرى ج٥ص٥٠ ؛ معرفة الثقات ج٢ رقم١٧٧١ ص١٤٩ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم٥٥ ع ١١٧٠ ؛ الثقات ج٥ ص٢٠٠ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم٣٥ ص٣٥ ؛ سير أعلام النبلاء ج٤ رقم٥١ ص٢١ ؛ من له رواية في كتب الستة ج٢ رقم٧٨٧ ص٣٥ ؛ تهذيب التهذيب ج٧ رقم٨٤ ص٧٤٧ \_ ٢٤٨ ؛ تقريب التهذيب ج١ ص٧٨٧ ؛ سنن الترمذي ج٣ ح١٦٩٠ ص١٦٩ ؛ علم المدارقطني ج٢ ح٢١٣ ص١٩١ ؛ صحيح ابن خزيمة ج١ ص١٨٧ ؛ علم المدارقطني ج٢ ح٢١٣ ص١٩١ ؛

## البكاء أمرٌ راجحٌ، ومظهَرُ رحمة:

هذا ولا شبهة أنَّ البكاء تعبيرٌ عاطفي ولا يصح بل لا يمكن عادة من العاقل صاحب القلب الرحيم أن يحبس دمعته إلا لسبب راجح إنْ تمكن من ذلك، فهو تأثر نفساني يُحدِثه فقدان عزيز على القلب حبيب، وقد يكون البكاء من شدة الفرح أحياناً.

ولا يملك الرحيم إلا أن يسكب دمعته الحارة تعبيراً قهرياً منه عن حزنه، وليست الدمعة إلا أثراً من آثار الرحمة الموجودة في القلب والنفس، فلماذا تريد منا عائشة أن نعتقد في رسول الله مَرَافِينَا أنه كان يفقد الرحمة والرأفة!!

والعجيب، أن ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب قد بكيا لفقْد سعد بن معاذ، وبحسب تعبير عائشة كان ذلك مصداقاً للآية الشريفة ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

وعليه أفلم يكن النبي الأكرم مَرَاطِكِهُ رحيماً بالمؤمنين عند السيدة عائشة؟! ألم يكن بينه وبين المؤمنين رحمة ومودة!!

فإذا كان سَرَا الله وحيماً بالمؤمنين، وإذا كان بين سيد الخلق مَرَا الله وبين المؤمنين من أتباعه رحمة ومودة، فلماذا لا يبكي تجسيداً منه لتلك الرحمة، وتعبيراً قهرياً عن المودة الخالصة في قلبه لهم؟!

ولا شبهة أن عدم البكاء وعدم سكْب الدمعة من آثار قسوة القلب، وهو ما دلت عليه الروايات، وتعارف بين العقلاء من أول الدهر، فهل كان النبي مَرَاطِكُهُ ذا قلب قاس كما كانت تعتقد السيدة عائشة؟!

هذا، ولا يسع هذا المختصر للتدليل على أن ابن الخطاب ليس كما تُصوِّره لنا عائشة من أنه كان صاحب قلب رقيق، والمشهور والمعروف عنه أنه كان

يمنع عن البكاء ويعاقب عليه (١).

## أدلة وشواهد:

وأما أنَّ النبي عَلَيْكُ لم تدمع عيناه على أحد كما قالت عائشة، فهذا قول باطل، إذ مضافاً إلى أن القرآن الكريم صدع بما يدل على أن النبي عَلَيْكُ في النبي عَلَيْكُ في أن البكاء منه عند فقدانه العزيز بالمُوْمنين رَوُوف رَحِيم (٢)، وهذا يعني أن البكاء منه عند فقدانه العزيز شيء واقع قطعاً، فقد دلت الروايات الكثيرة على أنه عَلَيْكُ قد بكى في أكثر من مورد، بل وعبر صلوات الله وسلامه عليه وآله عن الدمعة بأنها رحمة كما في حديث أسامة بن زيد الآتي.

فقد أخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود وغيرهم بإسنادهم عن أنس بن مالك، واللفظ للبخاري، قال: دخلنا مع رسول الله عنائلي على أبي سيف القين وكان ظئراً لإبراهيم، فأخذ رسول الله عنائلي إبراهيم فقبّله وشمّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله عنائلي تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال يا ابن عوف: إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى، فقال عنائلي إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما

<sup>(</sup>۱) المصنف للصنعاني ج٣ ح ٢٦٧٤ ص ٥٥٣ وح ٢٦٧٥ و ٥٩٠٥ و ٢٦٧٩ و ح ٢٦٨٠ ص ٥٥٥ و ح ٢٦٨١ ص ٥٥٠ المصنف لابن أبي شيبة ج٣ ح ٨ ص ٢٦٧٤ و س ٢٦٨ و ص ٣٦٥ و ج ٢ ص ٣٣٣ و ص ٤٠٠ النسائي ج ٤ لابن أبي النسائي ج ٤ ص ١٩٠٠ و س ١٩٠٠ مسند أبي داود الطيالسي ص ١٩٠ الكبرى للنسائي ج ١ ح ١٩٠٠ ص ٢٦٠ المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١٩٠ ا مسند أبي داود الطيالسي ص ٣٥١ امنخب مسند عبد بن حميد ح ١٤٤٠ اس ٢٤٠ السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٧٠ مسند أبي يعلى ج ١١ ح ٢٠٠٠ ص ٢٥٠ الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٢٠٠ مسند أبي يعلى ج ١١ ح ٢٠٠٠ مس ٢٠٠ الكبرى على ١٩٠٠ ص ٢٠٠ الكبرى على ١٩٠٠ ص ٢٠٠ المدينة ج ١ ص ١٩٠٠ ملك ١٠٠٠ الكبرى ج٣ ص ٣٩٩ و ج ٨ ص ٣٠ على الدارقطني ج ١١ ح ٢٠٩٧ ص ٢٠٠ تاريخ المدينة ج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠٠٠.

<sup>﴿</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (١).

أقول مضافاً إلى رواية البخاري ومسلم للحديث وهذا يكفي كما أشرنا إلى ذلك كثيراً، فرجاله من أعلام الثقات عندهم (٢).

(۱) المصنف لابن أبي شيبة ج٣ ح٤ ص٢٦٦ ـ ٢٦٧؛ مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص١٩٤؛ صحيح البخاري ج٢ ص٤٨؛ صعبح مسند عبد بن صحيح مسلم ج٧ ص٢٧؛ سنن أبي داود ج٢ ح٣١٢٦ ص ٦٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص ٦٩، منتخب مسند عبد بن حميد ح٧حـ ص ١٦٢٠ ص ٢٤؛ وصحيح ابن حبان ج٧ ص ١٦٢٠.

(٢) وقد رواه أبو داود عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك.

١ ـ شيبان بن فروخ، شيخ مسلم. (صحيح مسلم ج١ ص٤٥ و٧٠ و٨٣ و٨٧ و٩٠ و١٠١).

قال المزي: شيبان بن فروخ، روى عن سليمان بن المغيرة ، روى عنه أبو داود. (تهذيب الكمال ج١٢ رقم ٥٩٨ صـ ٥٩٨ صـ ٥٩٨).

وثقه أحمد بن حنبل، وعبدان الأهوازي، وصالح، ومسلمة، والساجي وغيرهم. (الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم١٥٦٢ ص٣٥٧؛ تهذيب الكمال ج١٢ ص ٦٠٠ : تذكرة الحفاظ ج٢ رقم٤٤٩ ص٤٤٣ ؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم٢٣١٧ ص ٢٩١٤ : تهذيب التهذيب ج٤ رقم٩٣٦ ص٣٢٨).

قال المزي: سليمان بن المغيرة القيسي، روى عن ثابت البناني، روى عنه شيبان بن فروخ. (تهذيب الكمال ج١٢ رقم ٢٥٦٧ ص ٢٩).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن سعد، وابن معين، وعلي بن المديني، والعجلي، والنسائي وغيرهم. (الطبقات الكبرى ج٧ ص ٢٨٠؛ معرفة الثقات ج١ رقم ٢٧٥ ص ٤٣١؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم ٢٢٦ ص ١٤٤ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٢٤١ ص ٢٤٠ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٠٦ ص ٢٠٠ ص ٢٢٠ ؛ تهذيب الكمال ج١٢ ص ٢٩ – ٧٣ ؛ تهذيب التهذيب ج٤ رقم ٣٨٣ ص ١٩٣ – ١٩٤).

۳ - ثابت البناني، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٥٨ و٢٢٨ وج٢ ص٢٣٧ وج٣ ص٢٢٣ وج٤
 صحيح مسلم ج١ ص٧٧ و ٩٩ و ١٠١ و ١١٢ و ج٢ ص ٤٤ و ج٣ ص ٢٥).

قال المزي: ثابت بن أسلم البناني، روى عن أنس بن مالك، روى عنه سليمان بن المغيرة القيسي.(تهذيب الكمال ج٤ رقم ٨١١ ص٣٤٢ ـ ٣٤٥).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، وأبـو حـاتـم، والنسـائي وغيـرهـم. (معرفـة الثقـات ج١ رقـم١٨٨ ص٢٥٩؛ الجرح والتعديل لرازي ج٢ رقـم١٨٠٥ ص٤٤٤؛ تهذيب الكمال ج٤ ص٣٤٢ ـ ٣٤٨؛ تذكرة الحفـاظ ج١ رقـم١١٠ وأخرج البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمر، قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي عَلَيْقِه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى، قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبي عَلَيْقِه ، فلما رأى القوم بكاء النبي عَلَيْقِه بكوا(۱).

وأخرج ابن ماجة، وغيره بإسنادهم عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله عَلَيْكُ إبراهيم، بكى رسول الله عَلَيْكَ ، فقال له المعزي (إما أبو بكر وإما عمر): أنت أحق مَن عظم الله حقه! قال رسول الله عَلَيْكَ : تدمع العين، ويحزن القلب (٢).

وأخرج الصنعاني وأبو داود بإسنادهما عن أسامة بن زيد ـ واللفظ لأبي داود ـ: أن ابنة لرسول الله على أرسلت إليه وأنا معه وسعد، وأحسب أبيّاً، أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهدنا، فأرسل يُقرىء السلام، فقال: قل: لله ما أخذ، وما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه، فأتاها، فوضع الصبي في حجر رسول الله عَلَيْكِيه ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله عَلَيْكِيه، فقال له سعد ما هذا؟ قال عَلَيْكِيه: إنها رحمة، وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (٣).

ص١٢٥ ؛ تهذيب التهذيب ج٢ رقم٢ ص٣ ـ ٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج٢ ص٨٥

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة ج ١ ح ١٥٨٩ ص ٥٠٦ ؛ الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٤٣ ؛ البداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣١ ؛ المعجم الكبير ج ٢٤ ص ١٧٠ ـ ١٧١ ؛ المعجم الأوسط ج ٨ ص ٣٤٦ ؛

<sup>(</sup>٣) المصنف للصنعاني ج٣ رقم ٦٦٧٠ ص ٥٥١؛ سنن أبي داود ج٢ ح ٣١٢٥ ص ٦٤.

أقول: رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، ورجال الإسناد جميعاً من الثقات (١).

وقد ثبت عن النبي صَلَطُهُ أنه قال: ولكن حمزة لا بواكي له (٢٠).

أقول: ولسنا في مقام إثبات جواز البكاء على الميت وأنه مما أمر بـه النبـي

(۱) أما عبد الرزاق الصنعاني فتقدم بيان حاله في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة، ومعمر بن راشد وي عن عاصم راشد في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وقد قال المزي: معمر بن راشد، روى عن عاصم الأحول، وروى عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. (تهذيب الكمال ج٢٨ رقم ٦١٠٣ ص٣٠٣).

١ - عاصم بن سليمان الأحول، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص ٨٠ و ٨٤ وج٤ ص ٢٧٠ وج٥ ص ٤٤
 و ١٥٣ وج٣ ص ١٦١ ؛ صحيح مسلم ج١ ص ١٧٦ و ج٢ ص ١٤٨ و ١٥٤ و ١٧٣).

قال المزي: عاصم بن سليمان الاحول ، روى عن أبي عثمان عبد الرحمان بن مـل النهـدي، وروى عنـه سفيان الثوري ومعمر بن راشد. (تهذيب الكمال ج١٣ رقم٣٠٠٨ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٨).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وعلي بن المديني، وابن سعد، وأبو زرعة، والعجلي، وأبو زرعة، والعجلي، وأبو زرعة، والبزار، وغيرهم. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. (معرفة الثقات ج٢ رقم٨٠٨ ص ٨؛ الطبقات الكبرى ج٧ ص٢٥٦ المجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم١٩٠٠ ص٣٤٣؛ تاريخ بغداد ج١٢ رقم١٩٩٥ ص٢٣٧ ـ ٢٤١؛ تهذيب الكمال ج١٣ ص ٤٨٥ المجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ١٣٠ ص ١٨٥ على المجاز عبد المجاز المجاز

٢ ـ أبو عثمان النهدي، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ٨ ص ١٦٥ وج ١ ص ١٣٤ و ١٥٣ وج ٢ ص ٥٥ وج ٢ ص ٥٥ وج ٤ ص ١٥٥ وج ٤ ص ١٥٠ وج ٤ ص ١٣٠ و ٢٠١ و ٢٠١ .

قال المزي: عبد الرحمان بن مل أبو عثمان النهدي، روى عن أسامة بن زيد، وروى عنه عاصم الأحول. (تهذيب الكمال ج١٧ رقم٣٩٦٨ ص ٤٢٤\_٤٢٦).

وثقه العجلي، وابن سعد، وعلي بن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خراش وغيرهم. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٢٨٣ ص ٢٠٦ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ١٣٥٠ ص ٢٨٣ ؛ تاريخ بغداد ج١٠ رقم ١٣٥ ص ٢٠٠ - ٢٠٣ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ١٥٩ ص ٢٠٠ - ٢٠٣ ؛ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ١٥٩ ص ٢٠٠ - ٢٠٠ . ص ٢٠٠ - ٢٠٠ .

(۲) المصنف للصنعاني ج٣ ح٦٩٤ ص ٥٦١ ؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص٥٩٩ ؛ المعجم الكبير ج١١ ص ٣١٠ ؛ الطبقات الكبرى ج٢ ص٤٤ وج٣ ص١١ ؛ الثقات ج١ ص ٢٣٤ ؛ سيرة النبي ﷺ لابن هشام ج٣ ص٦١٣ ـ ٦١٣ ؛ السيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٩٥ ؛ تاريخ الطبري ج٢ ص٢١٠ ؛ أسد الغابة ج٢ ص٨٥ ؛ البداية والنهاية ج٤ ص٥٥. الأعظم سَرَا الله الكثيرة على ذلك، ولا يسع هذا المختصر إقامة الأدلة والشواهد الكثيرة على ذلك، وفيما ذكرناه كفاية.

ولكن المريب أن النبي صلى الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله أجاب سعداً قائلاً: إنها رحمة، وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.

فيا ترى ما هو الباعث لمن حرَّف على لسان السيدة عائشة، زاعماً عنها أن النبي الأكرم عَلَيْكُ لم تكن تدمع عينه على أحد؟!

أيريدون منا أن نعتقد بأن النبي المنافعة مضافاً إلى أنه كان مصاحباً للباطل، ومسحوراً، ويهاب ابن الخطاب، ويستحي من ابن عفان، وينسى آيات من القرآن، ويسب أفراد المسلمين، و.. و.. أنه مضافاً إلى ذلك كله لم يكن إنساناً ذا شعور وإحساس؟!!

وهذا الحديث قد رواه عن عائشة ابن أبي شيبة، وابن حنبل، وابن راهويه، والطبراني، وابن حبان من طريق محمد بن بشر شيخ البخاري ومسلم، ومن طريق يزيد بن هارون.

وهل تظن أنَّ هؤلاء ممن جاهروا بحب عائشة، وحب أبيها ابن أبي قحافة، وباعوا أنفسهم في سبيلها، هم مفترون عليها!!

وأخيراً، فإن الراوي عن السيدة عائشة لا يتأتى له أن يمدح أبا بكر وابن الخطاب إلا من خلال القدح والتنقيص في النبي عَلَيْقَالَهُ، وكأنه انسدت أبواب الطرق جميعاً، إلا طريق القدح بالنبي عَلَيْقَالُهُ فإن الباب مفتوح على مصراعيه.



أخرج ابن حنبل، والبخاري، ومسلم وغيرهم بإسنادهم عن عائشة، واللفظ للبخاري، أن أزواج النبي عَلَيْكُ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي عَلَيْكَ: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله عَلَيْكَ يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي عَلَيْكَ ليلة من الليالي عشاءً وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب (۱).

والحديث مضافاً لرواية البخاري ومسلم له، فنحن نُبيِّن وثاقة رجال إسناده، وله أكثر من طريق، منها ما رواه أحمد بن حنبل عن حجاج، عن ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة (٢).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٣٢٣ وص ٢٧١ ؛ صحيح البخاري ج١ ص٤٥ وج٧ ص١٢٩ ؛ صحيح مسلم ج٧ ص٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٨٨؛ شرح معاني الآثار ج٤ ص٣٣٣ ؛ جامع البيان ج٢٢ ح٢١٨٣٨ ص٤٨؛ الدر المنثور ج٥ ص٢١٤؛ تاريخ المدينة ج٣ ص٨٦٠؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٢٣.

وتقدم ذكر ليث بن سعد في حاشية الحديث الثاني من الطائفة العاشرة، وابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وعروة بن الزبير في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى.

وقال المزي: أحمد بن محمد بن حنبل، روى عن حجاج بن محمد المصيصي. (تهذيب الكمال ج١ رقم٩٦ ص ٩٦).

وقال أيضاً: ليث بن سعد، روى عن عقيل بن خالـد، روى عنه حجاج بن محمـد. (تهـذيب الكمال ج٢٤ رقم٥١٦ ٥ ص٢٥٥ ـ ٢٥٩).

#### غيرة عمر وحيطته!

أقول: قد ظهر مما تقدم مدى غيرة عمر بن الخطاب على الدين حيث هربت منه الحبشية وصبيانها، وعرفنا من الراوي عن السيدة عائشة أن الشياطين كانت تهابه، بل ومرَّ أيضاً أن عائشة غدت تهاب ابن الخطاب تأسياً منها بالنبي الأكرم صَرِّعَالِيْكُ الذي كان يهابه أيضاً.

ولكن، أن يكون عمر بن الخطاب أحرص على الحق، وأشد حياءً وغيرة من سيدنا محمد بن عبد الله مَلِيَّا العربي الهاشمي القرشي، الذي لم تدنسه

وقال أيضاً: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، روى عن عروة بن الزبير، روى عنه عقيل بن خالـد. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم ٥٦٠٩ ص ٤١٩ ـ ٤٢٩).

١ حجاج بن محمد، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١١٨ و١٥٣ وج٤ ص١٦٥ وج٥ ص١٨٠؛
 صحيح مسلم ج٢ ص٢ و٣٩ و٥٧ و١١٥ و١٢٢ و١٦٤ و١٧٣:

قال المزي: حجاج بن محمد المصيصي، روى عن الليث بن سعد، روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب الكمال جه رقم ١١٢٧ ص ٤٥٦ ـ ٤٥٣).

وثقه علي بن المديني، ومسلم، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي، وابن قانع وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. (معرفة الثقات ج١ رقم ٢٦٨ و ٢٨٦ الجرح والتعديل للرازي ج ٣ رقم ٢٠٨ ص ١٦٦ ؛ الثقات ج٨ ص ٢٠١ ؛ تاريخ بغداد ج٨ رقم ٢٣٤ ص ٢٨١ على الكمال ج٥ ص ٤٥١ ع ٤٥٦ تهذيب التهذيب ج٢ رقم ٣٨١ ص ١٨٠ ـ ١٨١).

۲ - عقیل بن شهاب، من رجال الصحیح. (صحیح البخاري ج۱ ص۳و۲۹ و ۵۵ و ۵۹ و ۲۰ و ۲۸ و ۱۰۲ ؛ صحیح مسلم ج۱ ص ۵۵ و ۸۶ و ۹۸ و ۱۷۲).

قال المزي: عقيل بن خالد، روى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، روى عنه الليث بن سعد. (تهذيب الكمال ج ٢٠ رقم ٢٠٠١ ص ٢٤٣\_ ٢٤٣).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو زرعة، وابن سعد، والعجلي، والنسائي وغيرهم. وقال يحيى بن معين: أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس، ومعمر، ويونس، وعقيل. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني أصحاب الزهري. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥١٩؛ العلل لأحمد بن حنبل ج٢ ح٧٤٧٥ ص٣٣؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٢٧٠ ص١٤٥٤ ؛ الثقات ج٧ رقم ٢٠٠ ساهير علماء الأمصار رقم ١٤٥٤ ص ٢٩٠؛ الثقات ج٧ ص٣٠٠؛ تهذيب التهذيب ج٧ رقم ٢٦٨ عر٢٨٠ ـ ٢٢٩).

الجاهلية بأدناسها قط، والذي تقلب من أصلاب شامخة في أرحام مطهرة، فإن هذا المعنى لا مجال لاغتفاره لمن يرويه عن السيدة عائشة ناسباً له إياها.

وأيضاً، أن يكون عمر بن الخطاب عارفاً بالحجاب، ناظراً في أهميته، وفي المقابل يكون سيد الخلق سَلَطِيَكُ لا يهمه ولا يعنيه احتشام أزواجه، ولا يكترث للقيل والقال، فإن هذا مما لا يغفره الله تعالى للراوي عن السيدة عائشة.

وإننا على يقين أن الراوين عن عائشة كان بمقدورهم أن يجعلوا مسألة الحجاب فضيلة تُعزى إلى ابن الخطاب من دون أن يقدحوا في قداسة وعظمة ورفيع منزلة نبي الله مترافيك.

فلماذا هذا الاصرار في الافتراء والبهتان على نبي الله مَّأَلِيَّكُ؟!

وأظن أن الراوي عن عائشة خفي عليه أنه قد روى عنها أحاديث مهابة النبي مَرَاطِكِهُ من ابن الخطاب!

فكيف لا يهابه في أمر الحجاب؟

وأظن أيضاً أن راوي هذا الحديث عن عائشة قد نسي أنه روى عنها حديث دخول ابن الخطاب على رسول الله مَرَّاطِيَّهُ وهو كاشف عن فخذيه تارة، وملتحفاً بكساء زوجته عائشة تارة أخرى.

فيا ترى أين كانت غيرة ابن الخطاب هناك؟

والعجيب أن النبي سَرِ اللهِ لا يكترث بما أمره به ابن الخطاب، وهو الناصح الأمين المعلِّم والمؤدِّب لرسول الله سَرِّا اللهِ اللهُ اللهُولِّ اللهُ اللهُ

وابن الخطاب لم يطلب من النبي أن يأمر النساء جميعاً بالحجاب، وإنما أمره أن يحجب نساءه فقط.

وهنا نسأل: هل كان خصوص نساء النبي سَلَطْقِه وحدهن يخرجن من بين بقية النساء بهذه الصورة، أو أنهن لانتسابهن إلى النبي سَلَطْقُه لم يهن على ابن الخطاب أن يبقين عرضة للتحرُّش بهن؟

وما لا نعرف له مبرِّراً من سيد الخلق عَلَيْكَ اصراره على عدم اهتمامه بحشمة نسائه وهو الغيور، والمؤمن لا يكون إلا غيوراً.

فهل أن سيدنا محمد بن عبد الله مَرْالله مضافاً لكونه شخصاً سباباً، لا يستحي، ينسى آيات من كتاب ربه، و.. و..، كان أيضاً لا غيرة عنده، ولا يعنيه احتشام نسائه؟

لماذا تريد منا عائشة أن نعتقد بسيدنا محمد أنه شخص قد نزل من كوكب المريخ؟

أوَ ليس سيدنا محمد سُأَعَلِكُ عربياً؟

أليس سيدنا محمداً عَلَيْكِكُ مكياً، قرشياً؟

أليس هو من بني هاشم؟

فأين غيرة العربي، المكي، القرشي، الهاشمي؟

بلى إن الذي لا يستحي أن يدخل عليه ابن الخطاب وهو كاشف عن فخذيه، وإن الذي لا تفرُّ منه شياطين الجن والإنس، وإن الذي يدخل عليه ابن أبي قحافة وفي بيته مزمار شيطان، وإن الذي تضع زوجته خدها على خده على مرأى من الناس، لحقيق منه أن لا يكون غيوراً على عرضه.

ألا يستحي هذا الذي أثبت الحديث، ناسباً إياه إلى السيدة عائشة، أن يضعه في صحيحه؟

ولكن الحديث مروي في صحيحي البخاري ومسلم، ومن طريق أوثق أعلام ثقات رواتهم.

فهل أن عروة بن الزبير ابن أختها، قد تعمد التحريف على لسان خالته، وهو أخلص الناس لها؟

أو أن المتواطئ هو الزهري، أو مِن أمامه عقيل بن خاله، أو مِن ورائهما ليث بن سعد والحجاج بن محمد؟

ولماذا يجتمع الأعلام الثقات من محبي عائشة على التزوير والتحريف على السانها عمداً؟

ألم يكن عند الرواة عن السيدة عائشة حظ من العلم والمعرفة، بحيث جهلوا أن مثل هذه الأحاديث لا تنفع في إفادتها مدحاً لابن الخطاب، فإن مدْحَ عمر بن الخطاب بتوسط القدح بالنبي عَلَيْقِيلِهُ هو في الحقيقة قدْحُ في ابن الخطاب نفسه؟

فهل حقاً أنهم جهلوا، أو أنهم تجاهلوا وتغافلوا؟

وماذا ينتفع الراوي عن عائشة حين يروي عنها حديثاً يسيء إلى الرسول الأكرم مِتَاعِلِيَّكِه، والأحرى به أن يعي ماذا يروي وما يُحدُّث به!

ولماذا هذا التعمد في إظهار سيد الخلق على أنه شخص عادي، بل أدنى من ابن أبي قحافة ومن ابن الخطاب؟

ولا نريد أن ندخل في مناقشة تعليل الأحكام الشرعية، وأن الحكم الإلهي لا يكون ردة فعل أو استجابة لطلب من مثل عمر بن الخطاب، فإن الحديث في هذا يطول.

ولكن يكفي أن نشير إلى أن الله تعالى لا يحتاج إلى إصرار من عمر بن الخطاب، ولا يحتاج أن يعلم منه حرصه على شرف حبيبه المصطفى متابيقة حتى يأمر النساء بالحجاب.

فلماذا يريدون منا أن نعتقد بأن بعض الأحكام الشرعية المهمة ذات العلقة بالشرف والعرض وبصلاح أمن المجتمع من الفساد، كانت ببركة اصرار ابن الخطاب، وإرضاءً لغيرته، وتأييداً لآرائه التي لا تنفك الإرادة الإلهية في موافقة إرادة ابن الخطاب!!

وأخيراً، فلزاماً على كل ذي غيرة وكل غيور، أن يحرص على إعلام الناس بأن الحجاب الذي أمر الله تعالى به كان بركة من بركات أنفاس عمر بن الخطاب، فاشكروا ابن الخطاب على ما حرص عليه، وسامحوا ربكم الذي بعث لكم رسولاً من عنده من غير أنفسكم، وغير عزيز عليه ما عنتُم، وغير حريص عليكم، وليس بالمؤمنين رؤوفاً، ولا بهم رحيماً.

أيها المسلمون هلموا استغفروا لنبيكم الذي لم يعرف مكانة ابن الخطاب، والذي لم يهتم لنصائحه وأوامره إلا والذي لم يهتم لنصائحه ولم يراع أوامره، ولم تكن جميع نصائحه وأوامره إلا حرصاً منه على بيت النبي وشرفه وعرضه.

فشكراً لك يا رب عمر بن الخطاب حيث تأخرات في شأن الحجاب، حتى تُظهِر لنا فضْل ابن الخطاب، ولكن يا رب، لقد وقع منك ذلك في معرض القداع بحبيبك وصفيك وخيرتك المصطفى صلواتك وسلامك عليه وآله!!



الحديث الأول: أخرج أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم بإسنادهم عن أبي سلمة، واللفظ للبخاري، قال: سألت عائشة أكان النبي مِتَّاطِيْقِكُ يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ (١).

الحديث الثاني: أخرج البخاري بإسناده عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي مَرَاطِيَّكُ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ للصلاة (٢).

الحديث الثالث: أخرج الصنعاني، والطيالسي، وابن حنبل، وابن ماجة، وغيرهم بإسنادهم عن عائشة، قالت: كان رسول الله مَرَّاطِيَّكُ ينام وهو جنب ولا يمس ماء (٣).

أقول: الحديثان الأولان هما من أحاديث الصحيح عند العامة، فنقتصر على بيان حال رجال إسناد الحديث الثالث (٤).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١١٨ وص١٢٨ ؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج١ ح١٧ ص٨٩ : صحيح البخاري ج١ ص٧٥؛ صحيح مسلم ج١ ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج ١ ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصنف للصنعاني ج ١ ح ١٠٨٢ ص ٢٨٠ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ص ١٩٩ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص ٣٥ وص ١٤٦ وص ١٧٠ وص ١١٨ ؛ سنن البن ماجة ج ١ ح ٥٨١ و ١٩٢ ، سنن الترمذي ج ١ ح ١١٨ ص ١٢٨ وس ١٠٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج ١ ص ٢٠١ وص ١٢٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ح ٩٠٥٢ و س ٣٣٣ ؛ شرح معاني الآثار ج ١ ص ١٢٤ وص ١٢٥ ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٣٠ ؛ معرفة علوم الحديث ص ١٢٥ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ٥١ ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة أما الصنعاني فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة.

۱ - الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١٩٦ وج٦ ص٣٧ صحيح مسلم ج٢ ص١٩٣ وج٦ ص٣٧).

قال المزي: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، روى عن أبي إسحاق السبيعي، روى عنه عبـد الـرزاق بن همام. (تهذيب الكمال ج١١ رقم٢٤٠٧ ص١٥٤ ـ ١٦٣).

أقول: المدائح الواردة في الثوري كثيرة جداً، نذكر بعضاً منها.

قال النسائي: هو أجل من أن يُقال فيه ثقة، وهو أحد الأثمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماماً. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان إماماً من أثمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مُجمَعاً على أمانته، بحيث يستغني عن تزكيته مع الاتقان والحفظ، والمعرفة والضبط، والورع والزهد. وقال شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وقال شعبة، وسفيان بن عيينة، وأبو عاصم النبيل، ويحيى بن معين وغير واحد: سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبدالله بن المبارك: كتبت عن ألف ومئة شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال عبد الرحمان بن مهدي: ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري. وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان . وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحداً في الفقه، والحديث. وقال العجلي: ثقة، صالح، زاهد، عابد، ثبت في الحديث. (معرفة الثقات ج١ رقم ٢٠٣ ص ٢٠٠ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم ٢٧٣ ص ٢٠٠ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٩٣٩ ص ٢٠٠ ؛ تاريخ بغداد ج٩ رقم ٢٠٣ ص ١٥٠ - ٢٠٠ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٩٨ ص ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ بغداد ج٩ رقم ٢٠٣ عرقم ١٩٠٩ ص ١٠٠ ؛ ١٠٠ .

٢ \_ أبو إسحاق السبيعي، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٤ ص١٠٦ و٢١٩ وج٥ ص١٢١ وج٦ ص٥٥ صحيح مسلم ج٢ ص٧٧ وج٤ ص١٩٨).

قال المزي: عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي، روى عن الأسود بن يزيد، روى عنه سفيان الثـوري. (تهذيب الكمال ج٢٢ رقم٤٤٠٠ ص٤٠٠ ـ ١٠٩).

وثقه العجلي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وقال الذهبي: أبو إسحاق السبيعي، الحافظ شيخ الكوفة وعالمها، وهو ثقة حجة بلا نزاع، وقد كبر وتغير حفظه تغير السن، ولم يختلط. (الثقات للعجلي ج٢ رقم١٣٩٤ ص١٧٩ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم١٣٤٧ ص٢٤٢ \_ ٢٤٣ ؛ تهذيب الكمال ج٢٢ ص١١٠ يسير أعلام النبلاء للذهبي ج٥ رقم١٨٠ ص٣٩٢ \_ ٣٩٨).

٣ - الأسود بسن يزيد، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٤ ص١٠٦ و٢١٩ وج٥ ص١٢١ وج٦ ص٥٥ صحيح مسلم ج٢ ص٦٧ وج٤ ص١٩٨ وج٧ ص١٤٧).

قال المزي: الأسود بن يزيد، روى عن عائشة، روى عنه أبو إسحاق السبيعي. (تهذيب الكمال ج٣رقم٥٠٩ ص ٢٣٠). ص ٢٣٣ ـ ٢٣٣). الحديث الرابع: أخرج ابن أبي شيبة، وابن راهويه، وابن ماجة، وغيرهم بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ لابن ماجة ـ أن رسول الله مَرَاطِيَّة كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء(١).

قال ابن راهويه: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة.

أقول: ورجال الإسناد جميعاً ثقات (٢).

أقول: وقد ورد حديث عائشة من عدة طرق واحتج به جميع علمائهم، واللطيف ـ ولله وحده اللطف الخفي ـ أن السيدة عائشة هي وحدها من نساء

وثقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن سعد، والعجلي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقالت عائشة: ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود بن يزيد. وقال الذهبي: الإمام، الفقيه، الزاهد، العابد، القدوة، وهو نظير مسروق في الجلالة، والعلم، والثقة، والسن، يُضرَب بعبادتهما المثل. (الطبقات الكبرى ج٦ ص٧٠ ــ ٢٧ العلم لابن حنبل ج٢ ح١٩٨ ص ١٩٥ و ح٧٠ ص ٤٥١ معرفة الثقات ج١ رقم١٠٢ الومر٢ الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم١٠١ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ ؛ الثقات ج٤ ص ٣١ ، مشاهير علماء الأمصار رقم٢٤٧ ص ١٦١ ؛ تهذيب التهذيب الكمال ج٣ ص٣٢٣ ـ ٢٣٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم٢٩ ص ٥٠ ، سير أعلام النبلاء ج٤ رقم١٣ ص ٥٠ ـ ٢٠ ؛ تهذيب التهذيب ج١ رقم٢٢ ص ٢٩٠.

(١) مسند ابن راهویه ج٣ ص ٨٥١ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج١ ح٤ ص ٨٢؛ سنن ابن ماجة ج١ ح ٥٨٣ ص ١٩٢ ؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح ٤٧٤ ص ١٧٤ ؛ معرفة علوم الحديث ص ١٢٥.

(٢) تقدم في حاشية الحديث السابق بيان حال الثوري، وأبي إسحاق، والأسود بن يزيد، وتقدم بيان حال وكيع بن الجراح وابن راهويه في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية.

وقال المزي: سفيان الثوري، روى عن أبي إسحاق السبيعي، روى عنه وكيع بـن الجـراح. (تهـذيب الكمـال ج١١ رقم٧٤٠ ص١٥٤ ـ ١٦٤).

وقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه، روى عن وكيع بن الجراح. (تهـذيب الكمـال ج٢ رقـم٣٣٢ ص ٣٧٣ ـ ٣٧٥).

وقال أيضاً: وكيع بن الجراح، روى عن سفيان الثوري، وروى عنه إسحاق بن راهويه. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٣٩٥ ص ٤٦٦ ص ٢٦٩).

النبي مَرَافِقِه التي ثبت عنها رواية هذا الحديث، ولا معنى لتوهم أن يرويه غير أزواجه مَرَافِقِه كما لا يخفى، فإن ذلك مما لا تطلع عليه إلا الزوجة فقط، ونحن مضطرون زيادة في التثبت أن نشير إلى بعض مصادر حديث عائشة وموارد استشهادهم واحتجاجهم به (۱).

نعم ورد في المعجم الكبير للطبراني رواية أم سلمة للحديث.

قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا أسمع، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا أنس بن عياض، عن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٣٦ وص٩١ وص٩١ ص١٠٢ وص١١٩ وص١٤٣ وص١٤٣ وص١٤٦ وص١٤٦ وص٢٠٠ وص٢٠٠ وص٢١٦ وص٢٣٥ وص٢٣٥ وص٢٧٩ ؛ سنن الدارمي ج١ ص١٩٣ ؛ سنن أبي داود ج١ ح٢٢٢ ص٥٦ وح٢٢٨ ص٥٧ ؛ سنن النسائي ج١ ص١٣٨ وص١٣٩ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج١ ح٢٥٣ وح٢٥٤ و ٢٥٥ ص١٢٠ وج٤ ح٦٧٣٧ وح٦٧٣٠ ص١٧٠٠ وح ۱۸۸۱ ص۱۹۷ وج۵ ح ۹۰۶۱ وح ۹۰۶۲ وح ۹۰۶۶ ص ۳۳۰ وح ۹۰۶۰ و ح ۹۰۶۷ ص ۳۳۱ و ح ۹۰۵۲ وح ۹۰۵۶ ص ۳۳۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ج١ ص ٢٠٠ وص ٢٠١ وص٢٠٦ وص٢٠٣؛ مسند أبي داود الطيالسي ص٢٠٨؛ المصنف للصنعاني ج١ ح١٠٧٣ ص ٢٧٨ وح١٠٧٦ ص ٢٧٩ وج٢ ح٢٠٨٤ ص ٤٩٤؛ المصنف لابن أبي شيبة ج١ ح١ وح٢ ص ٨٠ وح١٤ ص ٨١ وح١٧ ص ٨١؛ مسند ابن راهويه ج٣ ص ٧٤١ وص ٨٣٣ وص ٨٥٤ وص ٨٥١ وص ٨٥٢ وص ٨٥٥ ؛ مسند أبي يعلي ج٨ ح ٤٥٢٢ ص١٩ وح٤٥٩٥ ص٧١ وح٤٧٧٢ ص٢٠٩ وح٤٧٨٢ ص٢١٦ وح٤٨٩١ ص٢٩٨ ؛ شرح معاني الآثبار ج١ ص١٢٤ وص١٢٥ وص١٢٦ ؛ المعجم الأوسط ج٢ ص٣٤٥ وج٥ ص١٦٩ وص١٦٤ وج٦ ص١٦٤ وص٢٢٠ وج٨ ص٣١١ ؛ مسند الشاميين ج٤ ح٢٨٢٩ ص٩٤؛ صحيح ابن خزيمة ج١ ص١٠٧؛ صحيح ابن حبان ج٤ ص١٨ وص٢٠؛ سنن الدارقطني ج١ ص١٣٢ و١٣٣٠؛ ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٣٠ وص ١٣١ وص ١٣٢ وص١٣٣ ؛ تأويل مختلف الحديث ص٢٢٤ ؛ موارد الظمآن ص٨١. کنسبز العمسال ج٥ ح ١٤٥٧٧ ص ٨٧٢ و ج٧ ح ١٨٢٣٨ و ح ١٨٢٣٩ ص ١١٤ و ح ١٨٢٦٠ ص ١١٧ و ج٩ ح ٢٧٤٣٤ و ح ٢٧٤٣٥ وح ۲۷٤۳۷ وح ۲۷٤۳۸ وح ۲۷٤۳۱ وح ۲۷٤٤۱ وح ۲۷٤٤٠ و ۲۷٤٤٠ ص ٥٦٥ ـ ٥٦٥ وج ١٥ ح ١٩٥٩ ص ٤٩٤؛ شرح مسند أبي حنيفة ص٤٧ وص٢٣٧؛ فيض القدير ج٥ ح١٥٤٧ وح١٥٤٨ ص١٢٠ وح١٧٧٧ ص٢١٧ شرح مسلم للنووي ج٣ ص٢١٥ وص٢١٦ وص٢١٨ ؛ تحفة الأحوذي ج١ ص٣٢١ وص٣٢٣ وص٣٣٣ وج٣ ص١٩٠ وج٥ ص٤٧٣ ؛ عون المعبود ج١ ص٢٥٨ وص ٢٦٠ وج١٠ ص١٦٨؛ فتح الباري ج١ ص٣١١؛ فتح العزينز ج٢ ص١٥١ و١٥٢؛ المجموع ج٢ ص١٥٦ و١٥٧؛ تلخيص الحبير ج٢ ص١٥٣؛ المدونة الكبرى ج١ ص٣٠؛ بدائع الصنائع ج١ ص٣٨؛ الجوهر النقى ج٧ ص١٩٣ و٢٧٦؛ المغني ج١ ص٢٢٩؛ كشاف القناع ج١ ص١٨٥؛ المحلى ج١ ص٨٦ وص٨٧ وج٢ ص٢٢١؛ بداية المجتهد ج١ ص٣٨؛ سبل السلام ج١ ص٨٩؛ نيل الأوطار ج١ ص٢٧٠ وص٢٧٢؛ فقه السنة ج١ ص٥٨؛ الكامل لابن عـدي ج٥ ص٢٤ وج٦ ص٤٠٩؛ تاريخ بغداد ج٩ ص٧٥٠.

سلمة أن النبي عَرَالِيَكُ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه الولاء، وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل (١).

قال الهيثمي بعد أن أورد الحديث: ورجال الكبير، ثقات (٢).

أقول: ما ذكره الهيثمي لا يصح بوجه، وقد ضعَّف هو نفسه بعض رجال إسناد الحديث وهو يعقوب بن حميد، بل في رجال الإسناد من ضعَّفه جمهورهم (٣).

۱ - أحمد بن عمرو الخلال المكي، كما يوضحه العشرات من الموارد، فقد عبَّر عنه تارة بأحمد بن عمرو أسمع راوياً عن يعقوب بن حميد، وعن يعقوب بن حميد بن كاسب، وعبر ثالثة أحمد بن عمرو أسمع المكي راوياً عن يعقوب بن حميد، وعن يعقوب بن حميد بن كاسب، وعبر ثالثة أحمد بن عمرو الخلال المكي راوياً عن يعقوب بن حميد، وعن يعقوب بن حميد بن كاسب، وعبر عنه رابعة بأسمع راوياً عن يعقوب بن حميد. (من تلك الموارد: المعجم الكبير ج٦ ص٨٩ وص١٧١ وص١٧١ وص١٧١ وص١٧١ وج ٢٠ ص١٥٩ وج٤٢ ص١٩ وص٤١ وص١٧١ وص١٧١ وج ٢٠ ص١٥٩ وج٤٢ ص١٠ وص٢٠١ وج٢٠ ص١١٠ وص١١٠ وص٤١ وص١١٠ وص٤١ وص١١٠ وص١١٠ وص٤١ وص١١٠ وص١١٠ وج٢٠ ص٢٠ وص١١٠ وص١١٠ وج٢٠ ص٢٠ وص١١٠ وص١١٠ وج٢٠ ص٢٠ وص١١٠ وج٢٠ ص٢٠ وص١١٠ وج٢٠ وص١٠٠ وص١٠١ وج٢٠ ص٢٠١ وص١١٠ وج٢٠ ص٢٠١ وص١٠١ وج٢٠ ص٢٠١ وص١٠١ وج٢٠ ص٢٠١ وص١٠١ وج٢٠ ص١٠٠ وج٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ ص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ وص١٠٠ وح٢٠ ومنها: كتاب الدعاء ص١٠٠ ومنها: المعجم الكبير ج١ ص١٥٠ وج٦ وص١٠٠ وح٠٠ ص١٠٠ ومنها: كتاب الدعاء ص١٠٠ ومنها: المعجم الكبير ج١ ص١٠٠ وج١ ص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ ومنها: كتاب الأوائل ص٢٠٠ كتاب الدعاء ص١٠٠ ومنها: المعجم الكبير ج١ ص١٠٠ وح٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ ومنها: المعجم الكبير ج٢٠ ص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ و٠٠٠ ومنها: المعجم الكبير ج١٠ ص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ وص١٠٠ و٠٠٠ ومنها:

هذا، وقد تتبعنا ـ بحيث لم نُهمِل مورداً يُحتَمل فيه التعرض لبيان أحوال الرجال إلا وبحثنا فيه لنتعرف على حال أحمد بن عمرو الخلال ـ فلم نظفر بترجمة له ولو في غاية الاختصار، فما ذكره الهيثمي من أنـه ثقة لم نعرف منشأه.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ج٢٣ ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج١ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) أقول: أما «أسمع» شيخ الطبراني فهو:

٢ ـ يعقوب بن حميد.

قال المزي: يعقوب بن حميد بن كاسب، روى عن أبي ضمرة أنس بن عياض الليشي، روى عنه أحمد بن عمرو الخلال. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم ٧٠٨٦ ص ٣١٨.

ضعّفه يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حزم، وبحسب تعبير الهيثمي ضعفه الجمهور. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن ابن كاسب، فحرّك رأسه: قلت كان صدوقاً في الحديث، قال: لهذا شروط. وقال يحيى بن معين أيضاً: إن حديثه لا يجوز. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة في حديث رواه ابن كاسب: قلبي لا يسكن على ابن كاسب. وقال عباس العنبري: يوصل الحديث. وقال زكريا بن يحيى الحلواني: رأيت أبا داود السجستاني صاحب أحمد بن حنبل قد ظاهر بحديث بن كاسب، وجعله وقايات على ظهور ركبته، فسألته عنه فقال رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعها، ثم أخرجها بعد، فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيَّرة بخط طري كانت مراسيل، فأسندها وزاد فيها. وقال صالح جزرة: تكلم فيه بعض الناس. وقال الذهبي: كان من علماء الحديث، لكنه له مناكير وغرائب.

نعم ذكره ابن حبان في الثقات، إلا أنه قال: اعتمد على حفظه فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء.

أقول: بعد تضعيف أئمة الجرح والتعديل عندهم لابن كاسب، واعتراف ابن حبان الموتق له بأنه كان يخطأ، فقد سقط حديثه عن الاعتبار، ولا شبهة بأنه على هذا لا يصلح الاحتجاج بحديثه على مبناهم. (الثقات ج٩ ص ٢٥٥ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ١٦٣٣ ص ٢٦٥ ؛ التعديل والتجريح ج٣ رقم ١٥٣٠ ص ١٤٢٤ ؛ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ٢١٦ ص ٢٤٦ ؛ ضعفاء العقيلي ج٤ رقم ٢٠٧٥ ص ٢٠٥٤ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ٢١٨ ص ٢٠٠ الكامل لابن عدي ج٧ ص ١٥١ ؛ تهذيب الكمال ج٣ رقم ٢٠٨٦ ص ٢٦٣ ؛ المحلى ج٩ ص ٤٠٥ ؛ ميزان الاعتدال ج٤ رقم ٩٨١ ص ٣٥٠ : تهذيب التهذيب ج١١ رقم ١٤٦ ص ٣٣٣ .

**أقول**: على أن الهيثمي هو نفسه قد ضعَّفه. (مجمع الزوائد ج٦ ص١٩٣ وج٩ ص٢٤٣).

٣ ـ يونس بن يزيد.

قال المزي: أنس بن عياض بن ضمرة روى عن يونس بن يزيد الايلي، روى عنه يعقوب بن حميد ابن كاسب. (تهذيب الكمال ج٣ ص ٣٤٩ ـ ٣٥١).

وقال أيضاً: يونس بن يزيد الأيلي، روى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، روى عنه أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم٧١٨٨ ص ٥٥١ ـ ٥٥٢)

أقول: قال ابن سعد: يونس بن يزيد الأيلي، كان حلو الحديث كثيره، وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر. وقال وكيع: لقيت يونس يعني الأيلي فجهد الجهد حتى يخلص منه حديث واحد، فلم يكن

أقول: فثبت من خلال ما ذكرناه في الهامش السابق، ومما أشرنا إليه من مصادر وجود حديث عائشة، أنَّ حديث نوم سيدنا محمد صَّاعَتُ على الجنابة لم يعرفه المسلمون إلا من طريق السيدة عائشة.

والراوي عن عائشة يريد أن يقول لنا: بأنها الزوجة الأمينة على الدين، وعلى أن لا يفوت الأمة أيُّ شأن من شؤون النبي سَرَاكُ الله التي قد انفردت عن باقي أزواجه باطلاعها عليه ومعرفته، فحرصاً منها على أن لا يموت الأثر جهدت بالتحديث به هنا وهناك.

ولكن الراوي عن عائشة تجاهل وتغافل عن أن للنبي مَنْ اللَّهِ زوجات غير عائشة، فكان عليه أن يخترع عدة أحاديث، ينسب إلى كل زوجة منهن ما نسبه إلى عائشة من حديث.

وهنا نسأل: لماذا اقتصر الأبناء المخلصون للسيدة عائشة في الافتراء عليها، وفي تخصيصها بروايتها لأحاديث تقدح وتسيء للنبي مَثَالِيَّكُ، مع أنهم هم

يحفظ. وقال أيضاً: رأيت يونس الأيلي وكان سيّء الحفظ. وقال مقاتل بن محمد: سمعت وكيعاً يقول: لقيت يونس بن يزيد الأيلي وذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة، وجهدت أن يقيم لي حديثاً فما أقامه. وقال أحمد بن حنبل: يونس بن يزيد، لم يكن يعرف الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقال الأثرم: ضعّف أحمد أمر يونس. وقال ابن حجر: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غير الزهري خطأ. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥٠٠؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ٢٠٦٨ ص٣٤٧؛ التعديل والتجريح ج٣ رقم ١٠٤١ و ١٤٤٠ الكمال ج٣٣ ص٥١٥ والتعديل التهذيب ج١ ص٥٥٠).

أقول: وظاهرهم الاتفاق على أن حديث يونس عن الزهري فيما يكون من كتابه حجة، ونحن بدورنا نحتمل أن يكون حدَّث أنس بحديث أم سلمة من حفظه، وقد صرح أئمة الفن عندهم بأنه كان سيىء الحفظ.

أولى الناس بتنزيهها وعدم الافتراء عليها؟

مع أن الراوي عنها ابن أختها عروة بن الزبير، بل وقد روى الحديث عنها الأسود بن يزيد أيضاً، وقد مر في ترجمته في حاشية الحديث الثالث المتقدم، أنَّ عائشة قالت: ما بالعراق رجلٌ أكرم عليَّ من الأسود بن يزيد.

فهل أن أكرم رجل في العراق على عائشة، قد تعمد أيضاً الافتراء والتحريف على لسانها؟

وينبغي قبل البدء بمناقشة مضمون الحديث أن نشير أولاً إلى أنَّ حديث نوم النبي عَنَالِيَّكِ على جنابته يفيد تكرار ذلك منه عَنَالِيَّكِ ، بل يفيد أن عادته كانت كذلك، فقول عائشة: «كان رسول الله عَنَالِيَّكُ ينام وهو جنب ولا يمس ماء»، وقولها: «كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء»، لا يفيد وقوع ذلك من النبي عَنَالِكُ نادراً أو لوجود عذر، بل يفيد أن ديدنه وطريقته كانت كذلك، ولا مجال لأحد لإنكار إفادة قولها وكلامها لهذا المعنى.

تنبيه: قد أشرنا مراراً أننا لا نناقش وفقاً لأصول مذهبنا، فإن الشخص الذي تتحدث عنه السيدة عائشة لا يمكن أن يكون في مذهبنا مع كونه بهذه الصفات من البياً بحال من الأحوال، ولا يُفهم من كلامنا هنا أننا نلتزم بعروض النجاسة على النبي مَنْ الله من الجنابة والعياذ بالله تعالى، فإنه مَنْ الله أذهب الله تعالى عنه الرجس وطهره تطهيراً، فلا تغفل عن هذا المعنى.

#### الجنابة قذارة معنوية:

قَـالَ الله تعـالى فـي محكـم كتابـه ﴿إِنَّ اللهَ يُحـبُ التَّــوَّابِينَ وَيُحـبُّ

## الْمُتَطَهِّرينَ ﴾ (١)

أقول: إن البقاء على الجنابة لا يعدُّه أبناء الشريعة شيئاً محموداً، ولو تكرر من المتدين فإنهم يعدونه متهاوناً في طهارته قطعاً، هذا بغض النظر عن بعض الظروف والحالات التي تُعتبر عذراً للنوم على جنابة، وكلامنا أبداً لا يكون ناظراً إلى حالات الاضطرار ووجود العذر.

نعم لم يلتزم أحد من الفقهاء بأن النوم على جنابة محرَّم، فإنه جائز بلا شبهة، ولكنَّ جواز شيء من الأشياء لا يعني خلوُّه عن جهة غير راجحة، وعن قبْح شرعاً وأخلاقاً.

ولا يمكن أن يكون زيد القائل بأن أبا بكر بن أبي قحافة كان يجنب وينام، مادحاً إياه على مواظبته على الطهارة، بل لو ثبت هذا الشيء بحق شخص عادي فإنه يُسقطه عن درجة أهل اليقين.

#### الوجدان شاهد صدق:

هذا وكلَّ بالغ من المسلمين العارفين بالأحكام الشرعية بل الناشئين في بيئة إسلامية محافظة حتى لو لم يكن هو من المحافظين، يُدرِك بوجدانه أنَّ للتقلُّب والبقاء على الجنابة أثراً سلبياً على عالم الروح والنفس، ولا نتصور أن ينازعنا أحد في هذا.

وكل مسلم يُدرِك في نفسه عند فراغه من مقاربة الجنابة حالة خاصة، لا يكاد يتخلص منها إلا بالإغتسال.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٢.

ولن يأتي يوم على أحد من المسلمين يرى أنه من الممدوحين فيما إذا كان يقضي الليل متقلباً في فراش جنابته.

والذي يُسهِّل ويُهوِّن الخطب، أننا في مقام بيان أمْر يُدرك جميع البالغين من المسلمين صحته، ويعلمون علم اليقين صوابه، ولا نحتاج إلى التدليل على صحة أمْر يعرفه الجميع بوجدانهم.

ولا يكاد يخفى أن وجدان الشخص لا يمكن أن يخونه، اللهم إلا إذا تحوَّل الشخص إلى عنصر شيطاني خبيث، فيغدو لا وجدان حقيقة عنده، ولا شعور لديه، وهذا النحو من الناس لا نتكلم معهم.

والذي لم نهتد إليه، أنه لماذا يأتي حديث النوم على الجنابة في حق رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ أَلْكُنْكُ، في حين أن النوم على الجنابة لا يعدُّه أحد شيئاً راجحاً مرضياً حتى بحق أدنى الناس؟

وكل ذي اطلاع على الشريعة الغراء يعي جيداً أن مقصد الشريعة بلوغها بالنفس الإنسانية مدارج الكمال، ولا ريب أن عدم المحافظة على الطهارة من حدث الجنابة حال النوم لا ينسجم مع الكمال المطلوب تحصيله للشارع الأقدس، ولا يساعد على الترقي في حالات القرب المعنوي من ذي الجلال سبحانه، فإنَّ حَدَث الجنابة مانع عن ذكر الله تعالى وعبادته، والاغتسال من الجنابة شرط لصحة كينونة الإنسان قريباً من رحمة الله تعالى، ومواضع رضاه.

والنفسُ حيث تكون متلبِّسةً بالجنابة، ممنوعةٌ عن النظر في ملكوت الحق سبحانه، عاجزةٌ عن در ْك الحقائق، قاصرةٌ عن السياحة في آفاق المعرفة الحقة، مقهورةٌ مقيَّدةٌ بأغلال المادة، لا تنفك تلك الأغلال إلا بإجراء الماء على كل

أجزاء الجسد الظاهر الحامل للنفس الباطنية.

ولا شك أن للجسد نحو تأثير على النفس، وإنْ عجزت عقولنا عن إدراك حقيقة ذلك، ويكفي أنَّ النفس تتقلَّبُ بتوسط تقلُّبِ هذا الجسد المادي، بقطع النظر عن بلوغها مرتبة القاهرية للجسد الحامل لها، فإنَّ قاهريتها للجسد لا يكون إلا بتوسيط الجسد ابتداءً، ولا يسمح لنا المجال للتوسعة في هذا المقال، فله أهله وليس المحل محله.

### هل سيدنا محمد مَّأَطَيُّكُ حبيب الله؟

وقد سمعنا الله تعالى وقد نطق كتابه بلسان عربي مبين غير ذي عوج، ﴿إِنَّ اللهُ يُحبُّ النَّوَّابِينَ وَيُحبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١).

ولعل أشرف ألقاب سيدنا محمد مَّ اللَّهِ أنه حبيب رب العزة ذي الجلال سبحانه، فيا ترى كيف صار حبيب ربه، وهو الذي ـ كما في حديث السيدة عائشة عنه ـ كان ديدنه النوم على الجنابة؟

وكيف غدا سيدنا محمد مَرَا الله الخلق وأفضلهم وأشرفهم، وهو في حديث عائشة المحافظ على التلبُّس بالأمر المرجوح غير الممدوح عليه؟

وما الذي كان يمنع الرسول الأكرم مَرَاكِكُ من تصديق ربه بما نعَتَه ووَصَفَه به ربه من كونه أشرف الخلق، وأفضلهم، وأحبهم له تعالى ولما يرضاه.

وكيف يكون النبي الذي تحدثت عنه عائشة صادقاً مع ربه ونفسه ومع أبناء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٢.

أمته في تبليغه قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، في حين أنه كان حريصاً جداً على النوم مع جنابته؟

وكيف يكون النبي الذي حدثتنا عنه عائشة هو أشرف جوهر، وأنقى معدن، وأطهر قلب، وأزكى نفْس، ظهرت في عالم الإمكان، والحال أنه كان حريصاً مواظباً على النوم دون أن يغتسل من جنابته؟

والله إن المسلمين جميعاً يُبرِّئون من ينسبهم الناس إلى زمرة وجماعة الأخيار عن ذلك.

فهل أنهم في تبرئتهم إلى يومنا هذا، قد اجتمع عقلاء مسلمي الدنيا على شيء باطل!

وكيف يكون النوم على الجنابة شيئاً حقاً محبوباً لله تعالى مرضياً عنده سبحانه، وهو القائل جل وعلا أنه يحب المتطهرين؟

وأي عذر لرسول الله صَّائِلَيْكُ في ما كان يرتكبه، وكيف رضي أن ينعته الناعتون بأنه أحب الخلق إلى الله تعالى؟

ولا أدري كيف أخبرنا الله تعالى عن كون النبي مَنْظَلِّهُ الذي تحدثت عنه عائشة هو حبيبه، وأشرف وأفضل خلقه!

عذراً سيدي يا حبيب الله وخيرته من خلقه، لا أدري ماذا يقصد المحرِّفون على لسان زوجتك تحقيقه؟

أيريدون الإساءة إلى زوجتك عائشة التي ينسبون إليها أحاديث تسيء إلى مقامك، أم أنهم قصدوا الحطَّ من مقامك وقد رك للذب عن شخصيات طالما عادتُك وحاربتُك ولم تؤمن بك؟



أخرج البخاري، ومسلم، والصنعاني، وابن حنبل، وابن حبان وغيرهم بإسنادهم عن عائشة واللفظ للبخاري أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله مَرِّ الله عن الوحى الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبُّد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فَجَأه الحق وهـو فـي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني، فقال: إقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني، زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة: مالى! وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسى، فقالت له: كلا أبْشرْ، فو الله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصىي وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت لـه خديجة: إي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ابن أخيى: ماذا ترى؟ فأخبره النبي عَلَيْكُ ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك، فقال رسول الله عَلَيْكُ: أوَ مخرجيَّ هم! فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، حتى حزن النبي عَلَيْكُ فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه تبدّى له جبريل عليه فقال يا: محمد إنك رسول الله حقاً، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل عليه فقال له مثل ذلك ".

أقول: مضافاً إلى رواية البخاري ومسلم له في الصحيح، فقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ورواه الصنعاني عبد الرزاق عن معمر، ورجال السند من أعيان الثقات عندهم (٢).

أقول: لا مجال لنا للحديث مع القوم بما يُدركه العقل وبما يستقل بالحكم

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٢٣٢؛ صحيح البخاري ج١ ص٣ وج٦ ص ٨٧ وج٨ ص ٢٧؛ صحيح مسلم ج١ ص ٩٧؛ المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١٨٣؛ مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٠٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص ١٥ وج٩ ص ٥؛ المستدرك على الصحيحين ج٥ ص ١٨٣؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص ١٣٤؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٣٠٠٢ ص ٣٨٦؛ الذرية الماهرة النبوية ص ٣٣٠؛ صحيح ابن حبان ج١ ص ٢١١؛ جامع البيان ج٣٠ ح ٢٩١٥٢ ص ٢١١٧؛ أسباب نزول الآيات ص ٥؛ النقات ج١ ص ٤٤، أسد الغابة ج٥ ص ٣٣٤؛ تاريخ الطبري ج٢ ص ٤٤؛ السيرة النبوية لابن كثير ج١ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان حال الزهري محمد ومعمر في حاشية الحديث الثاني من أخبار الطائفة الخامسة، وبيان حال عبد الرزاق في حاشية الحديث الثالث من الطائفة الرابعة، وبيان حال عروة بن الزبير في حاشية الحديث الأول من أخبار الطائفة الأولى.

به، إذ الظاهر أنهم في معزل عنه، على أن العقلاء مأمورون بالتكلم مع الآخرين بما يُدركونه، ولا غرو أن يقصر جماعة من الناس عن إدراك ما لا يقصر عن إدراكه من هو أدنى من غير تلك الجماعة، فإنهم عن الحق لمعزولون بعد أن اختاروا عن سابق تصور وتصميم وعزموا على أن يعطوا عقولهم إجازة، بل في الحقيقة قد عطّلوها ظناً منهم أنَّ تعطيلها يقضي بدخولهم في جملة العجماوات، فيأمنوا من المطالبة والحساب، ولم يتفطنوا إلى أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، وأنه العالم بما أودع فيه من قوة عاقلة مفكرة.

وعلى أي حال، فإن هذا الحديث عن السيدة عائشة نظن أنه من مخترعات اليهود، وقد نسبوه إلى عائشة حتى يخفى مكرهم.

فعائشة التي ولدت كما تقول بعد البعثة بخمس سنين، لا يمكن لها أن تروي حَدَثاً وقع قبل ولادتها، فإن هذا من سخرية التأريخ.

ونحن هنا أمام احتمالات لا ضرورة للتفصيل في كونها منحصرة، فإما أن نتهم ابن حنبل والبخاري ومسلم ومن في طبقتهم بتواطئهم في الافتراء على السيدة عائشة باختراعهم هذا الحديث ونسبته إليها من خلال زعمهم أن عبد الرزاق الصنعاني مثلاً قد حدَّث به، وإما أنَّ المتهم هو عروة بن الزبير ابن اختها الراوي عنها أو غيره من رجال السند، وإما أنَّ هذا الحديث فعلاً قد ذكرته السيدة عائشة.

ونحن نظن أن المتهم إما أصحاب الصحاح، وإما الرواة.

ولكنهم جميعاً من أعيان الثقات عند أبناء العامة، وقد زعموا أن الحديث حدَّ ثهم به فلان المجمَع على ثقته عندهم عن مثله عن عائشة.

والرواة قد وتَّقهم ابن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، وابن حبان، وغيرهم، وأصحاب الصحاح أيضاً.

ومهما يكن، فالحديث قد اشتمل على جملة من الفقرات الظاهرة البطلان بحيث لا يكاد يخفى على أدنى الناس أنها من الباطل المحض.

فالنبي شاك مرتاب في نبوته، وجبرئيل علما يعامله معاملة الوحش الضاري، وابن نوفل هو المصدق بالنبوة والشاهد لها، وهكذا، ونحن لن نعل على هذا الحديث كثيراً، ولا نُبين وجوه الفساد جميعها بل نقتصر على الشيء القليل فحسب، وإلا فإن الحديث مشتمل على فقرات لو عمدنا إلى تحليلها وتحليل مفادها وتبيين دلالاتها لطالت وقفتنا معه جداً، فلا تظنن أن ما نشير إليه هو خصوص ما في الحديث من باطل وخطل وزلل.

#### مقام النبوة:

أقول: إن مقام النبوة مقام السفارة والنيابة بمعنى من المعاني عن المولى تعالى، بداعي إعلامهم بمواقع رضاه تعالى، ولتحقيق بلوغهم السعادة المرجوة لهم في الدارين والنشأتين، لذا تفضَّل سبحانه ببعث الرسل مبشِّرين ومنذرين، صادعين بالحق من عند الحق تعالى، لا يشوبهم نقص، ولا يعتريهم غفلة، ولا يقرب منهم باطل.

والحكمة الإلهية تقضي بأن لا يكون في البين أية ثغرة يمكن للباطل من خلالها أن يدخل نفوس الناس وقلوبهم، وإلا فلا تتمُّ لله تعالى الحُجَّةُ على الناس، وينتهي الحال إلى وجود مبرِّر معقول ومقبول للجاحد المنكر.

وكمال الدين لا يكون إلا بواسطة كمال مبادئه وطريقته ومسلكه، وكلما كان الشيء المكلّف به عظيماً وخطيراً كلما تطلب نحواً خاصاً من التبليغ، في حين أن أهمية المقام تتطلب شخصاً يتناسب بروحه وعقله وفكره مع ذلك المقام، وإلا فالضلال خاتمة أمْره.

صحيح أننا لم ولا ولن نرى الله تعالى، غير أننا عرفناه جلت كلمته في لطيف حكمته، وبالنظر إلى آثار لطفه التي أودعها كل ما يحيط بنا.

وكما أن عظمة السلطان نقرؤها ونتعرف عليها من خلال لطيف تدبيره وحكمة صنعه، فكذا نقف على جميع فضائله وصفاته بالنظر إلى آثاره وأفعاله.

فكل فعْل وكل أثر لا يتناسب مع مقامه لا نحتاج لإقامة البرهان على براءته منه، فإن الأثر يحكي ويدل على صاحبه بلسان التكوين والحال الذي لا يقبل تأويلاً بارداً، ولا يحتمل تفسيراً آخر.

ولا يسعنا في هذا المختصر أن نُدلِّل على أن النبوة ليست من السخافة بالنحو الذي صوَّره لنا الراوي عن السيدة عائشة، فإنَّ وجدانَ كل ذي وجدان يشهد بأنَّ مضمونَ الحديث باطلٌ، ولا يرضاه عاقل على أدنى ملوك البلدان، ولا يضطر المولى سبحانه إلى استخدام مثل هذا الأسلوب الذي لا يليق بعاقل فضلاً عن رب حكيم.

على أن نبوة النبي ـ أي نبي من الأنبياء ـ تفتقر إلى وجود اليقين بها لصاحبها ولتابعيه، ويتوقف الاحتجاج بصاحبها وبما يصدع به على وضوح الحق فيها، وعلى غياب الباطل عن جميع شؤونها وحالاتها وتقلباتها.

ولو أنه دخل الباطل إلى أي شأن من شؤون النبوة، فإنه تبطل وتفسد نبوته

بحكم ما يجيء به من الحق، فتغدو النبوة وهي الدليل على الحق دليلاً على بطلانها نفسها، ويصير الحق ـ وهو النبوة ـ باطلاً من وجه، ويكون الباطل ـ وهو النبوة ـ حقاً من وجه آخر، وهذا تهافت في العقل والفطرة والمنطق.

وكلما اشتدت سطوة الباطل في مرحلة ما، وكلما تعمقت في أذهان الناس جذوره، كلما تطلبت تلك المرحلة نحواً من الرحمة الربانية تتناسب مع خطورة المرحلة، وتنسجم مع تطلعات المستقبل.

### نبوة سيدنا محمد رحمة للعالمين:

أقول: لا شبهة أن الشيء لا يصدق عليه أنه رحمة من الله تعالى إلا فيما يتحقق به غرضه تعالى الموافق للحكمة البالغة، وقد قال الله تعالى مخاطباً حبيبه المصطفى عَلَيْقِهِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً للْعَالَمينَ ﴾ (١).

وكون النبي الأكرم سُرَائِيلَكُ رحمةً لجميع العوالِم يتوقف على كونه مصداقاً للرحمة في جميع شؤونه.

فسلْمُهُ مِّ أَلْكِيَا وَ رحمة كما هي حربه و في الهره رحمة كما هو باطنه، وأوَّله رحمة كما هو باطنه، وأوَّله رحمة كما هو منتهاه، ومبدؤه رحمة كما هي غايته، وهكذا من دون أدنى تفاوت أو تهافت وتناقض.

ولا شك أنَّ الرحمة مظهَرٌ من مظاهر الحق سبحانه، لذا لا يمكن أن يجامعها الباطل بأي نحو من الأنحاء، فالرحمة أينما تحقَّقت لا تكون إلا حقاً، والرحمة أبرز صفات المولى الحق سبحانه، وليس في صفاته موردٌ للباطل جلَّ ربي.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

وعليه، فكلُّ شيء يكون سبباً للضلال، وعوناً للباطل، ووجهاً للفساد، لا يكون رحمة بأي حال من الأحوال.

وحديثُ عائشة في مبدأ نبوة سيدنا محمد مِنْ اللَّهِ عن شيء ظاهره كما باطنه باطل، فهو كما ستأتي الإشارة إلى ذلك يدل على كون النبي سَرَاتِهِ جاهلاً، متردِّداً، شاكاً.

إنَّ حديث عائشة حديثٌ عن رجل حيران هائم أصابه الذهول والرعب، ولولا الشيخ النصراني لَمَا اهتدى سيدنا محمد سَرِّ اللَّهِ الى الحق سبيلاً.

هو حديث عن نبي طالما حاول الانتحار هرباً من واقعه الحزين، وحاضره لمرير.

وأنت أيها الناظر في مضمون حديث عائشة، تجده يشكو من الافتقار إلى أدنى مقدار من الرحمة واللطف.

والنبوة التي يكون حالها ما جاء في حديث عائشة، لا يمكن أن تكون مظهراً من مظاهر رحمة الله سبحانه، فإن رحمة الله تعالى لا تكون في مواقع الجهل، والتردد، والحيرة، والشك، واليأس والقنوط، والغفلة، والقسوة، والشدة، والغلظة، والإكراه، والسطوة.

ومثل هكذا نبوة لا تصلح حجة لله تعالى ولا يتم بها غرضه سبحانه، فبطلت أن تكون نبوة، وأقل محذور فيها أنها أثر من آثار لاعب ساخر، وليست نوراً من أنوار حكيم عزيز.

على أنه كيف يصح عندهم في الله تعالى وفي حكمته ولطفه، أن تكون النبوة الخاتمة قد اكتسبت شرعيَّتها وبيِّنتها من شيخ نصراني، ويكون المصدِّق

بالنبوة غير النبي؟

وألطف ما في التأريخ أن يكون سيدنا محمد عَلَيْكُلُهُ شاكاً في نبوته، ويكون من سيدتنا خديجة عِلَيْكُ التصديق بالنبي بما هو يجهله ولا يعرفه، ويكون بطل النبوة شيخاً نصرانياً، يدل محمداً عَلَيْكُلُهُ ويهديه!

ففي حديث السيدة عائشة نجد أن سيدتنا خديجة عليه ذهبت بالنبي طَّالِلُهُ الله ورقة بن نوفل بحثاً عن بيِّنة في شأن نبوة نبينا، وفي المقابل ورد في القرآن الكريم ﴿قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَة من ْرَبِّي ﴾ (١).

فيا ترى هل نأخذ بقول الله تعالى، أو أنَّ الصادق هنا هي عائشة القائلة بـأنَّ الذي كان على بيِّنة هو ورقة بن نوفل؟!

وعائشة حدثتنا عن أنَّ سيدتنا خديجة ذهبت برسول الله تَعَالَيْكَ إلى ورقة بن نوفل ليُطيِّب نفسه، ويخفف عنه، ويهديه إلى الحق، ويُعرِّفه حقيقة ما رأى.

ولكن الله تعالى قال ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَـنِ اللهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَـنِ اتَّبَعَنى ﴾ (٢).

فهل أنَّ الرسول الأكرم سَرَّا اللَّيْكِ كان على بصيرة من أمره وحقيقة نبوته كما يقول الله تعالى؟ أم أنَّ ورقة بن نوفل هو الذي كان على بصيرة من نبوة سيدنا محمد سَرِّا الله عليها إلا أن توسلت بورقة حتى يفيض على زوجها من معادن الحكمة والعلم والمعرفة، ليستبصر بنوره، ويستهدى بهداه؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٥٧.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف عُطُنْهِ الآية ۱۰۸.

صدق الله الذي أنزل القرآن بالحق، وقال ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَـــى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (١)!!

ولنكتفي بهذا المقدار، ولْنَعْطِف الكلام على بعض ما ورد في حديث السيدة عائشة.

استعراض جبرئيل علميه لقوته وبطشه:

الفقرة الأولى: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد».

أقول: لماذا هذا العنف من أمين الله تعالى جبرئيل علسَّاكِد؟

وهل كان في مقام إظهار قوته وغلبته؟

أم في مقام إظهار رحمة ربه بنبيه ورأفته به؟

يريد الراوي أن يقول: إنَّ جبرئيل علمَّا كان مكرَها في النزول على سيدنا محمد مِّ النول على النزول على محمد مِّ النها و فكان يريد أنْ ينزل على غيره، ولكن ربه أراده أن ينزل على النبي الأكرم مِّ النها فلم يكن من جبرئيل إلا أن بادر إلى استعمال العنف والقسوة ظناً منه أنَّ مثل هذا الأسلوب سيقضي بفرار المصطفى مَّ النها وهروبه، وبذلك لا يتمُّ لله تعالى مراده.

وفعلاً، وبعد أن تكرر من أمين الله تعالى فعْلُهُ، فقد نحجت من جبرئيل عَلَّمَا اللهِ عَلَّمَا اللهِ عَلَمَا الله عَلَمَا اللهِ عليها. هارباً خائفاً ذعراً، ولاذ بسيدتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها.

فأتى سيدنا محمد مِنْ الله الله خديجة، «فقال: يا خديجة مالي! وأخبرها الخبر،

<sup>(</sup>١) سورة محمد سَرَاعَلِيَّكُ الآية ٢٤.

وقال: قد خشيت على نفسي».

وبلسان الحال: يا خديجة! ما الذي فعلته حتى أعامل هذه المعاملة وبهذا الشكل من الفظاظة والقسوة؟ لقد كادت روحى تزهق، وخشيت على نفسى.

أيا زوجتي هل من مجير يجيرني، هل من مغيث يغيثني، هل من أحد تعرفينه فأطلعَه على أمري، وعسى أن يرشدني ويهديني؟

تهدئة خديجة ﷺ للنبي سِّرَاللَّهِ وتسلية خاطره.

الفقرة الثانية: «كلا والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل».

وكأن لسان حال خديجة عليه عليك يا محمد، فإن هذا العنف الذي رأيته لم يكن مقصوداً من الله تعالى، وإنما هذا شيء فعله جبرئيل عليه من نفسه لتحقيق غايته.

وإنني على يقين أنَّ في الأمر لبساً، فلا تبتئس بما فعله بك هذا الغريب القاسي اللئيم، ولسوف أتحرى في أمرك رشداً.

وكيف يخزيك الله تعالى يا محمد! وأنت تكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق...، فاهدأ وهلم معي نفكر في الأمر، فإن ما ذكرته لعجيب غريب.

بل دعك من التفكير، واترك الأمر إلي، سأرى ما يمكنني فعْلُهُ.

تنبيه: نحن لا نُنكِر على سيدتنا خديجة صلوات الله عليها حكمتها ورفيع شأنها ومنزلتها، ولكننا نُنكر أن تكون بشارة النبوة بهذا المستوى من السخافة

الفصل الأول ------ ٢٢٥

والصلافة والسخرية.

وكيف يكون سيدنا محمد عَلَيْكَا شاكاً مرتاباً بالنبوة، وما الذي أراد الله تعالى تحقيقه؟

### الموقف الحكيم من خديجة عليه:

الفقرة الثالثة: «فانطلقت به خديجة بليا حتى أتت به ورقة بن نوفل».

أقول: وفي بعض الموارد: وكان امراً قد تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية (١).

وفعلاً، فقد اهتدت سيدتنا إلى الحل، حيث أوحى الله تعالى إليها أن ليس لك إلا أن تذهبي بزوجك محمد إلى بعض اليهود أو النصارى، فإن عندهم علم الكتاب، وهم المأمونون على وحيي، والعالمون بأمري، وما كنت لأبعث نبياً أو رسولاً إلا ويكون اليهود أو النصارى هم المرجع في تصديقه ومعرفته، وهم الشهود على صدقه.

فخطر ببالها أن تذهب إلى ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل، واختارته من بين غيره، إذ كان فيه خصلتان:

أنه رجل تنصَّر في الجاهيلة فتحقَّق فيه الشرط الأول، والخصلة الثانية أنه كان يكتب الكتاب العبراني، فهو نصراني متهوِّد، وبذلك تكون قد أتت خديجة عِلَيُ بزوجها إلى رجل يجمع خصال اليهود والنصارى، فأخبرته بالخبر، ومن البديهي أن يكون الرجل النصراني الجاهلي المتهوِّد أهلاً للمشورة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج ١ ص٣.

في مسألة النبوة الخاتمة عند السيدة عائشة، يا سبحان الله!!

### موقف الشيخ النصراني:

الفقرة الرابعة: «فأخبره رسول الله عَلَيْقِكُ ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً».

وما أنْ سمع ابن نوفل بخبر محمد بن عبد الله حتى خرَّ صعقاً من الخشية لله تعالى، فإنَّ قلوب اليهود أشد قساوة من الحجر الصلد، وبادر سريعاً دونما أدنى روية وتفكير إلى التصديق بمحمد، فإن اليهود ومن أول الأمر مفطورون على التصديق بالحق، والإذعان له، والإعلان به.

ألا اهنأ يا بن عبد الله!

ألا أبشري يا خديجة، فإنَّ زوجك نبي من أنبياء الله تعالى، وهذا صكُّ اعتراف مني بذلك، فما رويته لي يا محمد وأخبرتني به، كان الناموس الذي نزل على نبي الله موسى عليه الله على نبي الله موسى عليه على نبي الله موسى عليه الله على نبي الله موسى عليه على نبي الله موسى عليه الله على نبي الله موسى عليه على نبي الله موسى عليه على نبي الله على نبي الله موسى عليه على نبي الله موسى على نبي الله على نبي الله موسى على نبي الله على نبي الله على نبي الله موسى على نبي الله على نبي الله موسى على نبي الله على نبي الله موسى على نبي الله على نبي الله على نبي الله موسى على نبي الله على الله على نبي الله على الله على نبي الله على نبي الله على نبي الله على الله على

ويضيف ابن نوفل: وهنا لا بدَّ وأنْ أبثَّ شكواي إلى الله ربي، وتكون هذه الشكاية الخارجة من أعماق قلبي وروحي دليلاً لك يا محمد على أنني صادق في ما أشهد به لك من أنك نبي.

يسأله محمد: وما ذاك يا عماه؟

يجيب ابن نوفل بخشوع ورقة قلب: «يا ليتني فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك» والجُذع هو الصغير من البهائم، فليتني يا محمد أكون عند دعوتك قومك للدين شاباً، ثم يلتفت ابن نوفل إلى خديجة قائلاً: أبشري يا

خديجة وقد أخبرتك بالحق، وأعطيتك قرينة على أنني صادق وهو الشيء الذي تمنيتُه، فليذهب التردد والشك من نفسك يا محمد ومن قلب زوجك.

### علماء النصاري واليهود العالمون بالغيب مجاهدون:

الفقرة الخامسة: «ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله عَلَيْكَ أَوَ مخرجي هم».

ولا يمكن عند الراوي أن يقف الشيخ النصراني عند هذا الحد من التصديق بالنبوة ومن إظهار الحق، بل الأمر يتعدى ذلك، فإنَّ اليهود العالمون بالغيب هم فدائيو الدين والحق.

ولمَّا رأى الشيخ النصراني أنَّ بعض التردد والحيرة لا زالا موجودين، فسارع إلى الإخبار بالغيب بلسان المتحرِّق المحروم من نيل وسام شرف نصرة محمد عَلَيْكِ حيث سيخرجه قومه.

ولا يسع الشيخ النصراني المتهود أن يكتم الشهادة والحق، وأن يمنع النصيحة، فذكر لسيدنا محمد عَلَا الله من سيحصل له، رأفة منه به، حتى لا يصدمه المستقبل الآتي، فإن الشيخ الذي كبر سنه يُدرك جداً خطورة وصعوبة الموقف غداً، فأحب أن يعلمه ولا يكون ممن يكتم آيات الله تعالى بغير حق.

ولكن سيدنا محمد مَرَا الله الذي بلغ الأربعين من عمره تعجب مما أخبره به نوفل، وأنه لماذا يخرجه قومه من بين أظهرهم!

فيجيبه ورقة: يا بن أخي! لا تعجب ولا تستنكر، فإن عادة الناس على إنكار الحق، وما ستأتيهم به وتدعوهم إليه لا يوافق أهواءهم، ولا يلبي مطامعهم.

ومما يؤسف له أن ورقة بن نوفل لم ينشب أي لم يلبث أن توفي، وفتر الوحي أي وانقطع الوحي.

نعم انقطع الوحي حتى ينسى النبي سَرَا الله الله الله الله الله الله تعالى قد اصطلح هو وجبرئيل على ما كانا اختلفا عليه.

قال ابن حجر في فتح الباري: وفتور الوحي عبارة عن تأخُّره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان مَرَافِقَ وجده من الروع، وليحصل له التشوُّق إلى العود (١).

وفعلاً، فانقطع الوحي مدة من الزمن، فهدأ روع النبي عَلَيْقِيد، ونسي ما كان قد فعله به جبرئيل في المرة الأولى، وبعد ذلك اشتاق له، والعجيب أنه لم يأت للنبي عَلَيْقِيد من ربه أية بشارة، فهل أنه اشتاق إلى ما كان خشي على نفسه منه، أو أنه اشتاق إلى جبرئيل عليه على الحبيب المصطفى عَلَيْقِيد، ولمّا أن علم النبي عَلَيْقِيد بنلك ولا ندري من أي طريق، فلم يتحمل الجفاء من جبرئيل وربه.

# الإلقاء في التهلكة ومحاولة الإنتحار من النبي:

الفقرة السادسة: «حتى حزن النبي عَلَيْكَ فيما بلغنا، حزناً غدا منه مراراً كي يتردَّى من رؤوس شواهق الجبال».

وبعد أنْ أخبر وشهد ابن نوفل بالحق، وحصل للنبي مَرَاكِكُ من كلام الشيخ النصراني اليقين بأنه نبي، نسي النبي مَرَاكِكُ أو تناسى ما كان أصابه من ذعر

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج١ ص٢٦.

وخوف، وحيث انقطع الوحي حزن حزناً شديداً كاد يجره إلى اليأس والقنوط، بل أودى به إلى القنوط، وفقد صوابه، وتحكَّم به شيطانه ـ الذي أخبرتنا عائشة أنه كان معه، ولكنه لم يكن قد أسلم بعد ـ لذا حاول مراراً وتكراراً أن يلقي بنفسه من رؤوس شواهق الجبال، فيرتاح من الحزن الذي كان يدخله، وينجو من العذاب النفسي الذي كان يعاني منه، تماماً كما هي طريقة كل الفاشلين في هذه الحياة، الذين لم يهتدوا إلى الحق سبيلاً.

ولكن جبرئيل عليه رأى أن يُكفر عن ذنبه الأول، فلم يكن ليترك سيدنا محمداً عَلَيْكُ يُحقِّق ما يبادر إلى تحقيقه من إلقاء نفسه من رؤوس شواهق الجبال، فناداه يا محمد: إنك رسول الله حقاً، وكان هذا النداء من جبرئيل بمثابة دواء مسكِّن لقلب ونفس النبي عَلَيْكُ. وصحيح أنه كان دواء فعَّالاً جداً، غير أنه آني ولفترة وجيزة، إذ لم تكن حكمة الله تعالى على أن يعالج نبيه من مرضه النفساني المؤدي إلى اليأس والقنوط، بل كانت حكمة الله تعالى على أن يُجرِّعه جبرئيل على الله فترة إلى أخرى جرعات من الدواء المسكن للأعصاب فحسب.

وكما يقول الراوي: «فكلما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه تبدَّى له جبريل علطَّيْةِ، فقال يا: محمد إنك رسول الله حقاً، فيسكُنُ لذلك جأشُهُ، وتقرُّ نفسُهُ فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبرئيل علطَيْةِ فقال له مثل ذلك».

وفي الحقيقة كانت هناك معركة صراع بين الموت والحياة، فمحمد سَرَاكُلُهُ الله الذي يحاول الموت هروباً من الجزع والحزن الذي يستوعب عقله وقلبه،

يُبادرُهُ جبرئيل المريد لحياته وبقائه بالدواء السحري، ولكنه كما عرفت دواء مسكِّن وليس علاجاً جذرياً لما يشكو منه سيدنا محمد مَرَافِيَكُم، وبقي الأمر بين مد وجزر، بين سيد الخلق الهارب من الحياة الطالب والطامع بالموت والانتحار، وبين جبرئيل الذي وقف بحق على حاله وعرف داءه، فهذا يحاول إلقاء نفسه من شواهق رؤوس الجبال، وذاك يتلقاه بالنداء الدواء المسكِّن قبل أن يُقدم على الانتحار، تبارك الله ذو الحكمة اللطيفة، والرحمة العجيبة!

## إشارة سريعة إلى بعض الأمور:

ثم إننا يحسن منا أن نشير إلى بعض الأمور إشارة سريعة:

قال النووي وابن كثير وابن حجر والسيوطي والصالحي الشامي وغيرهم: قوله: « ما أنا بقارىء»، معناه لا أحسن القراءة، أو لستُ ممن يُحسن القراءة (١٠).

ونجيب: لا ندري ممَّن كان القصور، هل كان من رسول الله مَّأَطْهُ حيث لم يفهم ما هو المقصود لجبرئيل علَّهُ ، أو أن جبرئيل علَّهُ لم يُوضِح مراده! الأمر الثانى: قوله: «قد خشيت على نفسى».

قال ابن حجر: والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي ج٢ ص١٩٩؛ السيرة النبوية لابن كثير ج١ ص٣٩٣؛ البداية والنهاية ج٣ ص١١؛ فتح الباري ج١ ص٢٢؛ الديباج على مسلم ج١ ص١٨٤؛ سبل الهدى والرشاد ج٢ ص٢٤٨.

عشر قولاً، أولها الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة جاء مصرَّحاً به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له. ثانيها: الهاجس، وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها: الموت من شدة الرعب،... إلى أن قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب، الثالث (۱).

أقول: ونحن نقلنا كلام ابن حجر كنموذج فحسب، فهو وبعض غيره، يختارون أن النبي مِنْ الله خشي على نفسه الموت من شدة الرعب الذي أدخله على قلبه أمين الله تعالى جبرئيل علمينية.

وأما ما أشار إليه بقوله «وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة جاء مصرَّحاً به في عدة طرق» فهو ما رواه ابن سعد زوراً وبهتاناً عن ابن عباس، أن النبي عَرَاهِ الله قال: «يا خديجة: والله ما أبغضت بغْض هذه الأصنام شيئاً قط ولا الكهان، وإني لأخشى أن أكون كاهناً» (٢).

أنعم وأكرم بهذا النبي الذي بعث الله تعالى إليه أمينه، وهو يظن أن الـذي جاءه شيطان الكهانة!

بل ما شاء الله على رب لا يعرف ولا يهتدي طريقة يُطمْئن بها رسله. فالقصور أو التقصير ممن يزعمون أنه رببٌ، تعالى الله ربنا الحق سبحانه، والقصور ممن يزعمون أنه نبي، وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج١ ص٢٣.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٩٥.

عليه وآله بفضله كمُل الكمال، وبارتضاعه شيئاً منه انفطم.

وأما أنه خشي الموت من الرعب، فأنعم وأكرم بمن زعموا أنه جبرئيل، الذي جاء مبشِّراً بالنبوة، ولكنه ظن أن ربه بعثه لخوض معركة مع شخص معاند لربه، كاره له، منكر نعمته.

وكأن الذي زعموا أنه جبرئيل قد أوحى إليه ربه أن هذا الذي ستأتيه لا ينفع معه إلا القسوة والصدمة القاهرة، فإياك أن تقابله وتواجهه إلا بإدخال الرعب إلى أعماق قلبه.

صلوات الله تعالى على جبرئيل الأمين الحق الرؤوف الودود.

ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر ربهم الذي تعلَّم من حادثة سابقة حيث بعث عزرائيل علمَّا لِيْ لقبض روح موسى ففقاً عينه.

فقد أخرج أحمد بن حنبل، ومسلم، والنسائي، والبيهقي وغيرهم بإسنادهم عن أبي هريرة قال: أرسِل ملك الموت إلى موسى علطية، فلما جاءه صكه ففقاً عينه فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله إليه عينه، وقال: إرجع إليه... الحديث (١).

الأمر الثالث: قال ابن كثير: ولهذا قالت خديجة: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبداً، قيل من الخزي، وقيل من الحزن، وهذا لعلمها بما أجرى الله به جميل العوائد في خُلُقه، أنَّ من كان متَّصِفا بصفات الخير لا يخزى في الدنيا ولا في

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص٢٦٩ وص٥٣٣ ؛ صحيح مسلم ج٧ ص٩٩ ؛ سنن النسائي ج٤ ص١١٨ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٣٣٩ ؛ المصنف للصنعاني ج١١ ح ٢٠٥٣ ص٤٧٤ ؛ كتباب السنة ح٩٩٥ ص٢٦٦ ؛ صحيح ابن حبان ج١٤ ص١١٢ وص٢١٢ وسميح ابن حبان ج١٤ ص٢١٢ وسميح اللهاية ج١ ص٢١٣١.

الآخرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة (١).

أقول: الحمد لله أنه تعالى لم يترك نبيه شاكاً متردِّداً متحيِّراً في ما أوحاه إليه، ولولا المرأة التي زعموا أنها سيدتنا خديجة عِلَيُه، ولولا ورقة بن نوفل ـ الذي زعموا وجوده ـ فلا ندري ما الذي كان سيحصل.

ما شاء الله! ربٌّ فاضت بالحكمة البالغة أفعاله، ونبيٌّ جهـول متحيّر شــاكّ، وامرأة تُثبّته، وشيخ نصراني يُعرّفه ويُعْلمه!

قاتلهم الله تعالى، نبوة بالإكراه والقسوة والشدة والغلاظة والفظاظة مبدؤها، وبالحزن والقنوط ومحاولة الانتحار والهلاك استمرارها.

نبوة بيِّنتُها وشاهدُها شيخ نصارني متهوِّد، وأمين وحيها مَلَك عليظ فظ قاس لئيم، وصاحبُها رجل، جاهل، متحيِّر، متردِّد، خائف، ذعِر، لا عقَل عنده، ولا هدى لديه.

أهذا هو سيد الخلق عند عائشة وعند من روى عنها وعند أصحاب الصحاح؟ ما هذه الترهات التي أوحى بها شيطانهم، فصدَّق بها أعيانهم، وتوارثها أبناؤهم؟!

ما هذه النبوة، وأي أعلامُ نبوة حقٍّ هذه؟

أيُّ ربٍّ كان رب هذه الأمة، ورب خاتم أنبيائه!

ما شاء الله على هذا الرب الحكيم، اللطيف الخبير!

ودامت حكمته وسلطانه، على هذه النبوة التي لا تعدو عن كونها مسرحية تسخر منها الأجيال، فما كان أفقرَ ربَّ محمد للحكمة!!!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٣ ص١٢ ؛ السيرة النبوية ج١ ص٣٩٤.

فماذا يريد منا عروة بن الزبير أن نعتقده في خالته السيدة عائشة، وهو يروي عنها هذا الحديث؟

أيريد أن يقول لنا بأن خالته لم تكن تؤمن بنبوة سيدنا محمد مَالْفَاهِ؟ ما الذي فعلته خالتك لك يا ابن الزبير حتى تفتري عليها هذا البهتان العظيم، وقد كنت حبيبها، وعزيزها، وأقرب الناس منها، وأعرفهم بها، وأخلصهم لها؟!! أي نفوس تلك التي صدَّقت هذه المهزلة، فغدوا يُصوِّرون لنا بعثة سيدنا محمد مَا الله على أنها أسطورة مكذوبة؟

وهل هناك من عاقل يُصدِّق أنَّ مبدأ نبوة نبي لربِّ حكيم لطيف خبير، هـو بالنحو الذي أخبرنا به الراوي عن السيدة عائشة؟

نعم حيث كان مبدأ نبوة سيدنا محمد عَلَيْكُ بالنحو الذي ذكرته لنا عائشة، فإنه صح أن يكون حياة النبي مع الشياطين التي كانت تفر من ابن الخطاب، ومع السحر الذي تلبَّسه عَلَيْكُ ستة أشهر، ومع نسيانه لآيات من القرآن الكريم، ومع قلة الحياء وعدم الحشمة، ومع الشتم والسبِّ للمسلمين، ومع الشيطان الذي أسلم أخيراً على يديه، ومع.. ومع...

وأخيراً وليس آخراً، فمثل هذه النبوة يناسبها أن يكون صاحبها عند الممات قد غلبه الوجع وممن يهجر، كما قال ذلك ابن الخطاب على النبي عَرَافِيًهُ (١).

<sup>(</sup>۱) المصنف للصنعاني ج ٥ ح ٩٧٥٧ ص ٤٣٨ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٧٤ وص ٣٣٦ ؛ صحيح البخاري ج ١ ص٣٦ و ٣٦٠ و ٣٦٠ و وص ٣٧ وج ٥ ص ١٣٧ وج ٧ ص ٩ وج ٨ ص ١٦١ ؛ صحيح مسلم ج ٥ ص ٧٦ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٣ ح ٥٨٥٠ ص ٤٣٣ و وج ٤ خ ٢٥١ ص ٢٤٦ ؛ البداية والنهاية ج ٥ ص ٢٤٧.



أخرج أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وغيرهم بإسنادهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله عن أبيه: إني لأعلم إذا كنت علي غضبى، قالت: فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم، قالت، قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك (۱).

أقول: مضافاً لرواية البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما، وهذا كاف لما مرت إليه الإشارة كثيراً بأن أبناء العامة أجمعوا على صحة جميع أحاديث صحيحي البخاري ومسلم وعلى الأخذ بما فيهما، ولكن تثبيتاً للحجة نُبيِّن وثاقة رجال سند الحديث، إذ رواه أحمد بن حنبل عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (٢).

أقول: إنَّ الرسول الأكرم مِّزَاللَّهُ هو المعصوم عن الخطأ والباطل في الفعل

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٦١ وص ٢١٣؛ صحيح البخاري ج٦ ص١٥٨ وج٧ ص ٩١؛ الأدب المفرد ح٤٠٣ ص٩٢؛ صحيح مسلم ج٧ ص ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ج١٠ ص ٢٧؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح٢٨٩٣ ص ٢٩٨ وح ٤٨٩٤ ص ٢٩٩ م مسند عائشة للسجستاني ص ٧٠؛ صحيح ابن حبان ج١٠ ص ١٧٤ وج٦١ ص ٤٤؛ المعجم الكبير ج٣٢ ص ٤٥ وص ٤٦؟ الطبقات الكبرى ج٨ ص ٦٩ ج٨ ص ٧٩؛ تاريخ بغداد ج٣ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) أقول: مر بيان حال وكيع في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية ، وترجمة هشام وأبيه عروة بن الزبير في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى.

والقول، في الحركة والسكون، ومضافاً إلى هذا فهو عَلَيْكُ صاحب الخلق العظيم.

وعليه، فسيد الخلق عَلَيْكُ لا يصدر منه إلا الحق ظاهراً وباطناً، وفي المقابل تُحدِّثنا عائشة كما يذكر أمينها عروة بن الزبير عنها أنها كانت تغضب من رسول الله عَلَيْكُ، وهذا يعني أنها كانت تغضب من الحق.

وأنت تعرف أنه ليس ما يقابل الحق إلا الباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. إذن كانت عائشة تغضب من الحق إرضاءً للباطل، وتأييداً للضلال.

فيا ترى هل أن ابن اختها عروة هو مفتر هنا على خالته السيدة عائشة؟ ولماذا هذا الافتراء على زوجة النبي عَرَاعِلُكِهُ؟

ونحن نناقش الحديث بناءً على مذهبهم في صحته وثبوته.

فنقول: الغريب أنَّ عائشة لا يصح منها أنْ تجهل بأنَّ النبي الأعظم مَّ اللَّهِ هو على حق في جميع شؤونه، ولا نحتمل فيها غفلتها عن كونه نبياً حقاً معصوماً، وهذا يعني أن غضب السيدة عائشة لم يكن عن سهو أو نسيان.

والإنسان الكامل أو الذي يسعى للكمال لا يحسن منه أن يغضب من الحق، بل لا ينبغي أن يقع منه ذلك، وإذا وقع فإنما يقع مع غفلته عن الباطل ومع عدم تنبهه للحق، وأما مع ظهور الحق وكمال وضوحه، فإن صاحب العقيدة القوية والنفس المطمئنة، لا يقع منه ذلك.

ومهما يكن، فإن لصدور الغضب من الإنسان عوامل وأسباباً كثيرة، ولا مجال لإلغاء التأثر والانزعاج والتفاعل من الإنسان ذي الشعور، ولكن التأثُّر للباطل في مقابل الحق لا يكون صفةً حسنةً محمودةً عند أحد من العقلاء. وغَضَبُ عائشة من النبي الأكرم سَرَاعِينَ لا يكون سببه سوء معاملة منه لها، ولا يكون سببه تعديه عليها، فإنه سَرَاعِينَ الطاهر المطهّر، المبرأ من العيب والدنس، المعصوم من الزلل والخطأ والخطل، فلا تغفل.

ولا شبهة أنَّ لضعف الإيمان دخالةً في ذلك، وإلا فلا يمكن أن ينسجم الغضب من الحق مع الإيمان الراسخ في النفس.

ولو سلمنا جدلاً، غير أن بشاعة الغضب من الحق تختلف باختلاف الأشخاص والموارد، ولا يمكن أن نتصور أن شخصاً راسخ الإيمان يغضب من سيد الخلق عَلَيْكَ ، فإن الغضب من رسول الله عَلَيْكَ بمثابة الغضب من المولى سبحانه، فإنه سفيره ورسوله وحجته.

وأيضاً، فالغضب من النبي الأكرم سَّأَطْلِيَكُ من دون إظهار ذلك وتجسيده بالفعل يمكن أن يقع من بعض الأشخاص ـ وإن كنا لا نُصحِّح ذلك منهم بأي حال من الأحوال ـ ولكن أن يُجسِّد الشخص غضبه من رسول الله سَّأَطْلِيكُ بالفعل، فإن هذا مما لا يرضاه مسلم من مسلم، مهما كانت درجة إيمان المسلم الغاضب ضعيفة وإيمانه متزلزلاً.

سلمنا جدلاً أنه يمكن أنْ يقع، ولكن أنْ يتكرر ذلك مراراً وتكراراً، فإنَّ هذا يكشف عن أمور نترك للقارئ تفسيرها.

وكلامُ عائشة واضحٌ أنها كانت تغضب من رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

وفي المقابل، لم يتضح لنا من كلام السيدة عائشة أنها كانت تسترضي سيد الخلق عَلَيْكَ وتعتذر منه، بل أكثر من ذلك، فإنها مضافاً إلى إظهارها غضبها

من رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ الله مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

وليت شعري، من هو المخاطَب؟

إنه رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سَرَاطِيُّكِهِ!

وكيف تمكنت عائشة من هجر اسم المصطفى سَرَاطِيُّكُ ؟

أوَ لم يشفع له عندها أنها أحب الخلق إليه كما زعمت لنا؟

أوَ لم يشفع له عندها أنه أحب الخلق إلى الله تعالى؟

وكيف تكون عائشة أحب الخلق إلى رسول الله صَّرَاطِيَّكُ، وهي التي تغضب منه، وتهجر اسمه؟

وليتها كانت تغضب فحسب، أو تهجر اسمه ولكن في غيابه، ولكن أن تغضب وتهجر اسمه وتُظاهره بذلك، فهذا شيء عظيم.

وهل كان الرسول الأكرم مَرَاطِيًا شخصاً عادياً؟ وهل كانت حين تغضب منه وتهجر اسمه تأمره بمعروف تَركه، وتنهاه عن منكر فَعَلَه؟

ويا ترى، ما الذي يحمل شخصاً مسلماً على أن يغضب من نبي الله ويهجر اسمه الشريف؟

وإنني على يقين أنَّ أحداً من المسلمين لا يرى موقفاً أعظم، وأخطر، وأبشع، من موقف الغاضب على نبي الله سَرَّاطِيَّكِه.

ألا تستحي عائشة أن تقول لنا، بأنها كانت تغضب من حبيب الله تعالى ومن صفيه، ومن سيد خلْقه!!

وهل للزوجة الصالحة أن تغضب من زوجها فيما يكون محقًّا؟

فكيف إذا كان الزوج هو سيدنا المصطفى محمد مَّأَ اللَّهَا اللهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا الله

ولا أدري، هل أن الراوي أخبر عن عائشة بذلك في مقام إظهار فضلها، ومحلها، ومنزلتها عند رسول الله مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أو أنه أخبر عنها بذلك إظهاراً منه للباطل الذي كان يتكرر وقوعه من رسول الله عَرَا الله عَ

أو أنه أخبر بذلك عنها ليعطينا صورة لا تقبل التأويل عن إيمان عائشة الراسخ، ومحبتها لنبي الله مَرَائِلِيَّة!

أظن أن لسان حال عروة بن الزبير لو كان سأله سائل، لماذا أخبر تَنا عن حديث عائشة يا ابن اخت عائشة أم المؤمنين؟

لأجاب: أخبرتُ بذلك لتعرفوا كم كانت منزلة رسول الله عَلَيْكُلُهُ في نفس وعقل خالتي السيدة عائشة، وكم كان مقدار يقينيها وإيمانها.

وإذا كان عند القارئ الكريم جواب آخر معقول يُصحِّح لنا وقوع الغضب من عائشة ـعلى ما رواه عنها ثقاتها ـفي حق النبي المصطفى مَرَاعِلِيَهُ وفي حضرته، فليبادر بإسعافنا به، ونحن له من الشاكرين.

وأخيراً نُلفت نظر القارىء الكريم إلى أنه لو قال شخص: إني غاضب من رسول الله عَلَيْكُ ، فإنَّ لعلماء المسلمين بإجماعهم واتفاقهم وفي جميع المذاهب في هذا حكماً خطيراً، فكيف بمن يواجه النبي الأعظم عَلَيْكُ بذلك مراراً وتكراراً!!

فلماذا هذا الافتراء العظيم من عروة بن الزبير وممن أخذوا عنه، على خالته زوجة النبي مِنْ اللَّهِ الله على الله عل

وكيف يصح عندنا بعد هذا أن نثق بمن يدَّعون حب السيدة عائشة؟ وكيف يمكن لأحد من المسلمين أن يأخذ ويعتدَّ بتوثيقاتهم لرواتهم؟ وكيف يجوز أن نأخذ ديننا مما أودعوه كتبهم وصحاحهم؟!

-- براءة السيدة عائشة

فهم عندنا على أقل تقدير متَّهمون بالافتراء على زوجة رسول الله مَّ اللَّهِ مَّ اللَّهِ عَلَيْكَ، ودعك عن كونهم مفترين على النبي عَرَائِكَة، فالظاهر أنَّ وجود شخص باسم محمد بن عبد الله وأنه نبي الله، لا يعدو عن كونه أسطورة عند أولئك الرواة ومَن يوافقهم، فضلاً عن كونه أسطورة نسجها خيال أبناء الجاهلية عند أمثال البخاري ومسلم.

ولو أنك لا ترتضي هذا منا، فهلا دللتنا على وجه يمكن أن نُصحِّح معه رواية البخاري ومسلم وتصحيحهما للأحاديث الكثيرة بحسب ما رتبناه في الطوائف المتقدمة.

وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن حديثاً واحداً من تلك الأحاديث الكثيرة يكفى لإبطال نبوة سيدنا محمد مَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال



# قال الله تعالى مخاطباً نساء النبي عَنَالِكَهُ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهليَّة الأولَى﴾(١).

أقول: إنَّ تخصيصَ شخصٍ معيَّن بخطاب يلزم عنه بحسب العادة عدم وقوع الغفلة منه عنه، لا سيما فيما إذا كان الخطاب نصاً واضحاً من جهة، وكان مما يتكرر إلى الذهن وروده من جهة ثانية.

بمعنى أن الكلام الذي يكون موجَّهاً إلى شخص معين، مع كون ذلك الشخص كثيراً ما يتعاهد ويقرأ ويسمع ذلك الكلام، فإنَّ غفلَته عنه ونسيانَه له أمْرٌ بعيدٌ جداً.

وقد يكون لبعض الأشخاص المخاطبين بخطاب معيَّن خصوصيةٌ تفرضُ وجودَ تفاعلٍ أكيد منهم مع الخطاب الخاص الموجَّه إليهم، فزوجة النبي مثلاً ليست كالأجنبية عنه.

وإن من خصائص التكليف الخاص أن يكون حاضراً في الذهن أكثر من حضور غيره من الأمور فيه، لا سيما تلك الأمور التي مرَّ عليها فترة طويلة من الزمن.

وقد ورد الحث الأكيد في المواظبة على قراءة القرآن الكريم. وفي الزمن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

الأول حيث أن زوجات النبي سَرَا الله تعالى و الله الله و الله الله و الله الله و الله

- براءة السيدة عائشة

وقد وجدنا للسيدة عائشة مئات الأحاديث التي حدَّثت بها مثل عروة بن الزبير ابن اختها المتولد سنة ثلاث وعشرين للهجرة (۱)، ولنفترض على أقل التقادير أنها حدَّثته بعد بلوغه، فيكون قد مضى على سماعها لكثير من الأمور التي حدثته بها أزيد من ثلاثين عاماً، إذ سماعها الحديث من رسول الله عَلَيْكُ كَان قبل موته، أي قبل ولادة عروة بن الزبير بثلاث عشرة سنة.

إذن لم تكن عائشة ممن نسيت ما مضى على سماعها له عقود من الزمن، ولا شبهة أن كثيراً مما سمعته لم تسمعه مراراً، فإنها إما كانت سمعت الحديث من النبي مرة واحدة لعدم تكرار النبي مراكبة للحديث على مسامعها، وإما كانت سمعته مرتين لمناسبة ما.

بل إنها مضافاً إلى ذلك، كثيراً ما كانت تعترض على بعض الصحابة في ما ينقلونه ويُحدِّثون به وتعْمَدُ إلى تصحيحه.

فتارة كانت تقول: «يرحم الله عمر، والله ما حدَّث رسول الله عَلَيْكَ أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه»(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص١١٢؛ تهذيب الكمال ج٢٠ ص٢٠ ـ ٢٤؛ تهذيب التهذيب ج٧ ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصنف للصنعاني ج٣ ح ٦٦٧٥ ص ٥٥٤ ؛ صحيح البخاري ج٢ ص ٨١؛ صحيح مسلم ج٣ ص ٤٣ ؛ مسند الحميدي ج١ ح ٢٢٠ ص ٢٠٠ ؛ ص مسند الحميدي ج١ ح ٢٢٠ ص ١٠٠ ؛ سند ابن راهويه ج٣ ص ٢٣٧ ؛ السنن الكبرى لليهقي ج٤ ص ٧٣٠.

وأخرى تقول: «يرحم الله عمر وابن عمر ، سمعا شيئاً لم يحفظاه» (١). وثالثة: تقول في ابن عمر: «يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم» (٢).

ورابعة: «ووَهَلَ أبو عبد الرحمن»<sup>(٣)</sup>، «ويغفر الله لأبي عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ»<sup>(٤)</sup>، «ورحم الله ابا عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه»<sup>(٥)</sup>.

وفي أبي هريرة كانت تقول: «لم يحفظ أبو هريرة» (١٠)، «ورحم الله أبا هريرة أساء سمعاً فأساء إصابة» (٧).

بل إنها تذكر الآية التي لم تكن تتلوها ولم تكن عاينت محلها من السورة من ذي قبل.

<sup>(</sup>١) المصنف للصنعاني ج٣ ح ٦٦٧٩ ص٥٥٦.

ک سنن الترمذي ج۲ ح۱۰۱۰ ص۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ج٣ ح٧ ص٧٦٥؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٧٥.

 <sup>(</sup>٤) كتاب المسند للشافعي ص١٨٢؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١٠٧؛ صحيح مسلم ج٣ ص٤٤؛ سنن الترمذي ج٢
 ح١٠٠٩ ص٢٣٦؛ إثبات عذاب القبر للبيهقي ص٣٧؛ معرفة علوم الحديث ص٨٨؛ صحيح ابن حبان ج٧ ص٣٩٤.

 <sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ج٣ ص٤٤؛ مسئد أبي يعلى ج٧ ح ٤٤٩٩ ص ٤٧٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٤ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) مسند أبي داود الطيالسي ص ٢١٥؛ مسند الشاميين ج٤ ح ٣٥٠٥ ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) المستدرك على الصحيحين ج٢ ص٢١٥.

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٣٧ ص ١٧٨ ؛ صحيح مسلم ج٢ ص ١١٢ سنن أبي داود ج١ ح ٤١٠ ص ١٠١ سنن الترمذي

وقد خطَّات الناس في حديث النبي عَرَائِكُ عن الموتى أنه لم يقل: لقد سمعوا، أو أنهم الآن ليعلمون (١٠). بم أكثر من ذلك، فإنها تجيب عن تفسير آية لم يسألها أحد عن تفسيرها منذ سألت هي رسول الله مِنَائِكُ.

فقد أخرج ابن حنبل، والطيالسي، والترمذي، وابن جرير بإسنادهم عن أمية، أنها سألت عائشة عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله ﴾ وعن قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَزُ بِهِ ﴾ فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله عَنْالِيَالِهُ (٢).

وغير ذلك من موارد، منها ما صحَّحتْ فيه ما رواه بعضهم من أحاديث عن النبي سَرِّالِكِيِّة، ومنها ما أوضحتْ ما تقدَّم من حديثه عما تأخر منه، وهكذا.

أقول: وعليه فعائشة ـ كما تزعم ـ كانت ممن تحفظ الحديث جيداً ولا تنساه، فيا ترى هل كانت حقاً نسيت آية قرآنية تخصها مع باقي أزواج النبي عَلَيْقِلُهُ بالخطاب؟

ولكن عائشة كانت تتلو كتاب ربها، وعلى أقل تقدير لا بد وأن تمر كل شهر مرة واحدة على آية ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتكُنَّ﴾، وهذا يعني أنها إلى حين

ج٤ ح ٤٠٦٥ ص ٢٨٥ سنن النساني ج١ ص ٢٣٦؛ السنن الكبرى للنسائي ج١ ح٣٦٦ ص ١٥٤ وج٦ ح ١١٠٤٦ ص ٣٠٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ج١ ص٤٦٦.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٧٦ ؛ صحيح البخاري ج٥ ص٩ ؛ سنن النسائي ج٤ ص١١٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج١ ح٢٠٣ ص٢٦٥ ؛ مسند أبي يعلى ج١٠ ح ٥٦٨٠ ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢١٨؛ سنن الترمذي ج٤ ح٤٠٧٥ ص ٢٨٩؛ مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٢١؛ جامع البيان ج٣ ص ٢٠٨٠ وج٥ ص ٣٩٩.

على أن عائشة وهي المرأة المتدينة الحافظة لحدود الله تعالى لا يمكن أن ندعي في حقها أنها لم تكن تهتم بالتكاليف الإلهية، ولا شبهة أن الاهتمام بالتكليف يتطلب إدامة مراجعتها لها حتى لا تنساها فتقع في محذور مخالفتها من حيث لا تقصد.

إذن فعائشة وهي التالية لكتاب الله تعالى، الحافظة لحديث النبي عَلَيْكَ، المعلِّمة المرشدة لم تكن ممن تجهل بآية ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾، ولا يمكن أن تنساها، فإنها آية قرآنية من جهة، ومن جملة التكاليف الإلهية من جهة ثانية، ومما خوطبت هي ونساء النبي عَلَيْكَ بالخصوص بها.

# موقف أزواج النبي سَرَاطِهُ اللهُ الل

سلمنا جدلاً أن عائشة كانت ناسية للآية، إما لعدم اهتمامها بالتكاليف الشرعية لا سيما ما يختص بها، وإما لعدم اهتمامها بكتاب الله تعالى فلم تكن

<sup>(</sup>۱) فإن عثمان قد مات سنة خمس وثلاثين، تاريخ مدينة دمشق ج ٣٩ ص ٥١٤ - ٥٢٢؛ تهذيب الكمال ج ١٩ رقم ٣٨٤٧ ص ٥٤٦ و ٣٧٧ ـ ٣٧٩.

تتلوه إلا نادراً جداً، ولكن هل أنَّ حال باقي أزواج النبي سَرَائِكَ كان كذلك؟ فلماذا لم تنهها واحدة منهن على أقل تقدير عن الخروج على الجمل يوم الجمل، مذكِّرةً إياها بآية ﴿وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَّ﴾؟

وهل أن بقية نساء النبي عَلَيْكُ لم يكن متقيات، ولم يكن آمرات بالمعروف، ولا ناهيات عن المنكر؟

سلمنا جدلاً أنهن جميعاً لم يكن عندهن من العلم والمعرفة حظاً، ولكن أين حُفًّاظ كتاب الله تعالى من أعيان الصحابة ووجوه التابعين؟

فهل أنهم تواطؤوا جميعاً على عدم تذكير عائشة بالآية، أو أنهم أيضاً لم يكونوا حافظين للآية؟

ونحن بدورنا لا نجرؤ على اتهام جميع الناس في عهد عائشة بالتقصير أو القصور، فإن كتاب الله تعالى كان مما يحفظه المئات إن لم يكن الآلاف، وفيهم من أهل الورع والتقى والمعرفة الكثيرون.

### عائشة تتذكر حديث النبي سَلَطْكُ الله

ولكن المريب أنَّ عائشة قد تذكرت هي بنفسها حديث نباح كلاب الحوأب، وفهمت أنَّ خروجها ليس فيه رضا لله تعالى.

الحديث الأول: قال ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: لما بلغت عائشة بعض مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب عليها، فقالت: أي ماء هذا ؟ قالوا: ماء الحوأب، فوقفت، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، فقال لها طلحة والزبير: مهلاً رحمك الله، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح

الله ذات بينهم، قالت: ما أظنني إلا راجعة، إني سمعت رسول الله تَطَالِّكُ قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب(١).

أقول: ورجال سند الحديث جميعاً من أعيان الثقات (٢).

١ - حماد بن أسامة أبو أسامة، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ١ ص ٢٨ وج٣ ص ١١٠ وج٤ ص ١٨٢ و ج٤ ص ١٨٢ و ج٤ ص ١٨٢ و ٢٩ و ٢٩٠).

قال المزي: حماد بن أسامة أبو أسامة، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، روى عنه أبو بكر عبـد الله بـن محمد بن أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج٧ رقم ١٤٧١ ص٢١٧ ـ ٢٢١).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، والعجلي، وابن حبان، وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: كان صحيح الكتاب، ثبتاً، ضابطاً للحديث، كيساً، صدوقاً، لا يكاد يخطئ. وقال ابن حبان في المشاهير: من الأثبات في الروايات. وقال الذهبي: تلقت الأمة حديث أبي أسامة بالقبول لحفظه ودينه. (الطبقات الكبرى ج و ص ١٩٥٩؛ معرفة الثقات ج ١ رقم ٣٥٠ ص ٣١٨؛ الجرح والتعديل للرازي ج ٣ رقم ٢٠٠ ص ١٣٢ - ١٣٣ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٣٧٥ و ١٣٧٠؛ الثقات ج ٦ ص ٢٢٧ ؛ تهذيب الكمال ج ٧ ص ٢١٧ - ٢٢٤ ؛ تهذيب التهذيب ج ٣ رقم ١ ص ٣ ؛ تذكرة الحفاظ ج ١ رقم ٣٠١ ص ٣٠١ ؛).

قال المزي: إسماعيل بن أبي خالد، روى عن قيس بن أبي حازم، روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة. (تهذيب الكمال ج٣ رقم ٤٣٩ ص ٦٩ ـ ٧١).

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ج ٨ ح ١٥ ص٧٠٨.

<sup>(</sup>۲) أما ابن أبي شيبة فقد مرَّ بيان حاله في حاشية حديث الطائفة الثالثة، وقد قال المزي: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة، روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة. (تهذيب الكمال ج١٦ رقم٣٥٢٦ ص٣٤ ـ ٥٥).

وأخرج الحديث أيضاً ابن حنبل، وابن راهويه وغيرهما بإسنادهم عن قيس بن أبي حازم، أنَّ عائشة لمَّا أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صَلَيْكُ قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عزوجل أن يصلح بك بين الناس (۱) أقول: وفي ذيل الحديث في لفظ آخر لأحمد بن حنبل، قالت: إن رسول الله صَلَيْكُ قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب (۲)، وفي لفظ ابن حبان: سمعت رسول الله صَلَيْكُ يقول: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب (۲)، وفي لفظ ابن حبان: سمعت رسول الله صَلَيْكُ يقول: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب (۳).

الكمال ج٣ ص ٦٩ ـ ٧٥؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٤٨ ص١٥٣ ـ ١٥٤؛ تهذيب التهذيب ج١ رقم ٥٤٣ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٥).

۳ ـ قيس بن أبي حازم، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۰ و ۲۱ و ۳۱ و ۳۳ ص ۱۷۳ و ۶ ص ۲۲؛ صحيح مسلم ج۳ ص ۳۵ و ۹۳ و ۱۷۳ و ۱۳).

قال المزي: قيس بن أبي حازم، روى عن عائشة، روى عنه إسماعيل بن أبي خالـد. (تهـذيب الكمـال جـ٢٤ رقم٤٨٩٦ ص١٠ ـ ١٣).

وثقه يحيى بن معين، والعجلي، وعثمان بن أبي شيبة، ومعاوية بن صالح وغيرهم. وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس بن أبي حازم هذه الاسطوانة، يعني أنه في الثقة مثل أسطوانة. وقال أبا داود: أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم. وقال يحيى بن معين: قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري. وقال النابعين إسناداً قيس بن أبي حازم. وقال يحيى بن معين: قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري. الآجري الذهبي: حديثه محتج به في كل دواوين الإسلام. وقال أيضاً: أجمعوا على الاحتجاج به. (سؤالات الآجري لأبي داود ج ١ رقم ٢٩٧ ص ٢٦٠؛ المجرح والتعديل للرازي ج ٧ رقم ٢٩٩ ص ٢٠٠؟ لأبي داود ج ١ رقم ٢٩٩ ص ٢٠٠؟ عهزيب الكمال ج ٢٤ ص ١٠ ـ ١٠؟ تاريخ بغداد ج ١٢ رقم ١٩٨ ص ١٠٠؟ سير أعلام النبلاء ج ٤ رقم ١٩ ص ١٠٠؟ ميزان الاعتدال ج ٣ رقم ١٩٩ ص ٣٩٠ - ٣٩٣ تذكرة الحفاظ ج ١ رقم ١٩٩ ص ٢٠؟ تهذيب التهذيب ج ٨ رقم ١٩ ص ٢٠٠ ميزان الاعتدال ج ٣ رقم ٢٩ ص ٣٠٠ - ٣٩٣ تذكرة الحفاظ ج ١ رقم ١٩٩ ص ٢٩٣ - ٣٩٣ تذكرة الحفاظ ج ١ رقم ١٩٩ ص ٢٠٠ ...

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٩٧؛ مسند ابن راهويه ج٣ ص ٨٩١ ـ ٨٩٢ كتاب الفتن ص ٤٥ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١٢٠ ؛ موارد الظمآن ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ج١٥ ص١٢٦.

وفي لفظ أبي يعلى، فقالت: سمعت رسول الله صَّاطِكِهُ يقول: كيف بإحداكن إذا نبحت عليها كلاب الحوأب(١).

قال الهيثمي في الزوائد بعد أن أورد الحديث: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح (٢).

وقال الذهبي: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه (٣).

وقال ابن كثير: وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه (٤).

أقول: ونحن نُبيِّن حال رجال سند الحديث تثبيتاً للحجة، فقد أخرجه أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، وأخرجه ابن راهويه عن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم.

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى ج ۸ ح ٤٨٦٨ ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٧ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ج٢ ص١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ج٦ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) أما إسماعيل وقيس فقد أشرنا في حاشية الحديث المتقدم إلى حالهما، وأما بن راهويه فمر بيان حاله في حاشية الحديث الأول من في حاشية الحديث الأول من الطائفة الثانية، وكذا جرير بن عبد الحميد في حاشية الحديث الأول من الطائفة الرابعة.

وقد قال المزي: إسماعيل بن أبي خالد، روى عن قيس بن أبي حازم، روى عنه جرير بن عبد الحميد، وشعبة بن الحجاج. (تهذيب الكمال ج٣ رقم ٤٣٩ ص ٦٩ ـ ٧٢).

وقال أيضاً: أحمد بن محمد بن حنبل، روى عن محمد بن جعفر غندر. (تهذيب الكمال ج١ رقم٩٦ ص٤٣٧ ـ ٢٥٠).

وقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه، روى عن جرير بن عبد الحميد. (تهذيب الكمال ج٢ رقم ٣٣٢ ص٣٧٣).

وقال أيضاً: جرير بن عبد الحميد، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، روى عنه إسحاق بن راهويه.

# أقول: ويضاف إلى حديث نباح كلاب الحوأب، أنَّ آية ﴿وَقَـرْنَ فِـي بُيُوتِكُنَّ﴾ نصٌّ في المعنى، فلا تحتمل عدة معان حتى نقول بأن عائشة فهمت

(تهذيب الكمال ج٤ رقم ٩١٨ ص ٥٤٠ ـ ٥٤٢).

١ محمد بن جعفر، المعروف بغندر، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٣٠ و٣٤ و ٢٩ و ٨٨ و ٩٠ و ١٣٥ و ٨٨ و ٩٠ و ١٣٥ و ١٨٥ و ١٣٥ و ١٨٥ و ١٣٥ و ١٨٥ و ١٣٥ و ١٨٥ و ١

قال المزي: محمد بن جعفر، المعروف بغندر، روى عن شعبة بن الحجاج، روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج ٢٥ رقم ٥٦٢ ص ٥).

وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معين، وأبو حاتم، والمستملي، والخطيب البغدادي وغيرهم. وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حَكَماً فيما بينهم. وقال ابن مهدي: غندر في شعبة أثبت مني. وقال يحيى بن معين: كان غندر من أصح الناس كتاباً. وقال العجلي: كان من أثبت الناس في حديث شعبة. وقال ابن حبان في الثقات: وكان من خيار عباد الله ومن أصحهم كتاباً. (الطبقات الكبرى ج٧ ص ٢٩٦؟ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٢٥٩ ص ١٨٨ ؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٥٨٢ ص ١٥٨ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ١٨٢٧ ص ٢٠٠ ؛ الثقات ج٩ ص ٥٠ ؛ تاريخ بغداد ج٢ رقم ١٧٥ ص ١٥٠ تهذيب الكمال ج٢٥ ص ٥٠ والتعديل للرازي ج٢ رقم ١٨٢ ص ٢٠٠ ؛ الثقات ج٩ ص ٥٠ تاريخ بغداد ج٢ رقم ١٨٤ ص ١٥٠ تهذيب الكمال ج٢٥ ص ٥٠ والتعديل للرازي ج٢ رقم ١٨٢ ص ٢٠٠ ؛ التهذيب التهذيب ج٩ رقم ١٨٢ ص ١٨٠ ٢٠ .

۲ \_ شعبة بن الحجاج، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٣٠ و٣٤ و ٦٩ و ٩٠ و ١٣٥ ؛ صحيح
 مسلم ج أنص ٣٥ و ١٨٥ و ج٢ ص١٢ و ٣١ و ١١٩ و ١١٩).

قال المزي: شعبة بن الحجاج، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، روى عنه محمد بن جعفر غندر. (تهذيب الكمال ج١٢ رقم ٢٧٣٩ ص ٤٧٩ ـ ٤٨٨).

وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحداً قط أحسن حديثاً من شعبة. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن في زمن شعبة مثله. وقال يحيى بن معين: شعبة إمام المتقين. وقال النسائي: أمناء الله عز وجل على علم رسول الله عنظية ثلاثة: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك بن أنس. وقال يزيد بن زريع: كان شعبة من أصدق الناس. وقال أبو بكر بن منجويه: كان من سادات أهل زمانه حفظاً واتقاناً وورعاً وفضلاً. وقال الحاكم: شعبة إمام الأثمة في معرفة الحديث بالبصرة. (الطبقات الكبرى ج٧ص ٢٨٠؛ معرفة الثقات ج١ رقم ٢٧٨٠ ص ٢٥٥؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم ١٦٠٩ ص ٣٥٠؛ من لم يرو عنه غير واحد ص ٢٦٤؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٣٩٩ ص ٢٥٠ ؛ تاريخ أسماء الثقات ص ٩؛ تاريخ بغداد ج٩ رقم ٢٨٠ ص ٢٥٥ ـ ٢٦٦ ؛ تهذيب الكمال ج١٢ ص ٢٥٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٨٠٩ ص ٢٥٥ - ٢٦٦ ؛ تهذيب الكمال ج٢١ ص ٢٥٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٨٠٥ ص ٢٥٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٨٠٨ ص ٢٥٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٨٠٩ ص ٢٥٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٨٠٠ ص ٢٥٥ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١٨٠٠ ؛ توريخ بغداد ج٩ رقم ٢٥٠ عورة م ٢٩٠٥ ص ٢٥٥ . ٢٦٠ ؛

منها معنى من المعاني ينسجم مع خروجها في حرب الجمل.

سلمنا جدلاً أنَّ الآية تحتمل عدة معاني، وأنَّ عائشة اجتهدت، ولكنها هي نفسها تذكرت حديث نباح كلاب الحوأب، وليس للحديث التي سمعته من النبي سَرِّفَيْكُ معان عديدة، فلماذا لم ترجع بعد أن تذكرت، والمفروض أن أحداً لم يخالفها فيما سمعته؟

وما معنى أن تخالف عائشة آية قرآنية بعد أن تذكرتها ووَعَتْها، لا أقل من خلال حديث النبي مَنْ الله الذي سمعته؟

والجدير بالتنبيه عليه، أنَّ مخالفتها للآية لم تكن لتقتصر على مخالفتها هي وحدها، بل لزِمَ عن ذلك فتنة عظيمة، وحرب شرسة، وقتْل فظيع، وضغائن وأحقاد، ومفسدة في البلاد!

وكيف يصح من عائشة أن تتخذ آية ﴿وَقُرْنَ فِي بُيُوتكُنَ ﴾ ظهرياً، وتهجر حديث النبي عَرَاطِيَكِ، وفي المقابل تسمع للزبير، وتحفظ وتعتني وتهتم بقوله، وتلتزم بكلامه؟

وكيف صح من الزبير أن لا يعاون عائشة على طاعة الله تعالى والالتزام بحديث النبي سَرِّ الله وهو الصحابي التقي كما يزعمون، وقد سمعنا الله تعالى يقول ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُورَى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْم وَالْعُدُوان ﴾ (١)!

الحديث الثاني: روى عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن النبي عَرَّاقِيًّ قال لنسائه: أيتكن تنبحها كلاب ماء كذا وكذا ـ يعني الحوأب ـ فلما خرجت عائشة إلى البصرة نبحتها الكلاب، فقالت: ما اسم هذا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

الماء؟ فأخبروها، فقالت: ردوني، فأبى عليها ابن الزبير (١).

أقول: ورجال الإسناد من أعلام الثقات (٢).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بإسناده عن مسروق، عن عائشة قالت:

(١) المصنف للصنعاني ج١١ ح٢٠٧٥٣ ص ٣٦٥.

(٢) أما الصنعاني فقد مر بيان حاله في حاشية حديث الثالث من الطائفة الرابعة، وكذا معمر بـن راشــد فـي حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وقد قال المزي: معمر بن راشد، وروى عن عبد الله بن طاووس، روى عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. (تهذيب الكمال ج٢٨ رقم ٢١٠٤ ص٣٠٣ ـ ٣٠٥).

 عبد الله بن طاووس، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٨٥ و١٩٨ وج٢ ص١٤٣ وج٣ ص٢٧؛ صحيح مسلم ج٢ ص٥٦ و ٢١٠ وج٣ ص٤ و٩٨).

قال المزي: عبد الله بن طاووس بن كيسان، روى عن أبيه طاووس، روى عنـه معمـر بـن راشــد. (تهـذيب الكمال ج١٥ رقم ٣٣٤٦ ص١٣٠ ـ ١٣١).

وثقه العجلي، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم. وقال ابن حبان في المشاهير: من متعبدي أهل اليمن وصالحيهم، وقراء أتباع التابعين، ومتقنيهم. وقال في الثقات: كان من خيار عبـاد الله فضـلاً، ونسـكاً، وديناً. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٩١١ ص ٣٩ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ٤٠٥ ص ٨٨ ـ ٨٩ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم١٥٣٨ ص ٣٠٤؛ النقات ج٧ ص٤؛ الأنساب ج٢ ص ٤١٩؛ تهذيب الكمال ج١٥ ص ١٣٠ ـ ١٣٢؛ سير أعلام النبلاء ج٦ رقم ٢٦ ص١٠٣ ؛ تهذيب التهذيب ج٥ رقم ٤٥٩ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥).

٢ ـ طاووس بن كيسان، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص٨٥ و١٩٨ وج٢ ص١٤٣ وج٣ ص٢٧؟ صحيح مسلم ج٢ ص٥٢ و٢١٠ وج٣ ص٤ و٩٨).

قال: المزي طاووس بن كيسان اليماني، روى عن عائشة، روى عنه ابنه عبـدالله بـن طـاووس. (تهـذيب الكمال ج١٣ رقم ٢٩٥٨ ص٣٥٧ ـ ٣٥٩).

وثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وغيرهما. وقال ابن عباس: إني لأظن طاووساً من أهـل الجنـة. وقـال عمرو بن دينار: لا تحسبن فينا أحداً أصدق لهجةً من طاووس. قال أيضاً: ما رأيت أحداً قط مثل طاووس. وقال الزهري: لو رأيت طاووساً علمت أنه لا يكذب. وقال: ابن حبان: من فقهاء أهـل الـيمن وعبـادهم وخيار التابعين وزهادهم، ومن سادات التابعين. (الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم٢٢٠٣ ص٥٠٠ ـ ٥٠١؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٩٥٥ ص٩٥٨ ؛ الثقات ج٤ ص ٣٩١ ؛ التعديل والتجريح ج٢ رقم ٤٣٢ ص ٢٤٧ ـ ٦٤٨ ؛ تهذيب الكمال ج١٣ ص٣٥٧ ـ ٣٧٣؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم٧٩ ص٩٠؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقـم ٢٤٦١ ص٥١٢؛ تهـذيب التهـذيب ج٥ رقم ١٤ ص ٨ .. ٩).

كان يوم من السنة تجمع فيه نساء النبي عَرَا الله عنده يوماً إلى الليل، إلى أن قالت: وفي ذلك اليوم قال: كيف بإحداكن تنبح عليهم كلاب الحوأب(١).

الحديث الرابع: قال الهيثمي في الزوائد: عن ابن عباس، قال: قال رسول الله مَرَافِيَةُ لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج فينبحها كلاب الحوأب، يُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعد ما كادت.

قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في شرح صحيح البخاري: وهذا رواه البزار ورجاله ثقات (٢).

وقال الذهبي في السير: قال ابن عبد البر: هذا الحديث من أعلام النبوة (٣).

أقول: وأخرج الحديث ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن عصام بن قدامة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه المتكلم صاحبة الجمل الأدبب، يقتل حولها قتلى كثيرة تنجو بعد ما كادت (١٠).

أقول: مضافاً إلى تصحيح ابن عبد البر، والهيثمي، وابن حجر وغيرهم للحديث، فنحن نُبيِّن حال رجاله تثبيتاً للحجة (٥).

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ج٦ ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٧ ص ٢٣٤ ؛ فتح الباري ج١٣ ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ج٢ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٥) ومر بيان حال ابن أبي شيبة في حاشية حديث الطائفة الثالثة، ووكيع بن الجراح في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية، وعكرمة مولى ابن عباس، وقد قال المزي: وكيع بن الجراح، روى عن عصام بن قدامة، روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٦٦٩٥ ص ٢٦٦ ـ ٤٦٧).

وقال أيضاً: عكرمة القرشي الهاشمي، مولى عبد الله بن عباس، روى عن مولاه عبد الله بن عبـاس، روى

أقول: وورد أيضاً الاستشهاد بالحديث في كتب اللغة وغريب الحديث<sup>(۱)</sup>، وفي لفظ البكري الاندلسي: جاء في الحديث أن النبي سَرَاطِيَكُ قال لعائشة: لعلك صاحبة الجمل الأدبب، تنبحها كلاب الحوأب<sup>(۲)</sup>.

وذكر الطبري وغيره سلمى بنت مالك، قائلين: وكانت سلمى سُبِيت فأعتقتها عائشة، ودخل النبي مُرَّعِلِيُهُ وهي عندها، فقال: إنَّ إحداكن تستنبح كلاب الحوأب (٣).

وعلى هذا فحديث نهي النبي عَلَيْكُ نساءه أو عائشة بالخصوص عن الخروج ثابت لا مرية فيه، ومع ذلك وبعد أن تذكرته عائشة ـ لو سلمنا بأنها كانت له ناسية قبل خروجها ـ أصرات لسبب أو لآخر على قتال أمير المؤمنين على بن أبي طالب علما في حربها التي ركبت فيه جملاً.

فخروجها لم يكن خروجَ جاهلٍ بحرمة الخروج، بـل هـي العالمـة بنهـي الله

عنه عصام بن قدامة. (تهذيب الكمال ج٢٠ رقم ٤٠٠٩ ص ٢٦٤\_٢٦٧).

١ \_ عصام بن قدامة.

قال المزي: عصام بن قدامة، روى عن عكرمة مولى ابن عباس، روى عنه وكيع بن الجراح. (تهذيب الكمال ج٢٠ رقم٣٩٢٦ ص٦٠).

وثقه النسائي، وابن عبد البر، وابن حجر على ما تقدم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به. وقال الدارقطني: كوفي، يُعتبر به. (سؤالات الآجري لأبي داود ج١ رقم ٣٣٣ ص ٢٤٦؛ سؤالات البرقاني رقم ٥٤ ص ٧٩؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ١٣٥ ص ٢٠٠ الثقات ج٧ ص ٣٠٠ تهذيب الكمال ج ٢٠ رقم ٣٩٢٦ ص ٣٠ - ٣١ سير أعلام النبلاء ج٢ ص ١٩٨، من له رواية في كتب السنة ج٢ رقم ٣٧٩٣ ص ٢١؛ تهذيب التهذيب ج٧ رقم ٣٧٥ ص ١٧١ ؛ تقريب التهذيب ج١ ص ١٧٥.

 <sup>(</sup>١) غريب الحديث للحربي ج٢ ص٤٠٣؛ الفايق في غريب الحديث ج١ ص٣٥٣؛ النهاية في غريب الحديث ج٢ ص٩٩؛
 لسان العرب ج١ ص٢٨٩ وص٣٧٣؛ القاموس المحيط ج١ ص٦٥؛ تاج العروس ج١ ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ج٢ ص٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج٢ ص٤٩١؛ معجم البلدان ج٢ ص٣١٤؛ تاريخ ابن خلدون ج٢ ص٧٢؛ الإصابة ج٨ ح١١٣٢٥ ص١٨٦.

تعالى وبنهي رسوله مَتَأَعَلَيْكِ.

أقول: وهذا المعنى قد عرَفَتْه هي جيداً، وأدركت أنها أقدمت على شيء عظيم، لذا أوصت أن لا تُدفَن مع رسول الله عَلَيْكَ .

فقد أخرج ابن أبي شيبة، وابن سعد، والحاكم بإسنادهم عن قيس بن أبي حازم، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: قالت عائشة لما حضرتها الوفاة: إدفنوني مع أزواج النبي مَرَا الله الله عنه أحدثت بعده حدثاً (١).

قال الحاكم بعد أن روى الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أقول: وقد بيَّنا حال رجال الإسناد في حاشية الحديث الأول من هذا الفصل.

### كلام الذهبي والجواب عنه:

قال الذهبي بعد أن أورد الحديث: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية، وتابت من ذلك، على أنها ما فعلت ذلك إلا متأوّلةً قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وجماعة من الكبار (٢).

أقول: أما قول الذهبي من أنها ما فعلت ذلك إلا متأوِّلةً قاصدة للخير، فيرده تصريحها حيث قالت عند وفاتها: «فإني كنتُ أحدثتُ بعده حدثاً»، والقاصد لشيء ما لا يكون قاصداً للخير مع علمه بأنه منهي عنه، وعائشة كانت تعلم

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ج٣ ح٤ ص ٢٣٠ وج٨ ح١٦ ص ٢٠٠٨؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص ٧٤؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص٢٠؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ج٢ ص١٩٣.

بنهي الله تعالى إياها وبنهي النبي سِّ إَلْكِلِكِ.

وأما أن عائشة أظهرت ندامتها على ما ذكره الذهبي، وأنها أعلنت التوبة مما اقترفته، فإننا لا نملك دليلاً على صداقها في ذلك، ولا نعلم من الله تعالى قبوله توبتها لو كانت تابت، ولم يأتها خبر منه تعالى بذلك، ولا طريق لها ولا لنا لاحراز القبول إلا إخباره تعالى، وهذا مما لا مجال لاثباته لأحد.

وليس كلُّ مَن يدَّعي التوبة يجب تصديقُهُ، وليس كلُّ تائب ٍ يتحقَّقُ من الله تعالى التوبةُ عليه.

نعم يمكن أن يقال بوجود الظن بالقبول، غير أن الظن لا يُغني من الحق شيئاً.

وقد يقال: إن الظن بالقبول يمنع منه مانع واقعي، إذ الأمر لم يكن مقصوراً على مخالفة عائشة لأمر خاص بها، بل تسببت مخالفتها بمقتل المئات بل الألوف، ولا يصح في حكم العقل ولا الشرع أن تدخل صاحبة الفتنة الجنة، ويدخل الناس الذين اتبعوها النار، فإنها وأعوانها الكبار سبب لضلال أولئك السواد الأعظم من الناس.

وقد يقول قائل بأن عائشة لم تكن خارجة بقصد الفتنة، وإنما خرجت للأمر بالمعروف.

فنقول: هذا يتوقف أولاً على إثبات أهليَّتها لذلك، وعلى أنها مأذون لها بالتصرف.

وقد عرفت أنها منهيَّةٌ عن الخروج، واعترفت هي بذلك، فالإذنُ غيرُ محرَزٍ، بل عدم الإذن هو المحررز والثابت. وأما أهليَّتها بغض النظر عن كونها غير مأذونة بالتصرف، فإن الثابت أن المرأة بغض النظر عمن هي، لم يُخوَّل إليها هذا الأمر، هذا أولاً.

ثانياً: إذا رجعنا إلى الظروف التي سبقت مقتل عثمان بن عفان، نجد أن عائشة هي أول المحرِّضين عليه بشدة وشراسة.

إذن ما سبق مقتل عثمان من أحداث يمنع عن إمكان التصديق بصحة ادعائها أنها خرجت طلباً بدم عثمان، وفي الأمثال الشعبية يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، بل هنا قتلوا عثمان وحرَّضوا على قتله، ثم خرجوا على خليفة المسلمين مطالبين بدمه.

أخرج البخاري، والترمذي، والنسائي وغيرهم بإسنادهم عن أبي بكرة واللفظ للبخاري وقال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله واللفظ للبخاري وقال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله والله والله

ومضافاً إلى رواية البخاري للحديث في صحيحه، فقد صرَّح الترمذي بأنه حديث صحيح، فلا ضرورة تدعو لبيان وثاقة رجال إسناده بعد هذين الأمرين. أقول: فكيف خفي على عائشة ومن كان معها حديث النبي مَرَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إذن عائشة العالمة بحديث رسول الله عَلَيْقَكَ تعلم بهذا الحديث، ومع ذلك خرجت طلباً بدم عثمان بن عفان كما يزعمون.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٥ ص١٣٦وج ٨ ص٩٧؛ سنن الترمذي ج٣ ح٢٣٦٥ ص ٣٦٠؛ السنن الكبرى للنسائي ج٣ ح٥٩٣٧ ص ٥٦٥؛ المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١١٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص ٩٠ وج ١٠ ص ١١٧؛ قصص الأنبياء لابن كثير ج٢ ص ٢٩١.

#### التاريخ كتب شهادته:

ولكن الثابت بلا مرية فيه أن عائشة كانت من أوائل المحرِّضين على عثمان بن عفان، وهذا يعني أن ادِّعاءها الخروج طلباً بدم عثمان لم يكن إلا محضَ ادِّعاء.

ولو أن عائشة كانت خارجة طلباً بدم عثمان، فما الذي أخذها إلى البصرة! وكيف تخرج على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب علساليد؟

فإن المفروض أنَّ في المدينة المنورة خليفةً، ولو كانت عائشة صادقة في ادعائها لكان عليها أن تذهب إلى البصرة.

وقد أتاها خبر قتْل عثمان بن عفان للمصريين فاستنكرت.

ففي تاريخ الطبري عن عبيد بن عمرو القرشي، قال: خرجت عائشة وعثمان محصور، فقدم عليها مكة رجل يقال له أخضر، فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قتل عثمان المصريين، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون أيُقتَل قوم جاؤوا يطلبون الحق وينكرون الظلم والله لا نرضى بهذا(١).

فكيف تكون عائشة بعد مجيء خبر هلاك عثمان ممن خرجت طلباً بدمه؟ على أن عائشة وطلحة والزبير قد أشاروا على الأحنف بن قيس في أن يبايع أمير المؤمنين علياً على الله.

فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن الأحنف بن قيس قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج، قال الأحنف: فانطلقت فأتيت طلحة والزبير فقلت: ما

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج۳ ص ۶۶۸.

تأمرانني به وترضيانه لي، فإني ما أرى هذا إلا مقتولاً ـ يعني عثمان، قالا: نأمرك بعليٌّ عَلَيْكِيْهِ، قلتُ: تأمرانني به وترضيانه لي؟ قالا: نعم، ثم انطلقت حاجًّا حتى قدمت مكة، فبينا نحن بها إذا أتانا قتْل عثمان، وبها عائشة أم المؤمنين، فلقيتها فقلت: ما تأمرينني به أن أبايع؟ قالت: عليٌّ عَلَيُّكِهِ، قلت: أتأمرين بـ ه وترضينه؟ قالت: نعم ، فمررت على على السكانة بالمدينة فبايعته، ثم رجعت إلى البصرة وأنا أرى أن الأمر قد استقام، فبينا أنا كذلك إذا أتاني آت فقال: هذه عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الحربية، قال فقلت: ما جاء بهم؟ قالوا: أرسلوا إليك يستنصرونك على دم عثمان، قُتل مظلوماً، قال : فأتاني أفظع أمر ما أتاني قط، قال: قلت: إن خذلان هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحـواري رسول الله مَّ إِنَّا لِنَّا لَهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الله ما الله مَا ال أتيتهم قالوا: جئنا نستنصرك على دم عثمان قتل مظلوماً، قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنشدك بالله! أقلتُ: ما تأمرينني، فقلت: على السَّلَا الله فقلتُ: تأمرينني به وترضينه لي؟ قالت: نعم، ولكنه بدَّل: فقلتُ: يا زبير! يا حواري رسول الله مُّ اللَّهِ إِنَّا الله على الله على الله على الله على الله علياً، فقلتُ الكما: من تأمراني به، فقلتما: علياً، فقلتُ: تأمراني به وترضيانه لي، فقلتما: نعم؟ فقالا: نعم، ولكنه بدَّل(١٠).

أقول: قولُ عائشة وصاحبيها بأن علياً علياً عليه، مردودٌ عليهم، فإنهم خصوص من بدَّلوا، وسيأتي أنهم كانوا أبرز المحرضين على عثمان.

فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي سعيد أن أناساً كانوا عند فسطاط عائشة، فمر بهم عثمان إذ ذاك بمكة، فما بقي أحد منهم إلا لعنه أو سبه غيري،

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح ٩٦ ص ٢٦٤ ؛ البداية والنهاية ج٧ ص٢٦٧ ؛ تاريخ ابن خلدون ج٢ ص ١٦١.

وكان فيهم رجل من أهل الكوفة، فكان عثمان على الكوفي أجرأ منه على غيره، فقال: يا كوفي! أشتهي أقدم المدينة، كأنه يتهدده، قال: فقيل له: عليك بطلحة، قال: فانطلق معه طلحة حتى أتى عثمان، قال عثمان: والله لأجلدنك مائة، قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أن يكون زانياً، فقال: لأحرمنك عطاءك، قال: فقال طلحة: إن الله سيرزقه (۱).

أقول: وظاهر جداً أن عائشة وطلحة كانا يُحرِّضان على عثمان، وإلا فما معنى أن يلعن الناسُ عثمانَ عند فسطاط عائشة وهي لا تنهى عن ذلك؟

ولو لم يكن طلحة محارباً لعثمان ومبغضاً له، فما معنى أن يستنجد به الكوفي اللاعن لعثمان؟

وأخرج ابن أبي شيبة وغيره بإسنادهم عن مسروق، عن عائشة، قال: قالت حين قُتِل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش، إنما كان هذا قبل هذا! قال: فقال لها مسروق: هذا عملك أنت كتبت إلى أناس تأمرينهم بالخروج، قال: فقالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا، قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كُتب على لسانها(٢).

قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إليها، وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبَّحهم الله، زوّروا كتباً على لسان الصحابة إلى الآفاق

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح ٩٥ ص ٢٦٤ وج٨ ح ٣١ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٢٩ ص ٤٩١؛ الطبقات الكبرى ج٣ ص٨٦؛ تاريخ مدينة دمشق ج٣٩ ص٤٨٧؛ البداية والنهاية ج٧ ص٢١٨.

يُحرضونهم على قتال عثمان(١).

أقول: لا معنى لِمَا ذكره الأعمش وابن كثير، فإن مسروق بن الأجدع من أصحاب عائشة ومن المعاصرين لتلك الأحداث، ولا يمكن أن يخفى عليه أن عائشة لم تكن كتبت، وكيف يمكن له أن يدعي على عائشة أمراً لم يتثبت منه؟ وهو لم يستفهم من عائشة أو يسأل منها عن ذلك، بل كلام مسروق يفيد أن كتابتها كان شيئاً معروفاً مشهوراً مفروغاً عنه، فلماذا إذن لم تُنكر عائشة ذلك وقتئذ!

وسيتضح أيضاً فيما يأتي أن عائشة أقرَّتْ بأنها كانت ممن تُحرِّض على عثمان وعلى قتله.

ففي تاريخ النميري أن الحارث بن خليف سأل سعداً عن قتْل عثمان، فقال: قُتل بسيف سلَّته عائشة، وشحذه طلحة، وسمه ابن أبي طالب. وكذا عن ابن قتيبة في الإمامة والسياسة وأن عمرو بن العاص كتب إلى سعد بن أبي وقاص يسأله عن قتْل عثمان (٢).

وفي تاريخ المدينة أيضاً بإسناده عن عبد الله بن أذينة، أنه سأل محمد بن طلحة، أخبرني عن قتْل عثمان؟ قال: أخبرك أن دم عثمان ثلاثة أثلاث، ثلث على صاحبة الخدر يعني عائشة، فلما سمعته يقول ذلك، شتمته وأساءت له القول، فقال: يغفر الله لك يا أمتاه... الحديث (٣).

هذا، ومما ينبغي التنبيه عليه أننا في مقام الإشارة إلى بعض القرائن مما

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٧ ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة ج٤ ص١٧٤ ؛ الامامة والسياسة ج١ ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ المدينة ج٤ ص١١٧٣.

يخص الحديث عن عائشة، ولسنا في مقام التحقيق في مَن هو شريك عائشة في قضية عثمان. نعم نشير إلى أن سعد بن أبي وقاص كان من المبغضين لأمير المؤمنين عليه في فشهادته هنا لا يمكن الأخذ بها، ونغله اللعين عمر بن سعد هو قاتل سبط النبي الأكرم مَنْ الله في كربلاء.

وفي شرح النهج: قال أبو مخنف: جاءت عائشة إلى أم سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان، إلى أن قالت أم سلمة لعائشة: إنك كنت بالأمس تُحرِّضين على عثمان، وتقولين فيه أخبث القول، وما كان اسمه عندك إلا نعثلاً(۱).

وعن ابن قتيبة في جملة كلام له: وخرجت عائشة باكية تقول قتل عثمان رحمه الله، فقال لها عمار: بالأمس تُحرِّضين عليه الناس، واليوم تبكينه (٢).

وفي تاريخ الطبري وغيره بعد أن قيل لعائشة: إن الناس اجتمعوا على على بن أبي طالب، قالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك، ردوني ردوني، فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قُتل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبن بدمه، فقال لها ابن أم كلاب: ولم فو الله إنَّ أول مَن أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلاً فقد كفر، قالت: إنهم استتابوه، ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقولى الأخير خير من قولى الأول ".

وقال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: ذكروا أن عائشة لما أتاها أنه بويع لعليً، وكانت خارجة عن المدينة، فقيل لها: قُتل عثمان، وبايع الناس علياً،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ج٦ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الامامة والسياسة ج١ ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) الفتنة ووقعة الجمل ص١١٥؛ تاريخ الطبري ج٣ ص٤٧٧.

فقالت: ما كنت أبالي أن تقع السماء على الأرض، قُتل والله مظلوماً، وأنا طالبة بدمه، فقال لها عبيد: إن أول من طعن عليه وأطمع الناس فيه لأنت، ولقد قلت: اقتلوا نعثلاً فقد فجر، فقالت عائشة: قد والله قلت وقال الناس، وآخر قولي خير من أوله أ.

واللطيف أنه وقع الاستشهاد بقول عائشة في كتب اللغة، ففي نهاية ابن الأثير ولسان ابن منظور: ومنه حديث عائشة «اقتلوا نعثلاً ، قتل الله نعثلاً» تعني عثمان (٢).

ونعثل ـ كما ذكر ابن ماكولا ـ يهودي كان بالمدينة، كان الخوارج الذين ساروا إلى عثمان بن عفان يُشبِّهونه به (٣).

أقول: وموضع الشاهد من هذه الأحاديث والشواهد: أن عائشة لم تُنكر ما نسبوه إليها من التحريض على قتل عثمان بن عفان، بل اعترفت وأقرَّت، وليس ابن قتيبة ولا الطبري وغيرهما ممَّن يُمكن اتهامهم في عائشة، فإنهم من أشد الناس ولاءً لها، وإيماناً بها.

# وَكُلُّ صغير وكبير مُسْتَطَرُ ؛

وأخرج النميري بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال، حدثني عمي أو عم لي، قال: بينما أنا عند عائشة وعثمان محصور، والناس مجهزون

<sup>(</sup>١) الامامة والسياسة ج١ ص٧١.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ج٥ ص٨٠؛ لسان العرب ج١١ ص٦٧٠؛ تاج العروس ج٨ ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) إكمال الكمال ج ١ ص ٣٣٨.

للحج إذ جاء مروان فقال: يا أم المؤمنين، إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ورحمة الله ويقول: ردي عني الناس، فإني فاعل وفاعل، فلم تجبه، فانصرف وهو يتمثل ببيت الربيع بن زياد العبسي، «وحرَّق قيسُ عليَّ البلادَ حتى إذا اشتعلتْ أجذما»، فقالت: ردُّوا عليَّ هذا المتمثَّل، فرددناه، فقالت \_ وفي يدها غرارة لها تعالجها: والله لوددتُ أن صاحبك الذي جئت من عنده في غرارتي هذه، فأو كيتُ عليها فألقيتُها في البحر.

وفي موضع آخر: فقالت: ارجع والله لوددت أنك وصاحبك الذي جئت من عنده في وعائنا وكيت عليكما ثم نبذتكما (١).

وفي طبقات ابن سعد: وددت والله أنك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجُّل كل واحد منكما رحى وأنكما في البحر، وخرجت إلى مكة (٢).

وفي تاريخ اليعقوبي: قالت: لعلك ترى أني في شك من صاحبك؟ أما والله لوددت أنه مقطَّع في غرارة من غرائري، وأني أطيق حمْلَه، فأطرحه في البحر (٣).

وروى النميري بإسناده عن أم عبد الوهاب بن عكرمة، قالت: كنت عند عائشة فدخل عليها أبو البختري بن درهم، فقال: يا أم المؤمنين ما تقولين في عثمان؟ فقالت: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴿ أَنُ عَنْ عَنْ فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴿ أَنُ عَنْ فَالْ العباد، وَغيرهما وأخيراً وليس آخراً، أخرج الصنعاني، والبخاري في أفعال العباد، وغيرهما

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة ج٤ ص١١٧١ ـ ١١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ج٥ ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٧٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ المدينة ج٤ ص١١٧١.

بإسنادهم عن عروة، قال: دخلت على عائشة أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار، فذكرت عثمان فقالت: يا ليتني كنت نسياً منسياً، والله ما انتهكت من عثمان شيئاً إلا قد انتهك منى مثله، حتى لو أحببت قتله لقتلت (١).

أقول: ورجال الحديث من أعيان الثقات (٢).

وعلى ما تقدم فلا شك في أن عائشة كانت من جملة أبرز المحرضين على عثمان.

وتلخص أن عائشة التي أمرها الله تعالى بالمكوث في بيتها، والتي نهاها النبي عَلَيْكُ عن الخروج، والتي علمت بحديث نباح كلاب الحوأب، لا يصح أن ندعي لها أنها خرجت طلباً بدم عثمان، فإنها ليست ولية دمه أولاً، وقد أسقط الله تعالى عنها القيام بذلك الواجب فيما لو سلمنا بكونه واجباً، بل لم يُسقطه فحسب وإنما أمرها بعدم الخروج ونهاها عنه ثانياً، وحيث إنها كانت رأس الفتنة في التحريض على عثمان فهي متَّهمة في ادِّعائها الخروج طلباً بدمه ثالثاً، وقد فهم القاصي والداني أنها إنما خرجت بغضاً بمَن اختاره الناس خليفة وإماماً فحسب.

ففي تاريخ الطبري وغيره بعد أن قيل لعائشة: إن الناس اجتمعوا على علي بن أبي طالب على الله إن تم الأمر

<sup>(</sup>١) المصنف للصنعاني ج ١١ ح ٢٠٩٦٧ ص ٤٤٧؛ خلق أفعال العباد ص ٣٦؛ أنساب الأشراف ح ٣٤٢ ص ٢٦٥؛ تاريخ المدينة ج ٤ ص ٢٠٢، و ٢٠٠٣ ص ٢٠١٠ ص ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٢) فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وتقدم بيان الجميع، فالصنعاني في حاشية الحديث الثاني من حاشية الحديث الثاني من الطائفة الرابعة، وكذا معمر بن راشد والزهري في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وعروة بن الزبير في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى.

لصاحبك، ردوني ردوني، فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قُتِل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبن بدمه (١).

وفي شرح النهج: وروي من طرق أخرى أنها قالت لمَّا بلغها قتْل عثمان: أبعده الله، قتلَه ذنبُه، وأقاده الله بعمله، يا معشر قريش لا يسومنَّكم قتْل عثمان، كما سام أحمر ثمود قومه، إنَّ أحق الناس بهذا الأمر ذو الأصبع، فلما جاءت الأخبار ببيعة علي عليَّا الله تعسوا الله على الله الله الله المرافي تيم أبداً (٢).

وأخيراً فعن محمد بن قيس أنه ذكر لعائشة يوم الجمل، فقالت: والناس يقولون يوم الجمل؟ قالوا لها: نعم، فقالت: وددت أني لو كنت جلست كما جلس صواحبي، وكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله مَ الله عَلَيْكَ بنعم عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أو مثل عبد الله بن الزبير (٣).

ونحن وإن أشرنا سابقاً إلى أننا لسنا بصدد التحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه، وقد أعرضنا عن كثير من المناقشات، وأهملنا التعرض لعشرات من الأدلة والشواهد، فنعود ونُذكِّر بأنَّ العلماء كتبوا وحقَّقوا المطلب بما لا مزيد عليه، وبمستطاع طالب الحق والنجاة أن يتحقق، ولا عذر لمعتذر، والحمد لله فله الحجة البالغة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

<sup>(</sup>١) الفتنة ووقعة الجمل ص١١٥؛ تاريخ الطبري ج٣ ص٤٧٧؛ الامامة والسياسة ج١ ص٧١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ج٦ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ج٣ ص ٢٨٤.



أقول: إنَّ من المفروغ عنه عند العقلاء أنَّ صاحب الفضائل والمكارم لا يمكن أنْ يشعر في نفسه ضعْفاً أو يستشعر نقْصاً مهيناً فيها، ولا أقصد التواضع والاعتراف بالقصور والتقصير والحاجة إلى المزيد وما شاكل، فإنَّ التواضع والاعتراف بذلك والإقرار قولاً وعملاً بعدم بلوغ الكمال هو من جملة الفضائل.

بل أقصد، أنَّ صاحب الفضل لا يكون في نفسه عقدة الشعور بالنقص بالاضافة إلى الآخرين، حتى يتولَّد بسبب ذلك في أعماق نفسه الغيرة من الأخرين، إلى أنْ ينتهي به المطاف إلى الانتقاص منهم والحسد لهم.

ولا شبهة أنَّ غيرة زيد من خالد لا تنشأ في نفسه مع وثوقه واطمئنانه بأن له من الفضل ما ليس لخالد، وكلما عرف زيد مكانته المرموقة من سلطان الزمان كلما زهد في جميع من يذكرهم السلطان ممَّن يعرف زيد بأنهم ليس لهم من المحل والمكانة ما له عنده.

فزيد العاقل المقرَّب من السلطان، المحبوب من جهته، يستحيل عادة أن يغتاظ أو يغار من شخص ميت يذكره السلطان أو يكثر من الثناء عليه.

بل حتى لو لم يكن زيد من جملة أصحاب العقول الراجحة، فإنه على يقين بأنَّ كثرة ثناء السلطان على خالد مثلاً لا يضره ما دام يعرف أنَّ له مكانة ليست لغم ه عند السلطان. أما إذا استفرد زيد بالسلطان، والسلطان من حين لآخر يُنوِّه بفْضله، ويُبيِّن محامده تلويحاً، وتلميحاً، قولاً وعملاً، فإنه البتة لا يمكن أن يغار من شخص آخر لا سيما إذا كان الشخص الآخر ميتاً.

وأما إذا صرَّح السلطان برفيع مكانة زيد عنده بحيث لا يقرب منه أحد، ولا يطمع فيه طامع، وأنه أحب الناس إليه، فإن زيداً العاقل يستحيل عادة أن يتأثر سلباً فيما إذا أكثر السلطان من الثناء على غيره، وإنْ كان ذلك الغير من جملة الأحياء.

نعم على الرغم مما تقدم، يمكن - في حالة واحدة - أن يبقى زيد يغتاظ ويغار كلما ذكر السلطان شخصاً معيناً، وذلك فيما إذا لم يكن زيد واثقاً بصدق السلطان، وفيما إذا كان يظن فيه الخداع والكذب وما شاكل، فإنَّ تصريح السلطان وتنويهه بفضل زيد أمام الملأ لا يفيده شيئاً ولا يمنعه عن أن يحسد ويغار منه.

وأما إذا كان زيد ممن يعيش مع السلطان في بيته، يأكل ويشرب وينام معه، ويتودد السلطان في السر إليه، وفي المقابل لا يقابل السلطان أمراء البلاد إلا ومعه زيد، ولا يقبل هدية إلا من طريق زيد، ولا يرتاح إلا مع زيد، ولا تطمئن نفسه إلا مع زيد، فإننا نستكشف ونستنتج من ذلك عدة أمور تخص زيداً:

الأمر الأول: أنَّ زيداً ذو حظ من العلم والفهم والحكمة والفطنة، إلا إذا كان السلطان أحمقاً، فإنه البتة لا يُصاحب إلا أمثاله.

الأمر الثاني: أنَّ زيداً محظوظ مكرَّم ذو مكانة عظيمة عند السلطان.

الأمر الثالث: أنَّ زيداً ممن يغيظُ غيرَه ولا يغتاظ هو من غيره، وأنـه لا يغـار

من أحد من خواص السلطان، وفي المقابل يكون جميع رعية السلطان ومنهم الخواص يغارون من زيد ويحسدونه لمكانته المميزة من السلطان.

وإذا قد تمهد هذا، فقد نظرنا في صحاح وكتب الأبناء المخلصين للسيدة عائشة، فوجدنا فيها جملة من الأحاديث المشتملة على مدائح عظيمة جداً لها، وقد رواها ثقاتهم عن عائشة نفسها، وعن غيرها من الصحابة، ونحن نورد مضامين تلك الأحاديث في عناوين إجمالية، وبعد ذلك نعمد إلى مناقشة ما يستحق المناقشة.

الفضيلة الأولى: قالت عائشة: خلال في سبع لم يكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت عمران (١).

الفضيلة الثانية: أنَّ الملك قد جاء النبي عَلَيْقَكُ بعائشة في المنام وأخبره أنها زوجته (٢).

الفضيلة الثالثة: أنَّ جبرئيل على السَّلَةِ جاء بصورة عائشة في خرقة حرير خضراء إلى النبي سَرَاطِيُلَة فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة (٣).

الفضيلة الرابعة: أنها كانت أحب الناس من النساء إلى النبي صََّاطِّلِكُ، وأنَّ

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ج٢٣ ص ٢٩ ـ ٣٠؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص ١٠؛ مسند أبي حنيفة ص ٢١؟ ؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج٧ ح٤ ص ٥٦؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٣٠٣٦ ص ٤٠؟ ؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص ٦٥ ؛ تاريخ الطبري ج٢ ص ١١٨.

<sup>(</sup>Y) مسند ابن راهویه جY صY مسند أحمد بن حنبل جY صY وصY وصY وصحیح البخاري جY صY وجY مسند أبي یعلی جY صY و المعجم الكبير Y و المعجم الكبير Y و الطبقات الكبرى جY مسند أبي يعلى جY و الطبقات الكبرى جY مس Y و الطبقات الكبرى جY مس Y و الطبقات الكبرى ج

<sup>(</sup>٣) مسند ابن راهویه ج٣ ص ٦٤٩؛ سنن الترمذي ج٥ ح ٣٩٦٧ ص ٣٦٣؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص٩؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح ٤٨٢ ص حديد ابن حبان ج١١ ص٦.

أباها أحب الناس من الرجال إليه (١).

الفضيلة الخامسة: أنَّ فضْل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (٢٠).

الفضيلة السادسة: أنَّ الناس كانوا يتحرون بهداياهم يـوم عائشـة، أي إذا أرادوا أنَّ يهدوا رسول الله عَرَائِلْكِ ينتظرون يوم عائشة فيهدونه (٣).

الفضيلة السابعة: أنَّ النبي سِّرُاللَّهُ كان يُقبِّل عائشة وهو صائم لأنه كان لا يتمالك عنها حباً (٤).

### تسليط ضوء:

أقول: لا شبهة أنَّ أحداً من العقلاء لو كان له فضيلة واحدة من جملة هذه

<sup>(</sup>۱) مسند أبي حنيفة ص١١٦؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٣٦ ص٤٧٦ وح٤ ص٥٢٨؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٦٠؛ مسند أبي حنيفة ص٢٠١ و ٢٠٠٣ ص٤٠٦ و ٣٠٠٦ ص٣٠٩ و ٣٠٠٦ ص٤٠٠ و ٣٠٠٦ ص٢٠٩ و ٣٠٠٦ ص٢٠٩ و ٣٠٠٦ ص٢٠٠٩ و ٣٠٠٦ ص٢٠٠ و ١٠٠٠ ص٢٠٠٩ و ١٠٠٠ ص٢٠٠ و ١٠٠٠ المعجم ج٥ ح٣٩٧٣ و ٣٠٠٠ و ٣٠٠٠ و ١٠٠٠ المعجم الكبير ج٣٢ ص٣٢ و ٢٠٠٠ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ وص١٢٩ ص٢٠٩ و ٢٩٩٠ وصويح ابن حبان ج١١ ص٤٠٤ و ج٦١ ص٤٠٤ و محبح الكبيري ج٨ ص٥١٠ و المبرى ج٢ ص١١٨ وص٢٤١ و ١٠٠٤.

<sup>(</sup>۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۸٥؛ مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص ١٥٦ ص ٢٦٤ وج ٤ ص ٣٩٤ ؛ صحيح البخاري ج٤ ص ١٩١ و ص ١٣٦٠ بي نسن ابين ماجة ج٢ ح ٣٢٨٠ ص ١٠٩١ و ح ٢٢٨١ ص ١٠٩١ بسنن ابين ماجة ج٢ ح ٣٢٨٠ ص ١٠٩١ و ح ٢٠٨١ ص ١٠٩٢ بسنن النسائي ج٧ ص ٣٦٨ بسنن الكبرى ص ١٠٩١ السنن الكبرى للنسائي ج٤ ح ٢٦٩٢ ص ١٠٩١ بسنن النسائي ج٥ ح ٢٠٩٤ مسند أبي داود الطيالسي ص ٦٨ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح ٢ ص ٢٠٥ و ح٧ ص ٢٠٩٠ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٢٠٨١ ص ٢٠٨١ بسند أبي يعلى ج١٣ ح ٧٢٤٥ ص ٢١٩ وو ٧٢٤٥ ص ٢٠٩٧ ص ٢٠٩ وو ٧٢٤٥ ص ٢٠٩ بن حبان جان جان حبان ج١١ ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) مسند ابن راهویه ج۲ ص ۲۹۱؛ صحیح البخاري ج٣ ص ١٣١ وص ١٣٢ وج٤ ص ٢٢١؛ صحیح مسلم ج٧ ص ١٣٥؛ سنن الترمذي ج٥ ح ٣٩٦٠؛ سنن النسائي ج٧ ص ٦٨٩ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٨٨٩٩ ص ٢٨٤ ؛ السنن الكبرى للبيهقى ج٦ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٩٦ ص٣١٧؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٣٠٣٠ ص ٤٠٠؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص ٤٥.

الفضائل، فإنه البتة لا يمكن أن يحسد أحداً أو يغار من أحد، وكلامنا فيما يخص أصحاب ذلك الواحد من أولئك العقلاء. وفي مقامنا فإنَّ كلامنا فيمن يشترك مع عائشة في علقة خاصة مع سيدنا الرسول الأكرم مَنَّ اللَّيْكَة.

كما أنه لا شبهة في أنَّ مَن تبلغ من المنزلة ما زعموه لعائشة أو ما زعمته هي لنفسها عند رسول الله سَّأَعْلَيْكَ، فإنه من غير الممكن أن يبقى في نفسها أو في قلبها وروحها أدنى معنى من معاني الغيرة والحسد لأي شخص مهما نال حظوة ومنزلة من النبي مَنْ اللها عنها.

وأما إذا كانت عائشة لا تعرف شيئاً من تلك الفضائل التي زعموها لها، وكانت تجهل بامتيازها عن غيرها من نساء رسول الله عن الله عن غيرها من نساء رسول الله عن الطبيعي أن يتولّد في نفسها الغيرة والحسد كلما أحسّت بميل النبي عَنْ الله عن الله واحدة من نسائه، أو كلما سمعت منه أو من غيره ثناءً على إحداهن.

اللهم إلا إذا كانت عائشة عير عاقلة وكانت ممن لا تعي ولا تعقل معنى ما روته لنا، وما رواه ثقاتها من أحبائها من فضائلها.

ولكنك تعرف، أنها فيما إذا كانت على ذلك القدر من الجهل وعدم التعقل، فإنَّ الجاهل والذي لا يعقل لا المدائح تسقط من رأس، فإنَّ الجاهل والذي لا يعقل لا يكون مورداً ومحلاً لعناية الله تعالى به، ولتقدير وثناء النبي سَرَّا الله له.

وعليه، فالقولُ بأنه كانت لعائشة تلك الفضائل أو واحدة منها ومع ذلك

كانت من النساء غير العاقلات ومن النساء الجاهلات، قولٌ لا يصح، فإنَّ غير العاقلة لا يمكن أن تتحلَّى العاقلة لا يمكن أن تتحلَّى بواحدة من تلك الفضائل المزعومة.

إذن إما أنْ يكون لعائشة تلك الفضائل جميعها أو واحدة منها، وإما أنه لا يكون لها شيء من ذلك.

وإنما قلنا بأنَّ الأمر دائر بين أن يكون وبين أن لا يكون لها شيء من تلك الفضائل، لأنها قد صرَّحت مراراً بأنها كانت تغار من جميع نساء النبي عَرَاكِكُ، وأنها كانت تغار من خديجة عِلَيُّ التي ماتت قبل أن يبني بها النبي عَرَاكِكُكُ. بثلاث سنين، وأنها كانت تغار ممَّن يهَبن أنفسهن من النساء للنبي عَرَاكِكُ.

فإنه بعد تصريحها بذلك، لا مجال لدينا للتصديق بوجود مزية لها على غيرها من النساء أولاً، كما لا مجال للتصديق بوجود واحدة من الفضائل التي زعموها لها أو زعمتها هي لنفسها.

وكيف يمكن لامرأة لها سبع أو تسع خلال لم يشاركها فيها أحد من نساء الدنيا ما خلا مريم بنت عمران عليها، أن تغار من سيدتنا خديجة عليها التي ليس لها شيء من تلك الخلال والخصال بحسب زعمها؟

وكيف يمكن لامرأة مثلها أن تغار من امرأة عادية لا يعرف لها الناس شيئاً من الفضل، فتغار منها لمجرد أنها كانت تهب نفسها لرسول الله مَنْظَافِيُّكُ؟

وكيف يمكن لعاقل أن يُصدِّق بتلك الأحاديث الموضوعة في فضائل عائشة وهو ينظر في الأحاديث التي تُقرُّ وتصرح هي نفسها فيها بأنها كانت تغار من سائر نساء النبي مَنْ اللَّهِ ومن جميع النسوة اللاتي كُنَّ يهَبن أنفسهن

#### لرسول الله مَّنَاطُلُهُ لِلهِ اللهِ مِنْاطُلُهُ اللهِ

وكيف يمكن لعاقل أنْ يُصدِّق بتلك الأحاديث، وعائشة تقول ما كنتُ أغار من امرأة كما كنت أغار من خديجة؟

فسيدتنا خديجة عليه امرأة قد فارقت الدنيا ولا تشارك عائشة في زوجها كما تشاركها بقية نسائه وأزواجه، ومع ذلك تقول عائشة بأنها كانت تغار من مجرد ثناء النبي مَنْ الله على خديجة عليه، وأنها كانت تحسدها لمحض كثرة ذكر النبي مَنْ الله لها.

فكيف لو كان قُدِّر لسيدتنا ومولاتنا خديجة عِلَيُّ أن تكون موجودة؟ بل الأمر قد تعدَّى عند عائشة الغيرة، إذ كانت تحمل على سيدتنا خديجة وتسخر منها وتعيبها كما سيأتي، فهل أنَّ ذلك كان مجرد غيرة من عائشة صاحبة الفضائل والمكارم، والمنزلة الرفيعة، والمقام المحمود؟

فقد أخرج أحمد بن حنبل، وابن راهويه، والبخاري، ومسلم وغيرهم، بإسنادهم عن عائشة، قالت: ما غرتُ على امرأة ما غرت على خديجة على من كثرة ذكر رسول الله مَرَافِيه إياها، قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه أن يُبشِّرها ببيت في الجنة من قصب.

وفي بعض موارد لفظ البخاري، قالت: ما غرتُ على أحد من نساء النبي على أحد من نساء النبي على المنافع المنافعة وما رأيتها، ولكن كان النبي على المنافعة يُكثِر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد.

وفي بعض الموارد من صحيح البخاري وغيره: لكثرة ذكر رسول الله عَرَاطِلِيَاتُهُ إِلَيْكُ عَلَيْهِا.

وفي بعض الموارد من صحيح مسلم وصحيح ابن حبان، قالت: فأغضبته يوماً فقلت: خديجة! فقال رسول الله سَرِّالِيُّالِة: إني قد رُزقت حبها(١).

هذا ومضافاً إلى رواية البخاري ومسلم للحديث، فنحن نشير إلى وثاقة رواته تأكيداً للحجة (٢).

وتقدم بيان حال هشام بن عروة وأبيه في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى، وقتيبة بن سعيد وعبدة بن سليمان في حاشية حديث الطائفة الثالثة، وإسحاق بن راهويه في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية، وأبي أسامة في حاشية الحديث الأول من الفصل الثاني، فلم يبق إلا حميد بن عبد الرحمن، وهارون بن إسحاق، والنضر بن شميل.

قال المزي: قتيبة بن سعيد، روى عن حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي، روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج٢٣ رقم ٤٨٥٢ ص٥٢٣ ـ ٥٢٧).

وقال أيضاً: حماد بن أسامة أبو أسامة، روى عن هشام بـن عـروة، روى عنـه أحمـد بـن حنبـل. (تهـذيب الكمال ج٧رقم ١٤٧١ ص٢١٧ ـ ٢١٠).

وقال أيضاً: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، روى عن النضر بن شميل المازني. (تهذيب الكمال ج٢ رقم٣٣٣ ص٣٧٣ ـ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۱) مسند ابن راهویه ج۲ ص۲۱۲ وص ۳۳۰ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص۷۵؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٥٥ وص۲۰۲ وص۲۰۹ وص۲۰۲ وص۲۰۱ وص۲۰۲ وص۲۰۱ وج٦ ص۱۹۸ وج٢ ص۲۰۸ وج٧ ص۲۰۰ و ۱۹۵ ؛ التاريخ الصغير للبخاري ج١ ص٤٤؛ صحيح البخاري ج٤ ص ١٩٣٠ ؛ الآحاد والمشاني ج٥ ح ٢٠٠٠ ص ٣٦٥ ؛ سنن الترمذي ج٣ للبخاري ج١ ص٤٤ وج٥ ح ٣٠٠٠ ص ٣٩٠ ؛ السنن الترمذي ج٣ ح ٢٠٨٦ ص٢٠٨ و ٣٠٠٠ ص ٢٠٨٠ ؛ السنن الكبرى للبهقي ج٧ ص٣٠٧ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٢٠٨١ ص ٩٤ و ح ٨٣٦١ ص ٩٥ و ح ٨٩١٨ ص ٢٩٠ ؛ الذرية الطاهرة النبوية ص٤٠ ؛ صحيح ابن حبان جمان ص٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) ونحن نذكر بعضاً من الطرق إلى هشام بن عروة الذي روى الحديث عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة، فقد رواه أحمد بن حنبل، عن قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، عن هشام، ورواه أيضاً عن أبي أسامة وهو أسامة بن حماد، عن هشام، ورواه ابن ماجة عن هارون بن إسحاق، عبدة بن سليمان، عن هشام، وراوه إسحاق بن راهويه عن النضر وهو ابن شميل، عن هشام.

## وأخرج البخاري، ومسلم، وابن حنبل، وابن ماجة، والنسائي، وغيرهم

۱ ـ حمید بن عبد الرحمان الرؤاسي من رجال الصحیح. (صحیح ج3 ص777 وج8 و ۱۱۷ و صحیح مسلم ج7 ص91 و ج9 ص11 و ج9 ص91 و با ۱۱۷ و با ۲۰۰ و با ۲۰ و

قال المزي: حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي، روى عن هشام بن عروة، روى عنه قتيبة بن سعيد. (تهذيب الكمال ج٧ رقم ١٥٣١ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٧).

أثنى أحمد بن حنبل عليه ووصفه بخير، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: قلَّ من رأيت مشل حميد بن عبد الرحمن، ووثقه يحيى بن معين، والعجلي، وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من المتقنين. وقال الذهبي: الإمام المتقن. (تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٢٤٣ ص ٢٣٢ معرفة الثقات ج١ رقم ٣٦٤ ص ٣٦٤؛ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٩٩١ و ٣٢٠؛ الطبقات الكبرى ج٦ ص ٣٩٨؛ مشاهير علماء الأمصار ابن حبان رقم ٢٣٦ ص ٢٠٠٠؛ الثقات ج٦ ص ١٩٤٤؛ تهذيب الكمال ج٧ ص ٣٧٥ - ٣٧٧؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٦٨ ص ٢٦٨ ؛ تهذيب التهذيب ج٣ رقم ٥٧ ص ٣٠٠ ؟).

٢ ــ هارون بن إسحاق شيخ الترمذي وابن ماجة. (سنن الترمذي ج٢ ح٣٥٢ ص٢٢١ وج٢ ح٦٦٣ ص٨٩ وح٢٩٤
 ص١٠٣ وح٧٠٦ ص٧٠٦؛ سنن ابن ماجة ح١٣٢٤ ص٤١٩).

قال المزي: هارون بن إسحاق روى عن عبدة بن سليمان، روى عنه ابن ماجة. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٢٥٠٦ ص ٧٥ ـ ٧٦).

صحَّح حديثه الترمذي في سننه في المواضع المتقدمة وغيرها. وقال الذهبي: قال النسائي وغيره: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: كان محمد بن عبد الله ابن نمير يُبجًله. وقال أبو بكر بن خزيمة: كان من خيار عباد الله. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الإمام الحافظ الثبت، ثقة متعبَّد. (تهذيب الكمال ج٣٠ ص ٧٥- ٧٧؛ سير أعلام النبلاء ج١٢ رقم ٣٣ ص ١٣٠ - ١٢٧ ؛ من له رواية في كتب الستة ج٢ رقم ٥٩٠ ص ٥٩٠ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢ ص٣٠ ع).

٣ \_ النضر بن شميل من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج١ ص١٢٣ وج٥ ص١٦٠ وج٧ ص٤٣؛ صحيح
 مسلم ج١ ص٤٨ و١٩٣ وج٢ ص٧٧ و ١٤١).

قال المزي: النضر بن شميل المازني، روى عن هشام بن عروة، روى عنه إسحاق بن راهويه. (تهذيب الكمال ج ٢٩ رقم ٦٤٢١ ص ٣٧٩ ـ ٣٨١).

وثقه يحيى بن معين، وابن سعد، وعلي بن المديني وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٣٧٣؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم٨٢٧ ص ٢١٠ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٨ رقم٨١٧ ص ٤٧٠ ؛ الثقات ج٩ ص ٢١٨ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١).

بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ للبخاري ـ قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صَرَافِيَكُ، وأقول: أتهب المرأة نفسها ...(١).

وأخرج ابن حنبل، ومسلم، والحاكم وغيرهم بإسنادهم عن عائشة ـ واللفظ لصحيح مسلم ـ أن رسول الله عليه خرج من عندها ليلاً، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك...(٢).

أقول: واللطيف أن عائشة وحدها مَن حدثتنا عن حديث غيرتها من جميع نساء النبي سَرَائِكِيُّهُ.

> فيا ترى لماذا انفردت عائشة بذلك، واختصت بالغيرة دون سواها؟ والجواب عن هذا التساؤل يعرفه كل ذي عقل.

# عدم نهي النبي سَرِّ اللَّهِ عن المنكر:

ولكن الذي لا نعرف له جواباً هو عدم تصدي النبي عَرَاكِلَة للدفاع عن خديجة وللنهي عن المنكر الذي ارتكبته عائشة، حيث سخرت من سيدتنا خديجة الله ولم يثبت عندهم زجر النبي لها!!

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٢٦١؛ صحيح البخاري ج٦ ص ٢٤ وص ١٢٨؛ صحيح مسلم ج٤ ص ١٧٤؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٣ ح٧ ص ٢٤١؛ السنن الكبرى للنسائي ج٣ أبي شيبة ج٣ ح٧ ص ٢٤١؛ السنن الكبرى للنسائي ج٣ ح ٥٠٠٥ ص ٢٥٥ وج٥ ح ٨٩٢٧ ص ٢٩٤ وج٦ ح ١١٤١٤ ص ٤٣٤؛ أسباب نزول الآيات ص ٢٤١؛ تفسير مجاهد ج٢ ص ٥١٨٥ بحامع البيان ج٢٢ ح ٢١٨٠٧ ص ٣٣٤؛ صحيح ابن حبان ج١٤ ص ٢٨٢؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ٤٣٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١١٥ ؛ صحيح مسلم ج٨ ص١٣٩ ؛ المستدرك على الصحيحين ج١ ص٢٢٨ ؛ المعجم الأوسط ج١ ص٢٠٠ ؛ وصلى ٢٦٠ . الأوسط ج١ ص٢٠٠ ؛ صحيح ابن ج١ ص٢٠٠ ؛ صحيح ابن ج١ ص٢٠٠ .

نعم ورد في بعض كتبهم زيادة على ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في الحديث السابق، ولكن الزيادة لم تثبت.

فقد أخرج ابن حنبل وغيره بإسنادهم عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن عائشة، أن رسول الله عن الله عن خديجة عليه الله عن الله عنه الله الله الله الله عنه اله

وأخرج الطبراني بإسناده عن مبارك بن فضالة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله مَرَّاطِيَّكُ كان يُكثِر ذكْرَ خديجة، فقلتُ: ما أكثر ما تُكثِر ذكر خديجة وقد أخلف الله لك من خديجة عجوز حمراء الشدقين قد هلكت في دهر، فغضب رسول الله مَرَّاطِيَّكُ غضباً ما رأيته غضب مثله قط، وقال: إن الله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٤ ص ٢٣١؛ صحيح مسلم ج ٧ ص ١٣٤؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٣٠٠١ ص ٣٨٦ ؛ السنن الكبرى للبيهقى ج٧ ص٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) مسند ابن راهویه ج۲ ص۵۸۷؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ١٥٠ وص ١٥٤؛ المستدرك على الصحیحین ج٤ ص ٢٨٦؛
 صحیح ابن حبان ج ١٥ ص ٤٦٨.

رزقها مني ما لم يرزق أحداً منكن ، قلت : يا رسول الله ، اعف عني عفا الله عنك ، والله لا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه (١).

وأخرج ابن حنبل بإسناده عن مجاهد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي على النبي على إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت: فغرت يوماً، فقلت أما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً منها، قال على الله عن البدلني الله عز وجل خيراً منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني أولاد النساء (٢).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ج٢٣ ص١١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص١٠٣ و٣٦٧ و٣٦٨؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص٥٥٨؛ الآحاد والمثاني ج٦ ص٣٥؛ صحيح ابن حبان ج٦١ ص٢١؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص١٢١ ـ ١٢٨؛ جامع البيان ج١٨ ص٢١٧و١٣٨؛ تفسير ابن كثير ج٣ ص٢٨٢؛ اللعر المنثور ج٥ ص٢٧ ـ ٣٥٠؛ لباب النقول ص١٤٣؛ مجمع الزوائد ج٩ ص٢٣٠؛ تاريخ المدينة ج١ ص٣٢٣ و٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ج٤ ص١٢٣ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٣٦٧ ؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص١٢٣ وج٢٥ ص٨٤ ؛ صحيح

بحمد الله، لا بحمد أحد ولا حمدك(١).

وفي معرفة علوم الحديث بإسناده عن حبان، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: قول عائشة للنبي مَنْ الله عن نزل براءتها من السماء: بحمد الله لا بحمدك» إني لأستعظم هذا القول! فقال عبد الله: ولت الحمد أهله (٢).

أقول: فهل هذا القولُ من عائشة هو قولُ مسلم مؤمن؟

والأولى من الجميع أن لا تعرفه عائشة التي قدحت بشرف، وحشمة، وغيرة، وكرامة بل وبنبوة نبينا مَنْظَيْكُ على ما مر عليك تفصيله.

ثانياً: إن الأحاديث الثلاثة التي فيها أن النبي سَأَطْكُ ردَّ على عائشة لا يصح سندها، فحديث عبد الملك بن عمير، وحديث مبارك بن فضالة، وكذا حديث مجالد لا يصح إسنادها عندهم (٣).

ابن حبان ج١٦ ص٢٤.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٥ ص ٦١؛ مسند أبي داود ص ٢٣٢؛ تفسير القرطبي ج ١٢ ص ١٩٧؛ سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٢٠١. (٢) معرفة علوم الحديث ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ١ ـ أما مبارك بن فضالة، فقد قال أحمد بن حنبل والنسائي: ضعيف. وقال يحيى بن معين: ضعيف

الحديث. وقال أبو زرعة: يدلس كثيراً. وقال أبو داود: شديد التدليس. وقال ابن حبان في المشاهير: كان رديء الحفظ، وقال في الثقات: كان يخطىء. وقال السعدي: يُضعَف حديثه ليس من أهل التثبت. وكان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثان عنه. (العلل لأحمد بن حبل ج٣ ح٣٩١٣ ص ١٠؛ الجرح والتعديل للرازي ج ٨ رقم ١٥٥٧ ص ٣٣٠؛ سؤالات الآجري لأبي داود ج ١ رقم ٤٧٤ ص ٣٩٠؛ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ٤٧٤ ص ٢٣٠؛ الثقات ج ٧ ص ٥٠١؛ الثقات ج ٧ ص ٥٠١؛ الكامل ج ٦ ص ٣٦٩.)

٧ ـ وأما عبد الملك بن عمير، فقد قال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث جداً مع قلة حديثه، ما أرى له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها. وقال إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل: أنه ضعّف عبد الملك بن عمير جداً. وقال يحيى بن معين: عبد الملك بن عمير مخلط. وقال أبو حاتم: تغيّر حفظه قبل موته. وقال ابن حبان في الثقات: كان مدلِّساً. (الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ١٧٠٠ ص ٣٦٠ \_ ٣٦١)

هذا وقد قال ابن كثير: فأما ما يُروى فيه من الزيادة «والله ما أبدلني خيراً منها» فليس يصح سندها(١).

أقول: وعلى ما تقدم، فحديث عائشة أنها كانت تغار من سيدتنا خديجة أكثر مما كانت تغار من غيرها من سائر نساء النبي عَنْ اللهِ ثابت لا مرية فيه، وكذا حديثها فيما ادعته أمام رسول الله عَنْ الله تعالى قد أبدله خيراً من خديجة، وأيضاً حديثها في وصفها لسيدتنا خديجة صلوات الله عليها أنها حمراء الشدقين ثابت في الصحيحين وغيرهما أيضاً، وأما حديثها عن أن النبي حمراء الشدقين ثابت في الصحيحين وغيرهما أيضاً، وأما حديثها عن أن النبي أقول: ونحن نورد شيئاً من كلام القوم توطئة وتمهيداً للبحث:

قال ابن كثير معقّباً على قول عائشة للنبي مِّمَا الله للله الله خيراً منها: وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما فضلا وإما عشرة، إذ لم يُنكر عليها ولا ردَّ عليها ذلك، كما هو ظاهر سياق البخاري (٢).

الثقات ج٥ ص١١٧ ؛ تهذيب الكمال ج١٨ رقم ٣٥٤٦ ص ٣٧٠ ـ ٣٧٤).

٣ ـ وأما مجالد وهو ابن سعيد، فقد قال البخاري: كان يحيى القطان يُضعُفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي أوقال أحمد بن حنبل: مجالد عن الشعبي وغيره ضعيف، وقال أيضاً: ليس بشيء. وقال يحيى بن معين وأبو حاتم: مجالد لا يحتج بحديثه. وقال ابن معين أيضاً: مجالد ضعيف، واهي الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. (تاريخ ابن معين للدوري ج٢ رقم ٣١٤٣ ص ٤٨؛ الضعفاء الصغير رقم ٣٦٨ ص ٢١٦ ؛ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ٥٥٨ والتعديل للرازي ج٨ رقم ١٦٥٣ ص ٢١٦ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٨ رقم ٣٦٥٠ ص ٣٦١ ؛

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج٨ ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج٣ ص١٥٨ ؛ السيرة النبوية ج٢ ص١٣٤.

وقال ابن حجر: قال القرطبي: قيل معنى حمراء الشدقين، بيضاء الشدقين وقال ابن حجر: قال القرطبي: قيل معنى حمراء الشدقين، بيضاء البرص، والعرب تطلق على الأبيض الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يُشبه البرص، ولهذا كان عَلَيْكُ يقول لعائشة يا حميراء، ثم استبعد القرطبي هذا، لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص، فلو كان الأمر كما قيل لنصت على البياض لأنه كان يكون أبلغ في مرادها.

وقال ابن حجر أيضاً: قال ابن التين في سكوت النبي مَّ اللَّهِ على هذه المقالة دليل على أفضلية عائشة على خديجة (١).

أقول: قاتل الله النفاق والضلال، سكوت نبي معصوم عن استهزاء زوجته وسخريتها من سيدة نساء العالمين، يكون دليلاً على أفضلية عائشة!

ألا يستحى ابن كثير وابن حجر أنْ يستدلا بهذا الحديث!

نعم، حيث يكون الحديث قادحاً في نزاهة محمد بن عبد الله عَرَائِكَا ، وقادحاً في عدالته، فالحديث ثابت صحيح عندهم.

#### توجيه غير مقبول:

هذا وقال النووي وغيره: قال المصري (الطبري) وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جُبِلن عليه من ذلك، ولهذا لم تُزجَر عائشة عنها. قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها، ولعلها لم تكن بلغت حينئذ (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج٧ ص١٠٦

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي ج١٥ ص٢٠٢؛ فتح الباري ج٧ ص١٠٧.

أقول: لا حجة للقائل بأن ما وقع من عائشة في توصيفها لسيدتنا خديجة بليكي وما ذكره مجرد دعوى لا دليل عليها ولا برهان لها.

ونحن في المقابل مضافاً إلى أنَّ قول القاضي عياض لا يعدو عن كونه مجرد فرْض، فإننا نُنكِر أنَّ ما صدر من عائشة كان قبل بلوغها، فإنها إنما بنى بها النبي سَرَّالُيَّكُ وتزوجها وأدخلت عليه بحسب زعمها بعد أن بلغت تسعاً (۱) ولا ريب أن كلام عائشة على سيدتنا خديجة عِلَيُّ كان يصدر منها وهي في بيت النبي سَرَّالُيَّكُ.

ثانياً: إذا كان ما وقع من عائشة وقع لمَّا أن كانت صغيرة السن غير بالغة، فهذا يعني أنه لا مجال للتمسك بهذا الحديث على أن سكوت النبي عَرَائِينَا تقرير لها، فإن أقل ما يمكن أن يقال: إنها لمكان عدم بلوغها وعدم وجود حظ من العلم والعقل عندها، فلا موجب للرد عليها، ولا يلتفت العقلاء إلى ما يصدر من الجاهل غير البالغ.

وأما كلام القرطبي بأن عائشة قالت ذلك من باب التنقيص، فهو الحق قطعاً، لذا تراهم يتأولون ما صدر منها على أنها كانت صغيرة السن، وهذا التأويل لا معنى له إلا لمكان وضوح كون عائشة في مقام الانتقاص من سيدتنا خديجة عليها،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ٤ ص ٢٥١ وج ٦ ص ١٣٤ ؛ صحيح مسلم ج ٤ ص ١٤١ وص ١٤٢ ؛ كتاب المسند للشافعي ص ١٧٢ وص ٢٧٠ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ح ٢٥٠ ص ٢٤٣ ؛ المصنف لابن أبي وص ٢٧٠ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ح ٢٥٠ ص ٢٤٣ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج ٨ ح ٧ ص ٤١ و ح ١٩ ص ٣٠١ ع مسند ابن راهويه ج ٢ ص ٢١٣ و ٢١٠ ؛ الآحاد والمشاني ج ٥ ح ٣٠١٩ ص ٣٠٩ و ٣٠٨ وص ١٣١ ؛ المستدرك و ١٣١٠ سنن ابن ماجة ج ١ ح ١٨٧٦ ص ١٨٧٦ ؛ سنن أبي داود ج ١ ح ٢١٢١ ص ٢١٢١ ؛ سنن النسائي ج ٦ ص ٨٢ و ص ١٣١ ؛ المستدرك على السنن الكبرى للنسائي ج ٣ ح ٥٣٦٥ و ح ٥٣٦٥ و ٢٧٣٥ مسند أبي يعلى ج ٨ ح ٣٧٣٤ ص ٢٠٣١ ؛ المستدرك على الصحيحين ج ٤ ص ٤ ؛ المصنف للصنعاني ج ٦ ح ١٠٣٥ ص ١٠٣١ : مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٠٠ ؛ صحيح ابن حبان الصحيحين ج ٤ ص ٤ ؛ المصنف للصنعاني ج ٦ ح ١٠٣٠ ص ١٠٣٠ :

وسياق الحديث في دلالته على أن عائشة كانت كذلك واضح جداً.

وأما أن النبي صَرَاطِكِهُ بسكوته يكون مؤيِّداً لعائشة مصوِّباً لقولها من أنها خير من سيدتنا خديجة عِلَيْهُ، فهذا يتوقف:

أولاً: على ثبوت أن النبي عَلَيْكُ لم يزجر عائشة، ولا يمكن لنا أن نستدل بقولها على صحة قولها، فهي المدعية أنها قالت في حضرة النبي عَلَيْكُ ذلك، وهي التي لم ترو لنا حديث زجْرِ النبي عَلَيْكُ لها، ومثل عائشة المتحاملة على سيدتنا خديجة عِليُ كما هو صريح كلامها لا يصح تصديقها في أن النبي عَلَيْكُ لم يزجرها ولم يردعها.

ثانياً: إننا لو أحرزنا وأثبتنا أن النبي سَلَقَالَهُ سكت عن الرد على عائشة لمَّا أن قالت: «أبدلك الله خيراً منها»، فهذا لا يكفي دليلاً على أن عائشة خير من سيدتنا خديجة عِلَي، لأنه ليس كل سكوت يكون مرجعه إلى الرضا والقبول.

فنحتمل من النبي عَلَيْكُ أنه سكت ـ لو كان سكت ـ لعلمه بعدم ارتداع عائشة، وعدم قبولها كلامه، وقد حدثتنا عائشة أن النبي عَلَيْكُ كان يسكت عن الباطل الذي كانت تفعله، كما مر في حديث مزمارة الشيطان، وفرار شياطين الجن والإنس من ابن الخطاب، بل حدثتنا عائشة عن أن النبي عَلَيْكُ كان يرتكب الباطل ويفعله، وبناءً على عقيدتها في النبي عَلَيْكُ ، فنقول لكم: فليكن سكوت النبي عَلَيْكُ عن الرد على عائشة على وزان سكوته عن الباطل الذي حدثتنا عائشة نفسها في أنه عَلَيْكُ كان يسكت عنه.

ثالثاً: إن كلام عائشة يدلنا على أنها كانت محض مدَّعية في كونها خيراً من سيدتنا خديجة عليه وأنها كانت على يقين في أنها لم تكن كذلك بنظر

النبي مَنْ اللَّهِ مَنْ وحديث عائشة لم يكن إلا حديث الغاضب على ما كان يقوم به النبي مَنْ اللَّهِ وما يصدر منه من التبجيل لخديجة الله والثناء عليها، وادعاؤها أنها خير من خديجة الله جاء في سياق الرد على سيدنا محمد مَنْ الله ليس إلا.

فعائشة تريد أن تُبيِّن للنبي سَّالِيَكُ أنه غير عالم وغير عارف بها وبمقامها ومنزلتها، وإلا فلو أن النبي سَّالِيَكُ كان يعلم بأنها خير وأفضل من سيدتنا خديجة بيك، فلا مبرِّر له بنظر عائشة في ما كان يصدر منه في حق خديجة بيك، فتنبيها للنبي سَّالِكُ وتعليماً له خاطبته، ولسان حالها: يا محمد! كف عن كثرة ذكر خديجة والثناء عليها، فقد أبدلك الله خيراً منها.

وبعبارة أخرى: إن النبي عَلَيْكُ كان بنظر عائشة لا يعلم بأن الله تعالى أبدله خيراً من خديجة، فعائشة هي العالمة بالحقائق والأسرار، وعندها العلم والميزان، لذا كانت تنكر على رسول الله عَلَيْكُ كثرة ثنائه على خديجة، وإنكارها كان في مقام تعليم النبي عَلَيْكُ وإرشاده وتنبيهه على ما لم يكن به عالماً.

وأما ما ذكره المصري (الطبري) وغيره من العلماء من أن الغيرة مسامح للنساء فيها:

فجوابه: أن الغيرة لو سلمنا بأنها مسامح فيها، غير أن الطعن والاستهزاء والسخرية والانتقاص من الآخرين لا يمكن أن تكون مما يسامح الله تعالى ورسوله الأكرم مَرَافِقِكُ فيها، بل نهى الله سبحانه عن ذلك، والعجيب أن النبي عندهم لم يزجر عائشة الساخرة المنتقصة من سيدتنا خديجة عليها!

ومهما يكن، وحيث لا مجال في هذا المختصر للتفصيل في كلام القوم

والرد عليهم، فلنكتف بما أشرنا إليه، ولنرجع إلى حديث عائشة التي أخبرت أن النبي عَلَيْكُ كان يكثر من ذكر سيدتنا خديجة عليه والثناء عليها، وأنها وإن كانت تغار من جميع صواحبها من نساء النبي عَلَيْكُ إلا أنها كانت تغار من سيدتنا خديجة عليها أكثر.

#### غيرة عائشة مريبة:

أقول: لا يخفى أن للغيرة من شخص مناشىء وأسباباً، ولا شبهة أنه لولا شعور الشخص الذي يغار بالنقص والمهانة في قرارة نفسه فإنه البتة لا يمكن أن يغار.

ولكن الغيرة مهما كانت يمكن تبريرها فيما إذا كان الشخص الآخر موجوداً، بغض النظر عن صحة المبررات أو عدم صحتها، وأما إذا كان ميتاً فلا يصح تبرير الغيرة إذ لا موجب لها.

وسيدتنا خديجة عليه توفيت قبل زواج النبي سَاطِهُ من عائشة بثلاث سنين، وهذا يعني أنه لا وجود لما يدعو عائشة كامرأة وزوجة للغيرة، إذ المرأة تغار من امرأة أخرى خشية أن تستحوذ على قلب زوجها، أو أن يُعجَب بتلك أكثر من إعجابه بها، وبما أن سيدتنا خديجة عليه لا تُمثِّل خطراً من هذا القبيل، فلا بد وأن تعود الغيرة من عائشة إلى عالم الآخرة فحسب.

وفي المقابل، فإن الشخص المؤمن المتزن الواعي المتعقّل لا يغيظه ما للآخر من محاسن وفضائل، بل يغبطه وينوّه بذكره، والمؤمن الراضي بقضاء الله تعالى وقدره بعيد عن وسوسة التفاخر تارة، وعن استشعار النقص فضلاً عن

الشعور به تارة أخرى، وإذا ما طغت نفسه وغلب هواه فإن عنده من اليقين والمعرفة والإيمان والالتزام ما يقمع به هواه ووسوسة شيطانه.

فالغيرة من شخص آخر لا تقع من الواعي العاقل، نعم حب النفس والتفاني في الأنانية يُولِّد في النفس الغيرة، ويبعث على القلق والحيرة والتردد، وهذا من شأنه إيجاب اضطراب النفس من جهة، والميل إلى الانتقاص والسخرية من الشخص الآخر من جهة ثانية.

وأيضاً، فإن الذي يرى نفسه محروماً من الفضائل التي أعطاها الله تعالى لغيره، يأخذ به هواه إلى النيل من الآخر، حتى إذا وصلت به الغيرة ذروتها فيغدو غير محتمل لسماع ذكر الآخر بأي نحو من الأنحاء، وهنا لا يسعه إلا إظهار ما في نفسه، فيقع في فخ الهوى.

لا أقول إن الغيرة لا توجد إلا عند أراذل الناس، ولكن لا شبهة أن الغيرة لا تحمل صاحبها على الظلم إلا بعد بلوغها الذروة. ولولا الشعور بالنقص والإحساس بالقصور، فإن شيطان الغيرة مأمون غضبه.

والمؤمن المحب للإيمان، المقدِّر للكفاءات، المؤمن بعدالة الله تعالى، المتمسك بحبل الإخلاص له سبحانه، المستوثق بعرى التقوى والفضيلة، لا يمكن أن يغار، ولإن وقع منه ذلك فسرعان ما يتنبَّه فيستغفر من جهة، ويعمد إلى البحث عن الخلل في أعماق نفسه وقصور إيمانه، ليصلح الفاسد، ويسد الخلل.

هذا ولا شبهة في أن الغيرة الشديدة تأخذ بصاحبها إلى جحيم الحسد، فيتردى ويتردى، وقد فرغ العقل والعقلاء على أن الحسد يأكل الحسنات كما

تأكل النار الخطب.

وفعلاً فقد صرحت عائشة بأنها كانت تحسد سيدتنا خديجة صلوات الله عليها.

أخرج أحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي وغيرهم بإسنادهم عن عائشة، قالت: ما حسدتُ امرأة ما حسدتُ خديجة، وما تزوجني رسول الله عَلَيْكُ إلا بعد ما ماتت، وذلك أن رسول الله عَلَيْكُ بشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب (۱).

قال الترمذي بعد رواية الحديث: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

أقول: نحن مضافاً لتصريحهم بصحة الحديث، نُبيِّن وثاقة رجال إسناده (٢).

 <sup>(</sup>۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٧٥؛ سنن الترمذي ج ٥ ح ٣٩٧٩ ص ٣٦٦؛ المستدرك على الصحيحين ج ٣ ص ١٨٦؛ السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ح ٨٣٦٢ ص ٩٩٤؛ تاريخ بغداد ج ٩ و ٨٨٨٤ ص ٣٣٩.

 <sup>(</sup>۲) فقد رواه الترمذي والنسائي عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وتقدم بيان حال هشام بن عروة بن الزبير وأبيه في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى، وأنهما من رجال الصحيح.

۱ \_ الحسين بن حريث، شيخ البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج٢ ص٢٢٢؛ صحيح مسلم ج٣ ص ١٤٢ وج٣
 ص١٧٩ وج٧ ص١٧٧ وج٨ ص١٦٠).

قال المزي: الحسين بن حريث، روى عن الفضل بن موسى السيناني، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة. أقول: ويريد من الجماعة أصحاب الصحاح ومنهم الترمذي والنسائي. (تهذيب الكمال ج٦ رقم١٣٠٣ ص ٥٥٨ ـ ٢٦٠).

وثقه النسائي، وابن حزم، والذهبي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: الإمام الحافظ الحجة. ووثقه أيضاً الترمذي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان حيث صحّحوا حديثه. وقال الحافظ الحجة. ووثقه أيضاً الترمذي، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان حيث ص٣٦٥ وح٢٥ ص ٢٥٥ وح١٢١٤ السمعاني في الأنساب: من مشاهير المحدثين. (سنن الترمذي ج١ ح٣٧٨ ص ٣٣٥ وج٥ ح٣٧٨ ص ٢٣٥ ؛ المستدرك على الصحيحين ج١ ص٢٢٧ ؛ صحيح ابن خزيمة ج١

أقول: بعد صحة الحديث من ناحية أصل صدور مضمونه من عائشة، وبعد اجتماع العقلاء على الأخذ بإقرار الشخص على نفسه، فإنه لا يسعنا هنا إلا أن نتساءل عن وجه وسبب غيرة وحسد عائشة لسيدتنا خديجة عليه الله الله المناءل عن وجه وسبب غيرة وحسد عائشة لسيدتنا خديجة عليه الله

والملفت للنظر أن عائشة صرَّحت بأنَّ النبي الأكرم عَلَيْكَ لا يفتأ يذكر خديجة الله ويُذكِّر بها، وقد دخلت عائشة بيته عَلَيْكَ بعد ثلاث سنوات من وفاة خديجة الله كما ذكرت هي.

وفي المقابل، فإن عائشة التي تغار إنما كانت تغار من امرأة لا تشاركها

ص ٩٤ وص١٦٣ وص١٦٣ وج٢ ص٧ وص٤٤؛ صحيح ابن حبان ج٢ ص٤٥٧ وص٤٦٩ وج٤ ص٣٠٥ وج٥ ص١٤٣ وج٧ عص١٤٣ وج٧ ص٥٥؛ المحلى ج١٠ ص٥٥؛ النقات ج٨ ص١٨٧؛ الأنساب ج٣ ص٣٦٣؛ تاريخ بغداد ج٨ رقم ٤٠٨٨ ص٣٦-٣٧؟ تهذيب الكمال ج٦ ص ٣٥٨\_ ٣٦١؛ سير أعلام النبلاء ج١١ رقم ٨٨ ص٤٠٠ ـ ٤٠١؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ١٠٨٢ ص٣٣٢؛ تهذيب التهذيب ج٢ رقم ٩٩٢ عص ٩٨٨؛ تقريب التهذيب ج١ رقم ١٣١٩ ص٢١٤).

۲ ــ الفضل بن موسى، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج ۱ ص ۷۲ و ۱۷۷ و ج ٤ ص ١٦٣ و ج ٧ ص ٢٠١؟
 صحيح مسلم ج ٤ ص ١٢٠ و ج ٥ ص ٢٥ و ج ٦ ص ١٩٥ و ج ٧ ص ١٤٤).

قال المزي: الفضل بن موسى السيناني، روى عن هشام بن عروة، روى عنه أبو عمار الحسين بن حريث. (نهذيب الكمال ج٢٣ رقم ٤٧٥٠ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٦).

وثقه وكيع، وابن المبارك، ويحيى بن معين، ومحمد بن سعد، والبخاري، وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من أجلّة أهل مرو ومتقني المحدثين بها. وقال إسحاق بن راهويه: لم أكتب عن أحد أوثق في نفسي من الفضل بن موسى، ويحيى بن يحيى. وقال الحاكم: هو إمام من أثمة عصره في الحديث. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٣٧٧؛ تاريخ ابن معين للدوري ج٢ رقم ٤٧٤ ص٢٧٠؛ البحرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ٣٩٠ ص٣٨ - ٢٦ ومشاهير علماء الأمصار رقم ٢٥٨ ص٣١٣؛ الثقات ج٧ ص ٣١٠؛ النقات رقم ٢٧٨ والمها عنديم النهاء الأمال ج٣٢ ص ٢٥٤ - ٢٥٨ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٧٨ ص ٢٩٠ عنديم المناه على النهاء التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب العرب ٢٥٤ عروم ٢٥٠ ع ٢٥٠ ع ١٨٣٠).

ظاهراً في رسول الله عَلَيْكُ ، وهنا نسأل ما الذي يحمل النبي الأكرم عَلَيْكَ على إدامة ذكره لخديجة على أن إدامة ذكره لخديجة على أن الله عنائلة على أن تغار من امرأة ماتت ولم تدركها؟

ومن المعلوم الذي لا ينبغي النقاش فيه أن النبي سَرِّاطِيَّكُ لا يجري في كلامه وأقواله وأفعاله مجرى سائر الناس، ولا يمكن أن يحمله هوى على ذلك والعياذ بالله تعالى، ولا يتكلم النبي سَرَّاطِيُكُ بداعي إثارة عائشة أو غيرها، فإنه سَرَّاطِيُكُ حق في حق ظاهراً وباطناً.

وعليه فيتعين أنَّ النبي الأكرم سَرَّالِكَالَة كان يذكر خديجة عِلَمُ ومحاسنها وفضائلها تنبيهاً وتعليماً للآخرين.

فمثلاً، حيث يذكر النبي عَرَائِلَهُ مواساة خديجة عِلَمُ له، فهو يُحقِّق بذلك أمرين، الأول: التعريف بغذلان غيرها ممَّن خذل ظاهراً أو باطناً، وهكذا في بقية الأمور.

ولكن سيدتنا خديجة عِلَيْكُ ماتت قبل أن يتزوج النبي سَرَّالِيَكُ بعائشة، فيا ترى هل كان لعائشة في الفضل والمكرمة مكانٌ ومع ذلك لا يفتر النبي سَرَّالِيَّكُ عن كثرة التحدث بخديجة عِلَيْكُ والثناء عليها!

ولماذا يبقى زوج كسيدنا محمد مِّ اللَّهِ يذكر زوجته خديجة عِلْكُمْ كلما سنحت فرصة أو مرت مناسبة، وعنده عائشة وهي ـ كما تزعم ـ خير من سيدتنا خديجة؟

والعقل يقضي بأن الحبيب بعد أن يحل محله حبيب آخر ـ إن أمكن ذلك وحصل ـ فإن حلول الآخر من شأنه أن يُنسي الحبيب الأول شيئاً فشيئاً، أو لا

أقل من شأنه أن يُقلِّل ويحد جداً من ذكْره والتحدث عنه، فإن وجود الحبيب الثاني سدَّ مسد سيدتنا خديجة وزيادة.

ولا مجال للظن، فإن تصريحها بحديث غيرتها يمنع من صدق ظنها، وأما ادعاؤها العلم بذلك فيُكذِّبُهُ حديثُ غيرتها، فإن العالم بمكانته ومنزلته عند شخص ما، لا يريبه ما يتحدث به ذاك الشخص عن فضائل الشخص الآخر.

وسيدتنا خديجة عليه لم تكن مشاركة لعائشة من جهة، وحديث غيرة عائشة حديث عن غيرتها من امرأة ماتت من زمن لا موجب للغيرة منها.

وعائشة لم تكن تغار من خديجة الزوجة المشاركة لها في زوجها، وليست هي تغار من خديجة كزوجة تخشى أن تحظى بالمنزلة الخاصة من زوجها فيُوْثِرها عليها في أسفاره وأوضاعه حيث يكون له أن يختار إحدى زوجاته، وليست تغار من خديجة التي تخشى أن تحظى احتراماً خاصاً وتبجيلاً مميزاً عند حضورها بحيث يقضي ذلك بتفضيلها وتقديمها عليها، وإنما تغار عائشة من زوجة لا تشكل أدنى حظوة في الظاهر لكونها متوفاة، وهذا النحو من الغيرة يمنعنا من أن نفسره بالمعنى المعروف قضاء للأمور التي أشرنا إليها، فتعين أنها كانت حاسدة لسيدتنا خديجة عليها فحسب.

ثم إنه لو كانت عائشة تعرف من نفسها أنَّ لها فضلاً ومحلاً ومنزلة، فبالله تعالى عليك كيف يشتعل حشاها وتضطرب نفسها كلما ذكر النبي سَلَطُهُ اللهُ ال

### زوجته خديجة ﷺ!

ألم تكن عائشة عاقلة؟ فكيف يتأثر العاقل بوهم لا واقع له؟

ألم تكن عائشة ذات شعور، وأنها كانت تشعر من النبي مِن الله أنه يحبها أكثر مما يحب أي إنسان أو أية امرأة، فكيف تغار وتُكذِّب مشاعرها؟

ألم تكن عائشة قد خَبَرت النبي سَرِّاللَّهُ وعرفت حبه لها، فكيف تغار من زوجة توفيت ليست بذات جمال أو فضْل كما تزعم؟

وعلامَ هذه الغيرة، وعندها صكُّ عقْد زواجها في الآخرة من النبي سِّ اللَّهِ اللَّهِ السَّهِ عَلَى التَّهِ اللَّهِ وتحسدها يمنعنا عن التصديق بصحة ما يقال بأن عائشة زوجة النبي سِّ اللَّهِ في الآخرة كما كانت في الدنيا.

أليست عائشة المدعية بأنَّ لها بيتاً في الجنة، فكيف تغار ـ وهـي المؤمنة ـ من خديجة عِلَيُكُ التي بشرها الله ببيت في الجنة؟

أليست عائشة التي أخذت بقلب وبعقل النبي الأكرم مَّ اللَّيُّة، فكيف تغار من خديجة عِلِيُّ وهي عجوز من عجائز قريش كما زعمت؟

فكيف تغار من خديجة عليها؟

ولو أن عائشة كانت محقَّة في ادِّعائها بأنَّ لها من الخلال والخصال ما لم يكن عند سيدتنا خديجة وغيرها من نساء رسول الله سَرَّا الله عَرَّالِيَّهُ وغيرهن من نساء الدنيا، فلماذا إذن كانت تغار منهن جميعاً؟ وهل يغار صاحب الفضائل من شخص ليس عنده من تلك الفضائل حظٌّ ولا أثر؟!! وهل أنَّ عائشة كانت تجهل بتلك الفضائل لها في حياة النبي الأكرم مَّأَلَّكِكُ، والمفروض أنها هي التي حدَّثت ثقاتها بها!!

فإذا كانت فعلاً عالمة بحديث النبي مَرْاللَّكُ ، فكيف تغار من خديجة التي لم يؤثر عنها أثارة من علم كما يزعمون!

وإذا كانت عائشة هي صاحبة القابلية لتلك الفضائل التي لـم يشاركها أحـد في شيء منها، فلماذا تغار من أزواج النبي سُرِّاطِيُّكُ، اللاتي حرمهن الله تعالى الفضل، والعلم، والحكمة، والفطنة، وحرمهن القابلية والقدرة؟

اللهم إلا أن تقولوا لنا: إن عائشة كانت تجهل نفسها، وأن الناس هم الذين اكتشفوا هذا الكنز الغني!

ما شاء الله! لقد كانت عائشة كنزاً حوى من ذخائر العلم والفضل الشيء الخطير العظيم، ومع ذلك يجهل صاحب الفضل أنه ذو فضل، ويجهل صاحب الفطنة أنه ذو فطنة، ما هذا الشطط والهذيان؟

أليست عائشة بنت أبي بكر وهو أحب الخلق إلى النبي مَرَّالِلَّكُ ـ كما زعمت لنا عائشة ـ فكيف تغار من خديجة وليس لأبيها شأن في الإسلام بحسب زعمهم؟

أليست عائشة قد حدثتنا وأكثرت عن مغامراتها مع النبي عَلَيْكُ حتى ليخيل للناظر في حديثها أنه لم يكن للنبي عَلَيْكُ زوجة غيرها، فلو أنها كانت صادقة في ادِّعائها هذا الدلال وهذه المحبة لها من النبي عَلَيْكُ، فلماذا إذن تغار من سيدتنا خديجة وهي متوفية، ولماذا تغار من سائر صواحبها؟

وإذا كان الوحي لم ينزل على رسول الله صَرَاكُ في لحاف امرأة إلا في

لحاف عائشة، فبالله عليك هل أن عائشة عندما أخبرت عروة بن الزبير بحديث حسدها وغيرتها كانت جاهلة به عندما كانت تغار من نساء النبي عَرَافِيُكُ ؟

كيف لعاقل أن يطلب منا أن نُصدِيِّق مثل تلك الأحاديث الموضوعة في فضائل عائشة، وهي نفسها تصرِّح بما يدل على بطلان مثل هذه الأحاديث؟

وإذا كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة طلباً لمرضاة النبي سَرَّالِيَّالُه، فلماذا كانت عائشة تغار من نساء النبي سَرِّالِيَّالُهُ إذن؟

ألستم تزعمون بأن النبي مَنْ الله قال: فضْل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فكيف تغار الكاملة ممن هي أقل وأدنى منها؟

ولو أردنا أن نذكر الفروض ونعددها لطال بنا المقام.

و يكفينا أن أحداً من العقلاء لا يناقش في أن العظيم لا يغار من الحقير، وأن الكامل لا يغار من الناقص، وأن صاحب المنزلة والحظوة لا يغار من الوضيع، وأن صاحب البيت في الجنة لا يغار من آخر صاحب لبيت في الجنة، وأن الذي يعرف الفضل في نفسه لا يغار ممن ينقل عنه الناقلون أنه صاحب فضل، وأخيراً فإن الفاضل لا يغار من المفضول.

ولا يمكن لعاقل أن يجمع بين أحاديث غيرة عائشة، وبين الأحاديث الموضوعة المزعومة في فضائلها ومناقبها.

فالأحاديث التي تتحدث عن أن عائشة كانت أحب الناس إلى النبي عَلَيْكَ ، وأنها أعقل النساء، وأعلمهن، وأنها ابنة أحب الخلق إلى رسول الله عَلَيْكَ ، وأنها أعقل النساء، وأعلمهن، وأفطنهن، وأزهدهن، وأورعهن، وأحفظهن لحديث النبي عَلَيْكَ و.. و..، قد كذَّبتها عائشة نفسها حيث صرحت مراراً وتكراراً بغيرتها الفظيعة من جميع

نساء النبي مُتَاطِّقِتُهُ ومن خديجة بالخصوص.

ولكن عائشة كانت تغار من خديجة ولم تدركها، وكانت تغار من حديث النبي عَلَيْكُ عنها بعد وفاتها بزمن، بل صرحت عائشة بأن غيرتها وصلت إلى حد لا تتحمل معه سماع اسم خديجة، فحسدتها وانتقصت منها، فقالت: «عجوز حمراء الشدقين».

يا ترى، أي عقدة كانت في نفس عائشة تشكو منها وتقلقها وتؤذيها حتى تجاسرت بالانتقاص من سيدة نساء العالمين؟

ولو أن خديجة كانت حية فماذا كان سيحصل؟

ولكن من البديهي جداً أن يعمد الشخص الذي يغار بالمقدار الذي كان من عائشة، إلى التحامل على من يُنسب إلى خديجة ولو من جهة المصاهرة، ولقد أوضحت لنا عائشة ذلك بأجلى ما يكون، حيث خرجت إلى محاربة أمير المؤمنين عليه مخالفة لله تعالى ولرسوله الأكرم مَنْ الله الله الله عنه الله عالى ولرسوله الأكرم مَنْ الله الله الله عنه الله عالى ولرسوله الأكرم مَنْ الله الله الله عنه الله عنه الله عالى ولرسوله الأكرم الله الله عنه الله ع

وعلى أي، فإن تصريحها عن شدة غيرتها من سيدتنا خديجة يحمل كل عاقل على التشكيك بما زعموه لعائشة من فضائل ومكارم ومنزلة.

ولو أن عائشة كانت تعرف شيئاً من تلك الفضائل التي زعموها لها، ولو أنها فعلاً كانت صادقة فيما أخبرتنا به عن رسول الله على مما يخص رفيع محلها ومنزلتها، فإنها قطعاً ما كانت لتغار وتحسد، وكيف تغار عائشة وتحسد وهي أحب النساء إليه، وأقربهن منه، وأعظمهن مكانة، وأرفعهن شأناً؟

فإما أن تلتزموا بأن عائشة لم تكن صادقة فيما روته لنا، وإما أن تلتزموا بـأن الرواة وأصحاب الصحاح والكتب هم الذين نسبوا إليها ما نسبوه زوراً وكـذباً،

الفصل الثالث ------

ولا احتمال ثالث.

وأما الالتزام بأن لها من الفضل والمحل والمنزلة والرفعة ما تزعمونه لها وما قد زعمته هي نفسها، ومع ذلك تلتزمون ببلوغ غيرتها من خديجة ما بلغته، وأن أحداً من النساء لم يسلم من غيرتها، فإن هذا لا يصح بحال.

والملفت أن عائشة لم تكن تغار من خديجة فحسب، وإنما كانت تغار من جميع نساء النبي عَرِّعَالِيَّهُ، غايته أنها كانت تغار من خديجة أكثر مما تغار من غيرها.

ولا شبهة أنه لم يكن لنساء النبي سَلَطْكُ - بحسب ما روته لنا عائشة ورواه أبناؤها - حظٌ من العلم، والمعرفة، والفضل، والكرامة، ولو أنه كان لإحداهن شيء فهو شيء زهيد لا يُقاس بما لعائشة، فكيف صح عندكم حديث غيرة عائشة منهن، وهي أفضلهن؟

وهل يغار الأفضل من الفاضل؟ تكلم يا مجنون واسمع يا عاقل!

فعائشة هي البكر الوحيدة التي نكحها النبي عَرَافِي كما تزعم، وهي صاحبة العقل الراجع والفكر الصائب، وهي... وهي... ومع ذلك فتغار من عجائز ثيبات، جاهلات غافلات بحسب زعمها!

ومن المؤكد أنه لو كان سئل ابن حنبل أو البخاري أو غيرهما عن هذا لقالوا: إن عائشة كانت لا تزال صغيرة حديثة السن غير مدركة وغير واعية.

ونجيب: أولاً: لماذا هذا البهتان العظيم على عائشة، إذ تنسبوها إلى زمرة غير العاقلين وغير المدركين؟

ثانياً: إن عائشة نفسها التي تدَّعون لها أنها كانت على غاية من الفطنة

والنباهة ـ كما شهد بذلك لها معاوية بن أبي سفيان (١) لم تتفطن حين روايتها لحديث غيرتها إلى نسبة نفسها إلى زمرة الجاهلين وقتئذ.

فهي لم تُخبِر عن غيرتها في سياق الحديث عما كانت عليه في أوائل بلوغها من الجهل، والمناسب من الشخص الفطن عند حديثه عن زلاته وبعض مثالبه أن يذكر ذلك في سياق الاستغفار والتوبة، وأنه كان جاهلاً غير واع وما شاكل، ولم يقع من عائشة أي لفظ يدل على هذا المعنى أو يشير إليه من قريب أو بعيد.

وبعبارة أوضح: إن عائشة قد حدَّثت ابن اختها عروة بن الزبير المتولد بعد الهجرة بما يقرب من أربعة وعشرين عاماً بحديث غيرتها، وهي وقتئذ العالمة الفطنة التي لا يدانيها أحد كما تزعمون أنتم وكما تزعم هي نفسها، والمناسب من مثلها حيث تُحدِّث بحديث غيرتها من نساء النبي عَلَيْكِ عموماً وخديجة خصوصاً أن تقول مثلاً: ما كان أقل فهمي وأجهل أمري، فرسول الله عَلَيْكِ كان يقول لي: «إنك يا عائشة أحب النساء عندي»، فإذا ذكر خديجة أغار، فلم تكن غيرتي وقتئذ إلا جهلاً مني بمنزلتي من النبي عَلَيْكِ ، ولم تكن إلا لمكان صغر سني وحداثة أمري.

يا بن اختي يا عزيزي عروة! كم أنا نادمة على ما كان يصدر مني في حق زوجات النبي عَلَيْكُ عموماً وخديجة خصوصاً، فقد كنت أجهل معنى قول النبي عَلَيْكُ لي: يا عائشة أنت أحب النساء إلي، ومع ذلك فكنت يا بن أختي أغار منهن وأحسدهن، مع أنني كنت أحب النساء إلى النبي عَلَيْكُ، وكنت

<sup>(</sup>١) الآحاد والمثاني ج٥ ح٣٠٢٧ ص٣٩٨؛ المعجم الكبير ج٣٢ ص١٨٤؛ مجمع الزوائد ج٩ ص٣٤٣.

أجملهن، وأكثرهن علماً، وأفضلهن أباً، وأعزهن عشيرة!

كم كنتُ جاهلة غير واعية ولا مدركة لمحلي ورفيع منزلتي ومكانتي عند رسول الله على الله عندهن، ولا حشن لديهن، بينما كنتُ أنا العالمة بالحديث والأخبار، والطب والأشعار!

أقول: فالمناسب من عائشة أن تذكر حديث غيرتها بهذا السياق، إذ بهذا النحو يصح عند كل ذي هوى أن يجمع بين كونها صاحبة الفضائل والمكارم، وبين كونها المرأة التي تغار ممن لا يدانيها فضلاً ومكرمة ومحلاً ومنزلة بحسب زعمها، وسيأتي جوابنا عن هذا الافتراض.

إذ لصاحب الهوى عندئذ أن يقول: إن عائشة صاحبة الفضائل والعلم والمكارم إنما كانت حديثة السن، حارية صغيرة لا تعقل ولا تعي.

ونحن بدورنا نرد على صاحب الهوى ونقول له: ولكنك غفلت عن أن عائشة قد دخلت بيت النبي عَلَيْكُ قبل وفاته بتسع سنوات، وقد تزوج النبي عَلَيْكُ بعد عائشة بثمان نسوة أو أكثر. ونذكر جملة منهن: فتزوج بعد عائشة بحفصة سنة ثلاث من الهجرة، وبعد حفصة تزوج بأم سلمة السنة الرابعة للهجرة، وفي السنة نفسها أيضاً تزوج زينب بنت خزيمة، وتزوج جويرية بنت الحارث عام المريسيع سنة خمس للهجرة وكذا زينب بنت جحش، وفي سنة سبع تزوج بصفية بنت حيي وبأم حبيبة، ونكح مارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليه سنة سبع مسبع سبع مسبع المسبع المسبع

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ج١ ص١٣٤ وج٨ ص٢١٢؛ الثقات ج٢ ص١٠ ـ ١٠ وص١٣٧ ـ ١٤٢؛ تاريخ الطبري ج٢ ص٤١٣ ـ ٤١٦؛

أقول: وقد صرحت عائشة كما تقدم في أول البحث أنها كانت تغار من جميع نساء النبي سَرِّ اللَّهِ اللهِ مَا اللهُ عند عائشة بقيت جارية صغيرة غير مدركة حتى السنة السابعة أو الثامنة للهجرة؟

ثانياً: إذا كانت عائشة وقتئذ من زمرة الجاهلين غير المدركين وغير الواعين، فكيف صح عندكم أن تأخذوا بحديثها وتستشهدوا به، وهو حديث عن غيرة جارية غير بالغة وغير مدركة؟

وقد عنونتم في كتبكم عناوين مفادها عدم وجوب الزجر عن غيرة المرأة محتجين بحديث عائشة حديث عن غيرة امرأة غير مكلَّفة وغير مدركة!

ثالثاً: إذا كانت عائشة وقتئذ من زمرة الجاهلين غير المدركين وغير الواعين، فكيف جاز عندكم أن تأخذوا بأحاديثها التي حدثت بها في تلك الفترة وما قبلها من أحاديث النبي مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

رابعاً: لقد زعمتم أن عائشة كانت جارية حديثة السن وقت دخول الحبشة إلى المدينة كما تقدم في الحديث الثاني من الطائفة السادسة، وقد دخلوا سنة سبع للهجرة (۱)، أي قبل وفاة النبي عَلَيْقَلَهُ بثلاث سنين، وعليه فكيف صح عندكم أن تأخذوا بحديث جارية صغيرة همها اللعب مع صبيتها وصواحبها؟ وكيف جاز عندكم الاحتجاج والتعويل بأحاديث روتها جارية لا تعقل ولا تفهم؟

السيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٤٤٥.

<sup>(</sup>۱) ص ۱٦٤.

وقد صرحت عائشة أنها ما غارت من امرأة مثلما غارت من مارية القبطية (۱)، وقد نكحها رسول الله سنة سبع أو ثمان للهجرة على ما تقدم قبل صفحتين، فهل كانت أيضاً عائشة وقتئذ جارية صغيرة؟!

وإذا كانت عائشة وقتئذ جارية صغيرة، فكيف صح عند أبناء العامة أن يأطله يتخذوا بأحاديث عائشة وهي التي كانت قبل وفاة النبي متخطيف بسنتين جارية صغيرة؟!

وإذا كانت كذلك، فكيف صح عندهم أنها أكثر نساء رسول الله مَّأَلِيُّكُ بل أكثر أصحابه حديثاً عنه (۲)!

وهل كان مَرَالِيَكُ يخص بحديثه الجارية الصغيرة، حتى أنها روت عنه مَرَالِيَّهُ ما يزيد عن خمسة آلاف حديث، بينما لم يرو علي بن أبي طالب عليه عندهم عن النبي مَرَالِيُكُ إلا ما يقرب من ست مائة حديث، وهو الذي لازم النبي مَرَالِيُكُ في السفر والحضر وقبل البعثة إلى حين وفاته!!

ولا نعرف عاقلاً ولا يعرف العقلاء صاحب فضل يغار ممن لا يملك فضلاً، ولا يعرف العقلاء شخصاً يغار ممن لا يدانيه فضلاً ومكرمة، وحديث عائشة عن غيرتها وحسدها لسيدتنا خديجة ولسائر نساء النبي مَنْ اللهِ ثَابِت في صحاح أبناء عائشة، وهي المُقرَّة المصرِّحة المعترفة، ولا يسعنا إلا أن نأخذ بإقرارها واعترافها.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ج ٨ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٢) قال الحفني في كتابه موسوعة عائشة ص١٥: روت عائشة نحوخمسة آلاف وست مائة وستة وثلاثين حدثياً، بينما روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وأبوها وابن الخطاب وعثمان مجتمعين: نحو ألف وأربع مائة وأحد عشر حديثاً.

وأخيراً في هذا السياق، فإن العاقل الذي يطلع على تصريح عائشة بأنها كانت تغار وتحسد جميع نساء النبي مَرَافِيكُ عموماً وسيدتنا خديجة عليه خصوصاً، لا مجال عنده إلا للتشكيك بما روته لنا من فضائلها، والتشكيك بصحة ما رواه أبناؤها أيضاً، لذا وجدنا أنفسنا في مندوحة عن تفصيل القول في الأحاديث الموضوعة في بيان فضائلها، ولا ضرورة تدعو إلى تزييف تلك الأحاديث وبيان بطلان مضمونها.

أقول: ولكن مع ذلك فرأينا إتماماً للحجة أن نشير إلى بعض الكلام في مقام بيان زيْف وفساد ما زعمته عائشة أو زعموه من فضائل لها.

### الجواب عن الفضيلة السابعة

أما الجواب عن الفضيلة السابعة، وأن النبي عَلَيْكُ كان يقبّل عائشة وهو صائم لأنه كان لا يتمالك عنها حباً، فقد ورد الحديث عن أم سلمة، حيث أخرج ابن حنبل، والضحاك، وغيرهما بإسنادهم عن أبي قيس واللفظ لابن حنبل قال: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله عنبل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل لها: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله عَلَيْكُ يُقبِل وهو صائم، قال: فسألها أكان رسول الله عَلَيْكُ يُقبِل وهو صائم، قال: فسألها أكان رسول الله عَلَيْكُ يُقبِل وهو صائم؟ قالت: إن عائشة تُخبر الناس أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُقبِّل وهو صائم؟ قالت: إن عائشة تُخبر الناس أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُقبِّل وهو صائم؟ قالت: إن عائشة تُخبر الناس أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُقبِّل

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص٢٩٦ ص٢٩٦؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح٣٠٣٠ ص ٤٠٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٢ ح٣٠٧٢ ص٢٠٣ ؛ شرح معاني الآثار ج٢ ص٩٣؛ المعجم الأوسط ج٣ ص٣٠٦؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص٤٥.

أقول: رواه ابن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن أبي قيس.

ورجال الحديث ثقات، ونحن نُبيِّن وثاقتهم لبيان منزلة النبي عَلَيْكُ عند الموتِّقين لهؤلاء الرواة، إذ بعد إثبات وثاقتهم، فالقدح وارد على الرواة وعلى الموتِّقين لهم (۱).

(۱) 1 ـ عبد الرحمان بن مهدي، إمام الحديث عندهم، من رجال البخاري ومسلم، صحيح البخاري ج٤ ص١٥٧ و١٨٤ و ٢٤١ وج٥ ص ١٨و٨٤ و ١٧٥ ؛ صحيح مسلم ج١ ص٨ و١٥ و ١٦ و ٣٩ و٧٥ و ١٠ و١١٢ و ١٤٤).

قال المزي: عبد الرحمان بن مهدي، روى عن موسى بن علي بن رباح اللخمي، روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج١٧ رقم ٣٩٦٩ ص ٣٦٠ ـ ٤٣٣).

أقول: والمدائح الواردة فيه لا يسع هذا المختصر إلا الإشارة إلى بعضها.

قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. وقال علي بن المديني: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضاً: كان عبد الرحمان بن مهدي أعلم الناس. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: ما رأيت أحداً أتقن لمّا سمع ولمّا لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي، إمام، ثبت. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي. وقال أحمد بن حنبل: عبد الرحمن بن مهدي من معادن الصدق. وقال أيضاً: إذا حدَّث عبد الرحمن عن رجل، فهو ثقة، وفي رواية فهو حجة. وقال الذهبي: كان إماماً حجة، قدوة في العلم والعمل. (تاريخ أسماء الثقات رقم١٤ ص١٢ ؛ تاريخ بغداد ج١٠ رقم٢٥ ص١٢٠ ؛ تاريخ بغداد ج١٠ تهذيب الكمال ج١٧ رقم٢٩٦ ص٢٥٠ عن ٢٤٤ ؛ سير أعلام النبلاء ج٩ رقم٥١ ص١٩٢ .

۲ \_ موسى بن علي بن رباح، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج٢ ص١٩٧ و٢٠٨ وج٣ ص١٣٠ وج٨
 ص١٧١).

قال المزي: موسى بن علي بن رباح اللخمي، روى عن أبيه على بن رباح اللخمي، روى عنه عبد الرحمان بن مهدي. (تهذيب الكمال ج٢٩ رقم ٦٢٨٤ ص١٢٢).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن سعد، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من ثقات المصريين ومتقنيهم. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥١٥؛ البرح والتعديل للرازي عبد النقات ج٧ ص٤٥٣؛ الجرح والتعديل للرازي

أقول: نكاد نقطع أن الفقرة الأخيرة هي من الزيادة الموضوعة لبيان فضْلِ عائشة وحبِّ رسول الله عَلَيْكُ لها، وبدورنا نبرِّىء أم سلمة عن مثل هذا التحريف، ولا يبعد أن يكون المحرِّف هو أبو قيس فإنه مولى لعمرو بن العاص، وابن العاص معروف بانحرافه وعدائه لأهل البيت عليهم.

ثم إن الراوي لهذا الحديث هو عبد الرحمن بن مهدي كما عرفت، وهو إمام الحديث عندهم بلا منازع، وأشرنا في الهامش السابق إلى بعض ما ورد في حقه.

ج ٨ رقم ٢٩١ ص١٥٣؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٥٣١ ص ٣٠٢؛ سير أعلام النبلاء ج٧ رقم ١٥٣ ص ٤١٦ ـ ٤١٣؛ تهذيب الكمال ج ٢٩ ص١٢٢ ـ ١٢٧، من له رواية في كتب الستة ج٢ رقم ٥٧١٩ ص ٣٠٦؛ تهذيب التهذيب ج١٠ رقم ٦٤١ ص ٣٣٣ ـ ٣٢٤ تقريب التهذيب ج١ ص ١٩٤).

٣ ـ علي بن رباح اللخمي، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج٢ ص١٩٧ و٢٠٨ وج٣ ص١٣٠ وج٨ ص١٧٦).
قال المزي: علي بن رباح، روى عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، روى عنه ابنه موسى بن علي بن
رباح. (تهذيب الكمال ج٢٠ رقم٤٠٦٧ ص٤٠٦ ـ ٤٢٦).

وثقه ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر، وثقه ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من ثقات أهل مصر. وقال أحمد بن حبل وقد سئل عنه: ما علمت إلا خيراً. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥١٥؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٢٩٦ ص١٥٣؛ الجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم ١٠٢٠ ص١٨٦ ؛ الثقات ج٥ ص١٦١ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٩٤٨ ص ١٩٦ ؛ تهذيب الكمال ج ٢٠ ص٤٢٦ \_ ٤٢٩ سير أعلام النبلاء ج٥ رقم ٣٥ ص ١٠١ ؛ تهذيب التهذيب ج٧ رقم ٥٤١ ص ٢٨٠).

٤ - أبو قسيس. من رجال البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج ٨ ص ١٥٧)؛ صحيح مسلم ج٣ ص ١٣٠ وج٥ مر١٣٠).

قال المزي: أبو قيس مولى عمرو بن العاص، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه علمي بـن رباح اللخمي. (تهذيب الكمال ج٣٤ رقم٧٥٧٨ ص٧٠٤).

وثقه ابن سعد، والعجلي، والذهبي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب بـن سـفيان في ثقات المصريين. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥١١، معرفة الثقات ج٢ رقم٢٢٢ ص٤٢١ ، من له رواية في كتـب السـتة ج٢ رقم٢٧٨٦ ص٤٥٢ : تهذيب التهذيب ج١٢ رقم٨٦٥٦ ص١٨٦ ـ ١٨٧؛ تقريب التهذيب ج٢ ص٤٥٥. فإذا كان إمام الحديث عندهم يروي مثل هذه الأحاديث الباطلة، فنحن بدورنا نكون معذورين جداً في غاية التبري منه من جهة، وعالمين بكونه من الجاهلين المتحاملين على النبي من النبي النبي النبي من النبي النبي

أللهم إلا أن يكون الحديث من موضوعات أحمد بن حنبل، ولكن الذي يُبرِّىء ابن حنبل عن هذا الاحتمال، أن ابن أبي عاصم الضحاك قد روى الحديث عن عقبة بن خالد، عن عبد الرحمن، وعقبة هو شيخ مسلم في صحيحه، ومن الثقات عندهم (۱).

ومهما يكن، فالمحرِّف لم يتفطن إلى أن مثل هذه الزيادة سيتبين بطلانها، ولكنهم أعمى الله تعالى قلوبهم لا نراهم سلكوا في مقام بيان فضائل القوم إلا بتوسط الطعن في النبي مَنْ الله الله عن النبي مَنْ الله الله عن الاعتبار، فيا ترى أي رسول كان يؤمن به أولئك الزاعمون؟!

قال ابن الأثير وغيره: إذا وصف الإنسان بالخفة والطيش، قيل: إنه لا يتمالك (٢).

وقال النووي والسيوطي في حديث «عرف أنه خلق لا يتمالك»: معنى لا يتمالك، لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات (٣).

أقول: لا يسع المجال للتدليل على فساد وبطلان نسبة النبي إلى عدم تمالك

<sup>(</sup>۱) الآحاد والمثاني للضحاك ج ٥ ح ٣٠٣٠ ص ٤٠٠؛ صحيح مسلم ج ١ ص٥٦ وج٣ ص ٤١ وج٤ ص٤ وج٥ ص٥٥ وج٦ ص٩ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ تاريخ بغداد و ١١٥ و ١١٥ و ١٩٠ و ج٨ ص ٢٠٠ تاريخ بغداد ح ٢ رقم ١١٥٨ ص ٢٠٠ الثقات ج٨ ص ٢٠٠ تاريخ بغداد ج٢١ رقم ٢٠٠ تهذيب الكمال ج ٢٠ رقم ٣٩٨٣ ص ٢٢٣ : ٣٢٠ بسير أعلام النبلاء ج ١٢ رقم ٣٠ ص ١٧٨ ؛ من له رواية في كتب الستة ج٢ رقم ٣٨٤ س ٣٠ تهذيب التهذيب ج٧ رقم ٤٥٢ ص ٢٧٢ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ج٤ ص ٣٦٠؛ لسان العرب ج١٠ ص٤٩٤؛ تاج العروس ج٧ ص١٨١.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي ج١٦ ص١٦٤ ؛ الديباج على مسلم ج٥ ص٥٣٨.

نفسه، فإن هذه الصفة يتنزه عنها الكثير من العقلاء ومن المؤمنين العاديين، فكيف بسيد الخلق!

والظاهر أن سيد الخلق عند ابن حنبل وأشباهه كان رجلاً لا يملك من الكفاءة والقابلية حداً يستطيع أن يقمع نفسه ويسلك بها جادة الاعتدال والوسط، فصح عندهم أن يكون شخصاً فيه من الخفة والطيش ما لا يقدر معهما على ضبط نفسه فيما إذا خلا له الجو لا سيما مع عائشة التي سحره جمالها، وفطنتها، وذكاؤها!!

ولا أدري هل أنه كان في نبيهم قصورٌ وضعْفٌ، فكان يغلبه هواه الذي زعمت لنا عائشة فيما تقدم أن ربه كان يسارع له فيه؟

أو أن نبيهم كان مقصِّراً عن مجاهدة نفسه، والسلوك بها مسلك الوسط الممدوح؟

أو أن الأمر لم يكن هذا ولا ذاك، وإنما كان في السيدة عائشة التي أخذت بلبه وعقله؟!

فنبيهم لم يكن قاصراً ولا مقصراً، ولكن بالإضافة إلى سخرعائشة وجمالها الذي لا يقاوم، لم يكن يملك في ذلك حيلة، ولا يهتدي في ضبط نفسه سبيلاً! وسيد الخلق مَرَّا للله لله الله الله على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ويطير لبه، ويسكر عقله، بحسب زعمهم.

ولكنك تعرف أن هذا لا يخرج عن كونه قصوراً فيه عَرَا الله عَرَا الله عَلَا فلو كان متمكناً من تمالك نفسه مع عائشة، ومع ذلك فلم يفعل فيكون مقصِّراً.

والقصور والتقصير يُخرجان سيد الخلق عَلَيْكُ عن كونه سيدهم وإمامهم،

ولا يسعنا إلا أن نشكر الله تعالى على أنه لم يبتلنا بامرأة كعائشة، وأنه تعالى قـد كسر القالب وأعدمه، وإلا لكثر في الأنبياء والأولياء الطيش والخفة!!

### الجواب عن الفضيلة الأولى

وأما الجواب عن الفضيلة الأولى، وهي أنه كان لعائشة خلال لم تكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت عمران (١)، فقد ورد فيها الحديث عن عائشة من أربعة طرق، ولا يصح شيء منها.

الطريق الأول: ما أخرجه ابن سعد والطبراني بإسنادهما عن عبد الملك بن عمير، عن عائشة (٢).

أقول: أولاً: هذا السند عن عائشة نفسها، ولا معنى لإثبات فضيلة لشخص بروايته هو نفسه لها، في حال أنه محل نزاع بيننا وبين الطرف الآخر، وهذا الإشكال وارد على بقية أسانيد الحديث فلا نكرر إيراده.

ثانياً: قد تقدم توهين وتضعيف حال ابن عمير (٣).

الطريق الثاني: ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم بإسنادهما عن عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة (٤).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ج۲۳ ص ۲۹ ـ ۳۰؟ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص ١٠؟ مسند أبي حنيفة ص ١١٦؟ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٤ ص ٥٢٨ ؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٣٠٣٦ ص ٤٠؟ ؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص ٦٥؟ ؛ تاريخ الطبري ج٢ ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٦٥ ؛ المعجم الكبير ج ٢٣ ص ٢٩.

۳) ص ۲۸۵.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ج٢٣ ص٣٠؛ مسند أبي حنيفة ص١١٦.

أقول: والسند ضعيف بابن بزيع، وبأبي حنيفة (١).

الطريق الثالث: ما رواه أبو نعيم عن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد أحمد بن خالد أبيه، عن جده، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة، عن عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن عائشة (٢).

أقول: والسند ضعيف، ولا نريد أن نناقش في سقوط الواسطة بين الشعبي وبين عائشة كما يفيده الطريق المتقدم، ولكن السند ضعيف بأبي حنيفة، وأيضاً بشيخ أبي نعيم، وبأحمد بن خلي، فإنهما لم يوثقا<sup>(٣)</sup>.

(۱) قال ابن عدي: عبد الله بن بزيع، أحاديثه عمن يروي عنه ليست بمحفوظة أو عامتها، إلى أن قال: وليس هو عندي ممن يحتج به. وقال الساجي: ليس بحجة، روى عنه يحيى بن غيلان مناكير. وقال الدارقطني: عبد الله بن بزيع لين الحديث. (الكامل لابن عدي ج٤ ص٢٥٣ \_ ٢٥٤؛ علل الدارقطني ج١٠ ح٢٠١٢ ص ٢٨٧ . لسان الميزان ج٣ رقم ١١٢٧ ص٢٦٣).

أما أبو حنيفة، فقد ضعّفه كثير من أعلامهم. قال سفيان الثوري: غير ثقة ولا مأمون. وقال ابن المبارك: كان أبو حنيفة مسكيناً في الحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي وذكر أبا حنيفة، فقرأ: ﴿لِيَحْملُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَة وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضلُّونَهُمْ بغير علم ألا سَاء مَا يَزِرُونَ ﴾ سورة النحل الآية ٧٥. وقال أحمد بن حنبل: أبو حنيفة يكذب، وحديثه لا يذكر. وقال البخاري: سكتوا عن رأيه وعن حديثه. وقال محمد بن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. (الطبقات الكبرى ج٢ ص ٣٦٩؛ التاريخ الكبير للبخاري ج٨ رقم ٢٠٢٧ ص ١٨٠؛ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ٥٨٦ ص ٢٠٤؛ ضعفاء العقيلي ج٤ رقم ١٨٧٠ ص ٢٠٠؛ المجروحين ج٣ ص ٣٦ و ٧١ ع ١٧٠؛ الكامل ج٧ ص٥٥).

وأما الثاني فلم نظفر بترجمة مستقلة له، وقد ورد ذكره في سياق ترجمة غيره مهملاً. (الأنساب للسمعاني

<sup>(</sup>٢) مسند أبي حنيفة ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أما الأول فقد ذكره تلميذه أبو نعيم ولم يذكره بتوثيق، وقد ذكر شخصين بعنوان الحسن بن إسحاق بن إبراهيم، الأول: أبو محمد المعدل قائلاً: كثير الحديث، صاحب أصول ومعرفة وإتقان، والثاني: أبو الفتح المستملي، قائلاً: استملى على الطبراني وابن الجعابي وغيرهما. (ذكر أخبار إصبهان ج ١ ص ٢٧٣ و ٢٧٤؛ تاريخ مدينة دمشق ج ١٣ رقم ١٢٩٧ ص ٢٨ ورقم ١٢٩٨ ص ٢٩).

الطريق الرابع: ما أخرجه أبو يعلى والطبراني عن بشر بن الوليد عن عمر بن حفص، عن سليمان الشيباني، عن علي بن زيد بن جدعان، عن جدته، عن عائشة (۱).

والسند ضعيف بعلي بن زيد وبجدته فإنها لا تُعرف، كما ذكر ذلك ابن حجر في التقريب، وضعيف أيضاً ببشر بن الوليد (٢).

الطريق الخامس: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسنادهم عن عبد الرحمن بن أبي الضحاك، عن عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان، عن عائشة (٣).

أما علي بن زيد، فقد ضعّفه ابن عيينة، ووهيب، وابن معين، وعلي بن المديني، وغيرهم. وقال عمرو بن علي: قال كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد. وقال ابن معين: علي بن زيد بن جدعان، ليس بحجة. وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به. وقال السعدي: واهي الحديث، ضعيف، لا يحتج بحديثه. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال ابن حبان في المتروكين: منكر الحديث، يجب التنكب عن روايته. (سؤالات ابن أبي شيبة ص٥٧؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٢٧١ و ١٩٢٠ اص١٨٦ على المجرو والتعديل للرازي ج٦ رقم ١٠٢١ ص١٨٦ -١٨٨؛ المجرو حين ج٢ رقم ١٠٢١ ص١٠٦ عدي ج٥ ص١٩٥ - ١٩١؛ تهذيب الكمال ج٠٠ رقم ٥٠٤ ص١٤٥ ع ١٤٤ ميزان الاعتدال ج٣ رقم ٥٠٤ ص١٢٥ - ١٠٢).

وأما بشر بن الوليد، فقال السليماني: منكر الحديث. وقال الآجري: سألت أبا داود أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. وقال البرقاني ليس هو من شرط الصحيح. (سؤالات الآجري لأبي داود ج٢ رقم١٨٦٧ ص٢٨٦ ؛ ميزان الاعتدال ج١ رقم١٢٢٩ ص٣٢٦ ـ ٣٢٧ ؛ لسان الميزان ج٢ ص٣٥).

ج٢ ص٣٩٥؛ تاريخ مدينة دمشق ج٥ رقم١٣ ص ٦٠ وج٣٦ رقم٣٥١٧ ص ٢٥٠ وج٣٨ رقم ٤٤٧٠ ص٥٦ ؟ تهذيب الكمال ج٢٥ رقم ٥١٧٦ ص ١٣٧؛ سير أعلام النبلاء ج١٠ رقم ٢٢٥ ص ٦٤١ - ٦٤٢؛ تهذيب التهذيب ج٩ رقم١٩٦ ص١٢٢ - ١٢٣).

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى ج٨ - ٤٦٢٦ ص ٩٠ ـ ٩١ ؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص ٣٠.

<sup>(</sup>۲) تقريب التهذيب ج ۲ ص ۹۸۳ ؛ تحفة الأحوذي ج ۸ ص ۸۸ (

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٤ ص٥٢٨؛ الآحاد والمشاني ج٥ ح٣٠٣ ص٤٠٢؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص٣٠١؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص٢٠؛ التاريخ الكبير للبخاري ج٥ رقم٢٠٩١ ص٣٤٥.

أقول: السند ضعيف(١).

### الجواب عن الفضيلتين الثانية والثالثة:

أما الفيضيلتان الثانية والثالثة: وحاصلهما أن الملك قد جاء النبي مَرَّالِكِلِيَّةُ بعائشة في بعائشة في المنام وأخبره أنها زوجته، أو أن جبرئيل عليَّلِةِ جاء بصورة عائشة في خرقة حرير خضراء إلى النبي مَرَّالِكِلِيَّةُ فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة.

أما مضمون تلك الأحاديث فلا مجال للاعتقاد بصحتها.

أما أولاً: إن عائشة نفسها قد روت لنا ما يُكذِّب ذلك، حيث روت لنا في حديث الطائفة الثامنة (٢)، أن خولة هي التي خطبت عائشة للنبي سَرَا الله من أبي بكر، وأن أبا بكر زوَّجه إياها، وقد تقدم الحديث وتقدم أيضاً بيان صحة سنده وأن رجاله جميعاً من الثقات ومن رجال صحيحي البخاري ومسلم، باستثناء

<sup>(</sup>۱) أولاً: روى ابن جرير الطبري في تاريخه الحديث بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الضحاك، عن رجل من قريش، عن عبد الرحمن بن محمد. (تاريخ الطبري ج٢ ص١١٨)، ونحن نحتمل صحة سند تاريخ الطبري، وعليه فالحديث ضعيف لجهالة من يروي عنه ابن أبي الضحاك.

ثانياً: إن ابن أبي الضحاك مجهول، وبتعبير أدق مهمل ولم يُوثَّق.

ثالثاً: قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح في المنفردات: وممن تفرد عنه إسماعيل بن أبي خالـد بالرواية، عبد الرحمن بن أبي الضحاك. (المنفردات والوحدان رقم ٤٨٤ ص١٤٨ \_ ١٤٩).

أقول: فابن أبي الضحاك مضافاً إلى كونه غير موثق، لـم يـرو عنـه إلا إسـماعيل ولا يُعـرف لـه إلا هـذا الخبر، وهذا مما يقوي القول بجهالته، وبالتالي فالسند لا مجال لتصحيحه من جهته بحال.

رابعاً: إن ابن جدعان وإن ذكره ابن حبان في الثقات، غير أن الذهبي قال: لا يُعـرف. (الثقـات جـ٥ صـ١٠٢؟ سيزان الاعتدال ج٢ رقم٤٨٣٧ صـ٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) ص ۱٤١.

محمد بن عمرو بن علقمة فإنه من خصوص رجال صحيح مسلم، ومذهب أبناء السنة: أن كل رجل وقع الاحتجاج به في الصحيحين أو في أحدهما، فهـو ممن يُحتج بحديثه ويؤخذ به.

وثانية قالت: إن رسول الله صَّاطِيْكُ قال: أُرِيتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير ... كما أخرج ذلك ابن راهويه والبخاري (٢).

وثالثة: قال لي رسول الله صَّالِيَكَة: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ...، كما أخرج ذلك البخاري وأبو يعلى (٣).

ورابعة: قال رسول الله ﷺ أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير ... كما أخرج ذلك مسلم وغيره (٤).

وخامسة تقول: أن جبرئيل علثاً في هو الذي جاء كما روى ذلك الترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم (٥).

 <sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ٤١ وص ١٢٨ ؛ صحيح البخاري ج٨ ص ٧٥ ؛ المعجم الكبير ج٣٣ ص ٢٠ ؛ الطبقات الكبرى
 ج٨ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج ٨ ص٧٥ ـ ٧٦؛ مسند ابن راهويه ج٢ ص١٩٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج٦ ص ١٣١ ؛ مسند أبي يعلى ج٧ ح ٤٤٩٨ ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ج٧ ص١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٨٥؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) مسند ابن راهویه ج۳ ص ٦٤٩؛ سنن الترمذي ج٥ ح ٣٩٦٧ ص ٣٩٦٠؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص ٩؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح ٤٨٢٤ ص ٣٤٣؛ صحيح ابن حبان ج١٦ ص ٣٠٠؛ أسد الغابة ج٥ (قم ١١٣٨ ص ٣٣٠؛ أسد الغابة ج٥ ص ٥٠٠٠ ذيل تاريخ بغداد ج٥ رقم ١١٣٨ ص ٣٠٠ أسد الغابة ج٥ ص ٥٠٠.

وتفصيل الاضطراب: تارة تقول بأنَّ رجلاً جاء في المنام إلى النبي عَنَافِيْكَ، وأخرى تقول أنَّ الذي جاء هو الملك، وثالثة أنه جبرائيل علطَّيَةِ.

وتارة أن الذي جاء قد جاء مرتين، وأخرى أنه جاء ثلاث مرات، وثالثة أنه جاء من دون تفصيل.

ولا أدري هل أن الذي كان يجهل عندهم هو النبي سَرَاكِكُ، أو أن عائشة هي التي كانت تجهل والعياذ بالله تعالى، فإن عائشة بنت الصديق أبي بكر الذي طالما أدَّب وعلم ونبَّه النبي سَرَاكِكُهُ؟

ولا أدري هل أن النبي مُؤَلِّلُكُ لم يكن يُميِّز بين رجل وبين مَلَك، وبينهما وبين صاحبه أمين وحى الله تعالى جبرائيل على الله على ا

وهل أنه عَلَيْكُ لم يكن أتقن الحساب والعد، أو أنه كان يعرف الفرق بين المرة والمرتين والثلاث، غير أنه كان ينسى أو يغفل، فتارة يقول لعائشة أتاني الملك، وأخرى أتاني مرتين، وثالثة أتاني ثلاث مرات، ونظن على مذهب عائشة ـ أن النبي عندما أخبر عائشة في المرة الأولى قال: أتاني الملك، وعندما أخبرها في المرة الثالثة قال: أتاني مرتين، وعندما أخبرها في المرة الثالثة قال: أتاني ثلاث مرات، ولو أنه كان أخبرها مرة رابعة وخامسة وسابعة وثامنة وتاسعة لقال: أتانى الملك تسع مرات!!

ونظن على مذهبها وعقيدتها في النبي عَنَالِينَكُ، أنه عندما أخبرها أول مرة قال أتاني رجل، ولكن جبرائيل نزل عليه وقال له لم يكن الذي جاءك برجل وإنما هو ملك، لذا أضطر النبي عَنَالَيْكُ للتصحيح فقال في المرة الثانية: أتاني ملك، ولكن جبرائيل عليه ثالثة وقال له: يا محمد إنما أنا الذي كنتُ

أتيتك!!

وهل عند عائشة أن النبي مَنْ الله كان إلى ما بعد وفاة خديجة لا يعرف جبرائيل أيضاً، وقد توفيت خديجة صلوات الله وسلامه عليها قبل الهجرة بثلاث سنين!!!

ومما ذكرنا تقف على أن حديث الفضيلة الأولى حديث باطل موضوع أيضاً، فإن من جملة تلك الخلال السبع أن الملك نزل بصورة عائشة (١)، فضلاً عما بيَّناه في شأن عدم صحة سنده.

ثالثاً: إن أحاديث الفضيلتين الثانية والثالثة لا يمكن الالتزام بصحتها، ذلك أنها مشتملة على جملة تهدم أساس وركن نبوة سيدنا محمد مَنْ اللَّهِ ولا أظن أن في هذا ضيراً عندهم، أسوة بما تقدم من أحاديث.

وقد توسلوا بأمور تهدم أس وركن النبوة، وقد توسلوا بأمور تسيء إلى شرف النبي عَلَيْكُ وإلى شخصيته في مقام بيان فضْلِ ابن أبي قحافة الناهي عن مزمارة الشيطان، وفضْلِ ابن الخطاب الذي كانت تفر منه الشياطين، وفضْلِ عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة، فلا غرو أن يتوسلوا بنحو ذلك في مقام اختراع فضيلة لعائشة.

وتفصيل هذا أن في جميع تلك الأحاديث أن رسول الله مَتَّاطِّقِكُ كان يقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه، أو إن يك هذا من عند الله يمضه.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ج٢٣ ص٢٩ ـ ٣٠؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص١٠؛ مسند أبي حنيفة ص٢١٠؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٤ ص٥٢، الآحاد والمثاني ج٥ ح٣٠٣ ص٤٤٠؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص٥٦؛ مجمع الزوائـد ج٩ ص٤٢١؛ تاريخ الطبري ج٢ ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) مسند ابن راهویه ج۲ ص۱۹۹ ؛ مسند أحمد بن حنبـل ج٦ ص٤١ وص١٢٨ ؛ صحيح البخـاري ج٦ ص١٣١ وج٨ ص٧٥

أقول: إنَّ النبي سَرَّا اللهِ عَرَا اللهُ عَا عَرَا اللهُ عَرَا عَرَا اللهُ ع

فهل عند عائشة أن النبي عَنَالَهُ كان لا يعلم أن ما يأتيه هو من عند الله تعالى وحده، وأن الملك لا يأتيه بالباطل ومن عند الشيطان؟

قاتلكم الله تعالى، وهل بلغ بسيدنا محمد عَنْ الله أن يشك وأن يتردد في شأن منامه وفي شأن جبرائيل أو الملك، وأنه عَنْ الله الله الباطل في يقظة أو منام، وأنه مأمون من الشيطان في جميع الأحوال!!

وإذا لم يكن الملك قد جاء من عند الله تعالى، فهل أنه جاء من عند الشطان؟

وإذا كان الذي جاء هو الملك، فهل كانت الملائكة تأتي عن غير أمْر ربها، وقد قال الله تعالى ﴿بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ \* لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ منْ خَشْيَته مُشْفَقُونَ ﴾ (ال

ولا أدري هُلَ أن النبي الأكرم عَلَيْقِ قد اقتصر ترددُه وشكُّه على هذه الواقعة، أو أنه كان كثيراً ما يتردد في ما يأتيه به الملك أو جبرائيل عليَّة،

و٧٦؛ صحيح مسلم ج٧ ص١٣٤؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص٢٠؛ مسند أبي يعلى ج٧ ح٤٤٩٨ ص٤٧١؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٨٥؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص٦٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٢٦ ـ ٢٨.

# ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾!

قاتلكم الله تعالى، وكيف تعتقدون بالنبي الأكرم سَرَا الله الجهل بأن هذا الأمر أو ذاك هو من عند الله تعالى!

وكيف تعتقدون بالنبي الأكرم صَرَاطِينِهُ الجهل بأن الملك لا يأتي إلا من عند الله تعالى وإلا بأمره!

وكيف تعتقدون بالنبي الأكرم مَرَاطِيَكُ احتمال أن يظن بأن ما يأتيه في المنام هو من عند غير الله تعالى!

إذن، أنتم أمام أمرين لا ثالث لهما، فإما أن تعتقدوا بمضمون تلك الأحاديث، وإما أن تعتقدوا وتجزموا بأنها موضوعة.

والاعتقاد بأنها موضوعة يقضي بحصول العلم والقطع بأنه لا يمكن الالتزام بما في صحيحي البخاري ومسلم كما تزعمون، وإلا فالرواة الذين رووا الحديث كاذبون مفترون، وهم من أعيان وأعلام ثقاتكم، ويلزم أيضاً سقوط جميع شهادات أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن حبان وغيرهم ممَّن وثَقوا ومدحوا رواة تلك الأحاديث.

وأما إذا كنتم تعتقدون بصحة تلك الأحاديث وأنها غير موضوعة، فإننا نجزم بأن الذي جاء هو الشيطان، ولكنه جاء في المنام إلى أحد أوليائه، وبكل أسف يكون النبي مَرَائِلْكِنَا عندكم من أولياء الشيطان ومن حزبه.

ولقد مر أن سيدنا محمد عَلَيْكُ عندكم هو من أولياء الشيطان، حيث أثبتم أنه كان مسحوراً، وأن له شيطاناً، وأن الشياطين لم تفر منه وإنما فرت من ابن الخطاب. إرجعوا إلى ضمائركم ووجدانكم، وكفاكم عمى، وكفاكم اتّباعـاً

٣٢ ------ براءة السيدة عائشة

لأهل الغي والضلال.

#### الجواب عن الفضيلة الرابعة:

وأما أحاديث الفضيلة الرابعة، وأن عائشة كانت أحب الناس من النساء إلى النبي عَلَيْكُ ، وأن أباها أحب الناس من الرجال إليه، فهي أحاديث باطلة جملة وتفصيلاً.

وتقدم في حديث الفضيلة الأولى عن عائشة: وكنت أحب الناس إليه.

أقول: وكيف تكون عائشة أحب الناس إليه، وقد تـزوج بعـدها جميع مـن تزوج بهن؟!

وكيف تكون عائشة أحب الناس إلى النبي سَرَاعِلَيْكَ وقد كانت تغضب منه، وتسيء إلى أزواجه في محضره كما حدث لها مع سودة بنت زمعة على ما تقدم؟

وكيف تكون عائشة أحب الناس إليه وقد صرح القرآن الكريم بأن الله تعالى يُبدله خيراً منها ومن حفصة بنت عمر (١)، على ما سيأتي تفصيله.

وكيف تكون عائشة أحب الناس إلى النبي مَرَاطِلِهَا، وفي الناس خديجة وابنتها الصديقة الشهيدة عليهما صلوات الله تعالى وهما سيدتا نساء العالمين؟!!

وما الذي يدعو النبي سَرَّاكِنَاكُ إلى أن تكون عائشة أحب الناس إليه، وفي الناس من يفضلها، إنْ كان لها شيء من الفضل؟!!

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٦ ص٧١؛ صحيح مسلم ج٤ ص١٨٨؛ السنن الكبرى للنسائي ج٦ ح ١١٦١١ ص٤٩٦؛ مسند أبي يعلى ج١ ح ١١٦١١ ص١٤٩؛ مسند أبي يعلى ج١ ح ١٦٤ صديح ابن حبان ج٩ ص٤٩٦ - ٤٩٧.

ولا شبهة أن سيدة نساء العالمين هي سيدة عائشة وسيدة غيرها، فأي باطل كان في النبي عَلَيْكُ حتى حمله ذلك على أن تكون عائشة وهي أدنى من خديجة على أقل التقادير أحب إليه من خديجة على أقل التقادير أحب إليه من خديجة على أقل الجنة، ونساء العالمين (١٠)!!!

ولا يسع المجال للخوض في إبراز الأدلة والبراهين على استحالة أن تكون عائشة أحب إلى النبي على النبي من سيدتنا خديجة، ولو لم يكن إلا أنهما سيدتا نساء العالمين وسيدتا نساء أهل الجنة لكفى، فإنه لا يمكن أن يكون الأدنى أحب إلى النبي على النبي المنافق الأفضل والأعلى، ونحن نعتقد أن المرأة المقابلة لهما لا فضل فيها ولا شأن في الحق لها، وأقل الإيمان أن هذا هو ما أرادت هي منا أن نعتقده فيها بعد روايتها لما روته من الأحاديث القادحة في نبوة سيدنا محمد على المنافق، وفي غيرته، وحيائه، وورعه، ودينه، و...

وبقطع النظر عما ذكرناه، وعما لا مجال للتعرض لـه لعـدم مناسبته مـع هـذا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ج٤ ص ۱۸۳ و ج٧ ص ۱٤١؛ صحیح مسلم ج٧ ص ١٤٢؛ مسند أحمد بن حنبل ج١ ص ٣٢٧ و ٣٣٠ ص ٣٣٧ ص ١٣٥ و ص ١٥٥ و ص ١٥٠ و ص ١٨٠ و ص ١٥٠ و ص ١٨٠ و ص ١٨

المختصر، فإن عائشة نفسها قد صرحت بأن في نساء النبي مَرَّالِيُّكُ كان هناك من يعادلها ويضاهيها.

# عائشة تُصرِّح بوجود من يساويها

ويضاهيها من نساء النبي سَرَاهِ اللهُ عَرَاهِ اللهُ عَرَاهِ اللهُ عَرَاهِ اللهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أخرج ابن حنبل، والبخاري، ومسلم وغيرهم بإسنادهم عن عائشة في حديث طويل لها قالت فيه في حق زينب بنت جحش: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي من أزواء النبي من أزواء النبي من أزواء النبي ال

قال النووي: قولها: هي التي تساميني، أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة (٢).

وقال ابن الأثير: ومنه حديث عائشة «وهي التي كانت تساميني»: أي تعاليني وتفاخرني، وهو مفاعلة من السمو، أي تطاولني في الحظوة عنده (٣).

وقال السيوطي تساميني أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة (٤).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦ ص ١٥٠ \_ ١٥١ ؛ صحيح البخاري ج٣ ص ١٥٨ وج٥ ص ٦٠ وج٦ ص ٩ ؛ صحيح مسلم ج٧ 0.00 مسند أجمد بن حنبل ج٦ ص ١٥٠ و ١٥٠ ؛ 0.00 و ١٩٥ و ١١٠ و ٢٠٩٧ و ٢٠٩٧ و ١٣٦ ؛ مسند أبن راهويه ج٢ ص ١٣٦ و و ١٥٠ ؛ السنن و 0.00 ؛ 0.00 السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ١٨٠ 0.00 و 0.00 ؛ 0.00 الكبرى للبيهتي ج٧ ص ١٩٥ ؛ مسند أبي يعلى ج٨ ح ١٩٠ و 0.00 و 0.00 ؛ 0.00 و 0

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي ج١٥ ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث ج٢ ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) الديباج على مسلم ج٥ ص٤٠٦.

والحديث من أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، فلا تدعو ضرورة لبيان رجال إسناده وأنهم ثقات.

# نظرة سريعة في أحاديث كون عائشة

## أحب الناس إلى النبي مِتَاطِيَكِ:

إن أحاديث كون عائشة أحب الناس، أو أحب النساء إلى رسول الله عَلَيْكُ، أو أحب النساء إلى رسول الله عَلَيْكُ، أو أحب أزواجه ونسائه إليه عَلَيْكَ، وردت من طريق عائشة، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وأم سلمة، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، ولكن شيئاً منها لا يصح سنده، أو لا مجال للاحتجاج والتمسك به.

الحديث الأول: أخرج ابن حنبل والطبراني وغيرهما بإسنادهم عن عبد الله بن خثيم، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ذكوان في حديث دخول ابن عباس على عائشة ومما قاله لها: كنت أحب نساء رسول الله مَرَا الله مَرا الله الله مَرا الله مِرا الله مِرا

وأخرج الحديث ابن حنبل والحاكم عن ابن خثيم، عن ابن أبي ملكية، عن ابن عباس، ولكن في المستدرك: إنك كنت من أحب أزواج النبي مرافياته

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۷٦ و ٣٤٩ مسند أبي يعلى ج ٥ ح ٢٦٤٨ ص ٥٦ ؛ صحيح ابن حبان ج ١٦ ص ٤١ ؛ المعجم الكبير بر ١٠ ح ١٠٧٨٣ ص ١٠١ ؛ الطبقات الكبير بر ٨ ص ٧٥ ؛ البداية والنهاية ج ٨ ص ١٠١.

إليه (۱)

أقول: أولاً: الحديث ضعيف الإسناد بابن خثيم (٢).

ثانياً: أخرج الحديث البخاري وابن سعد، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن ابن أبي ملكية، عن ابن عباس، وفيه بعد أن سأل ابن عباس عائشة عن حالها وأجابت: بخير إن اتقيت الله، قال ابن عباس: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله عَرَافِيَهُ ولم ينكح بكراً غيرك (٣).

أقول: يكفي لنا من باب إلزام أبناء العامة بما أجمعوا عليه من صحة جميع أحاديث صحيح البخاري، وأن كل حديث يعارض ما في الصحيح، فإنه يسقط عن الاعتبار والاحتجاج به، وعليه فلا يثبت أن ابن عباس قال لعائشة ما أثبته ابن حنبل وغيره.

الحديث الثاني: أخرج الحاكم بإسناده عن مغيرة، عن الشعبي، عن عمرو بن العاص، قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: وما تريد إلى ذلك؟ قلت: يا رسول الله أريد أن أعلم ذاك، قال: عائشة، قلت: إنما أعني من

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٢٠؛ المستدرك على الصحيحين ج ٤ ص ٨

<sup>(</sup>۲) قال النسائي: عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث. وقال أيضاً: ابن خيثم ليس بالقوي في الحديث، وأن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث. قال العقيلي: وكان يُحدِّث عن الرجل بالحديث، لا يُحدِّث بحديثه كله. وقال ابن حبان: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وكان يخطئ. ونقل ابن عدي عن يحيى بن معين، قوله: عبد الله بن عثمان بن خثيم أحاديثه ليست بالقوية. ونقل الذهبي عن أبي حاتم أنه قال: لا يُحتج به. (سنن النسائي ج٥ ص ٢٤٨ وج٨ ص ١٥٠؛ ضعفاء العقيلي ج٢ رقم ٢٥٨ ص ٢٨١ - ٢٨٢؛ الثقات لابن حبان ج٥ ص ٣٦؛ الكامل ج٤ ص ١٦١؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص ٢٥٠.

الفصل الثالث -----

الرجال؟ قال: أبوها(١).

أقول: مغيرة الراوي عن الشعبي، هو ابن مقسم الضبي (٢).

قال العجلي: مغيرة بن مقسم، كان عثمانياً، وكان يحمل على علي على الملاجعة على على على على الملكية الملكية الملكية

أقول: سيأتي أن أحب الناس إلى النبي عَلَيْكُ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه والعثماني الناصب لا تطاوعه نفسه أن يروي ذلك، ومع روايته لما هو محل نزاع بيننا، فلا حجة لعاقل في أن يلزمنا بصدقه هنا وبصحة ما ينقله، وسيأتي في الحديث الثاني، أن الناصب كافر بما أنزل الله تعالى على سيدنا محمد عليه الثاني، ولا يصح من مسلم الاحتجاج بخبر ناصبي، لا سيما في أمثال المقام، وعمرو بن العاص لا مجال للاحتجاج به لما ستعرفه في الحديث التالي. الحديث الثالث: أخرج ابن حنبل، وابن أبي شيبة، والترمذي وغيرهم العاص، أنه قال لرسول الله عليه الله عن قيس بن أبي حازم، عن عمرو بن العاص، أنه قال لرسول الله عليه الله عن أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها أنه قال أبوها أنه قال.

أقول: أولاً: سيأتي أن أحاديث كون عائشة أحب الناس إلى النبي عَرَاعِلَيْكُ

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ج٤ ص١٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ج١٤ رقم ٣٠٤٢ ص ٢٨ ـ ٣٣ وج ٢٨ رقم ٦١٤٣ ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) معرفة الثقات ج٢ رقم ١٧٧٧ ص٢٩٣ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٤؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٣٦ ص٤٧٦؛ الآحاد والمثاني ج٢ ح٨٠٤ ص١٠٣ و ١٠٣٥ و ٢٥٥ و ١٢٣٦ ص ٥٦٤ السنن الكبرى للنسائي ج٥ و ٥ رقم ٣٠٣٦ ص ٥٦٤ السنن الكبرى للنسائي ج٥ رقم ٣٠٣٦ ص ٣٠٤ و ١٦٣ ص ١٠٤ و ج١٦ ص ٤٠٤ و بان ج١٠ ص ٤٠٤ و ج١٦ ص ٤٠٤ تاريخ مدينة دمشق ج٢ ص٧٧ و ج٣٠ ص ١٣٥ و ج٢٦ ص ١٤٤ و ص ١٤٤ الطبقات الكبرى ج٨ ص ٧٧.

قد كذَّبتها هي نفسها، وقد صح من طريقها ومن طريق غيرها من الصحابة أن أحب الناس إلى النبي من النساء فاطمة عِلَيُّ، ومن الرجال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليَّة.

ثانياً: لا يمكن لابن العاص المبغض لأمير المؤمنين علي علي التهدله بأنه كان أحب الناس إلى النبي على الله ولا يمكن لمثله أن يروي هذه الفضيلة عن النبي على الله أن ابن العاص من الفئة الباغية (١) المحاربة لأمير المؤمنين على ولا نعلم أن الله تعالى قد تاب عليه.

ثالثاً: إن الترمذي نفسه بعدما أورد الحديث، قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس (٢).

أقول: ويكفي لنا هذه الشهادة من الترمذي، وأن الحديث غريب، وظاهر " أن الحديث الغريب لا يكون حجة ودليلاً.

الحديث الرابع: أخرج أبو داود والحاكم بإسنادهما عن زمعة بن صالح، قال: سمعت بن أبي مليكة يقول: سمعت أمُّ سلمة وانماً على عائشة، فأرسلت جاريتها: إنظري ما صنعت، فجاءت فقالت: قد قضت، فقالت: يرحمها الله،

<sup>(</sup>۱) فضائل الصحابة لابن حنبل ص ٥١؛ مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص ١٦١ و ١٦٤ و ٢٠٠ ؛ صحيح البخاري ج٣ ص ٢٠٠ ؛ صحيح مسلم ج٨ ص ١٨٠ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ١٤٨ و ١٤٥ و ١٥٥ ؛ مسند أبي داود ص ٩٠ و ٢٢٣ و ٢٩٣ ؛ المسنف لابن أبي شيبة ج٨ ح ٣٩ ص ٢٧٨ ؛ بغية الباحث ح ٢٠٠ ص ٢٠٣٠ ؛ الآحاد والمثاني ج٣ ح ١٨٠٠ ص ٢٥٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ١٨٥٠ وح ١٨٥٥ وح ١٨٥٥ وح ١٨٥٠ وح ١٠٠

والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله مَرَاطِيَكُ إلا أباها. قال الذهبي: وفي المستدرك بإسناد صالح عن أم سلمة، وساق الحديث (١٠). أقول: ما ذكره الذهبي من أن الإسناد صالح، كَذبّ ظاهر فاضح، فإن أعلامهم قد ضعَفوا زمعة بن صالح (٢).

الحديث الخامس: روى الطبراني بإسناده عن يعقوب بن محمد الزهري، عن عثمان بن طلحة، عن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة، أنها قالت يوم ماتت عائشة: اليوم مات أحب شخص كان في الدنيا إلى رسول الله مرابطية المرابطة ا

أقول: والحديث ضعيف الإسناد(٤).

<sup>(</sup>١) مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٢٤؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص ١٣؛ سير أعلام النبلاء ج٢ ص ١٩١.

<sup>(</sup>۲) قال أبو داود: أنا لا أخرِّج حديث زمعة. وقال ابن حنبل وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن معين: لم يكن زمعة بالقوي، وقال في موضع آخر ضعيف. وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. وقال عمرو بن علي: فيه ضعْف في الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. (سؤالات الآجري لأبي داود ج ١ رقم ٢٧٥ ص ٣٩٥؟ تاريخ ابن معين للدوري ج ٢ رقم ٤٤١٥ ص ٢٢٣ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج ٢ رقم ٣٥٠ ص ٣٥٠ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ٢١٠ ص ١٨١ ؛ ضعفاء العقيلي ج ٢ رقم ٣٥٠٥ ص ٩٤ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج ٣ رقم ٢٨٢٧ ص ٢٨٤ ؛ كتاب المجروحين ج ١ ص ٢٩١ ؛ الكامل لابن عدي ج ٣ ص ٢٩٢ ؛ تهذيب الكمال ج ٩ رقم ٢٠٠٣ ص ٢٠٠ من له رواية في كتب الستة ج ١ رقم ١٦٥٣ ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) قال أحمد بن حنبل: يعقوب بن محمد الزهري، ليس بشيء، ليس يسوي شيئاً. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أيضاً: ليس على يعقوب الزهري قياس، يعقوب الزهري، وابن زبالة، والواقدي، وعمر بن أبي بكر المؤملي، يتقاربون في الضعف في الحديث. وقال يحيى بن معين: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي محمد بن عمر بن واقد يعني تركوا حديثه. وقال أبو النضر محمد بن أحمد الفقيه: سئل صالح بن محمد عن يعقوب بن محمد الزهري؟ فقال: حديثه يشبه حديث الواقدي كأنه يضعفه. وقال العقيلي: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، في حديثه وهم كثير، ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه. وقال ابن

الحديث السادس: أخرج ابن ماجة، والترمذي، والحاكم وغيرهم بإسنادهم عن حميد الطويل، عن أنس، قال: قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال؟ قال: أبوها.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس (١).

أقول: بغض النظر عن وقوع الاختلاف في سند الحديث، حيث رواه حميد من دون واسطة عن أنس تارة، ومع واسطة تارة أخرى، فإنه يكفي كما تقدم في الحديث السابق وصْف الترمذي للحديث بأنه غريب، فإن غرابته تُسقِطُه عن الحجية.

وقال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بعد أن أورد الحديث: قال الدارقطني: غريب من حديث حميد عن أنس تفرد به المعتمر (٢).

أقول: حسبنا هذا التصريح من الدارقطني.

ثانياً: قد ورد في حق حميد في خصوص ما رواه عن أنس ما يوجب

عدي: يعقوب بن محمد الزهري ليس بالمعروف، وأحاديثه لا يتابع عليها. وقال الساجي: منكر الحديث، وكان ابن المديني يُتكلم فيه. وقال أبو القاسم البغوي في حديثه لين. (العلل لأحمد بن حنبل ج٣ رقم ٥٧٤٥ ص ٢٩٠ ؛ فكامل لابن عدي ص ٣٩٧ ؛ ضعفاء العقيلي ج٤ رقم ٢٠٧٣ ص ٤٥٤ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ٨٩٦ ص ٢١٤ ، الكامل لابن عدي ج٧ ص ١٤٩ ؛ تاريخ بغداد ج١٤ رقم ٥٦٣ ص ٢٧١ ؛ ميزان الاعتدال ج٤ رقم ٩٨٢ م ص ٤٥٤ ؛ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٥٦٦ ص ٣٤٨ ؛

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ج ١ ح ١٠١ ص ٣٩ ؛ سنن الترمذي ج ٥ ح ٣٩٧٧ ص ٣٦٦ ؛ المستدرك على الصحيحين ج ٤ ص ١٦ ؛ المعجم الأوسط ج ١ ص ١٥٥ ؛ صحيح ابن حبان ج ١٦ ص ١٦٠ ؛ الكامل لابن عدي ج ٦ ص ٣٨٩ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ٣٠ ص ١٣٦ ؛ ذكر أخبار إصبهان ج ٢ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق ج ۳۰ ص ۱۳۳.

# ضعْفَ حديثه، وعدم صحة الاعتماد عليه (١).

(۱) قال يحيى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. وقال عبد الرحمان بن يوسف بن خراش: في حديثه شيء. وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد، فلا يُحتج منه إلا بما قال حدثنا أنس. وقال الذهبي: وأجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال: سمعت. وقد أورده العقيلي وابن عدي في الضعفاء. وقال ابن حبان في المشاهير: حميد الطويل، وكان يدلس. وكذا قال السمعاني في الأنساب، والذهبي في الميزان، وابن حجر في التقريب.

وقد قال يحيى بن سعيد القطان: سألت حميداً عن حديث الحسن فقال لا أحفظه. وقال أيضاً: كنت أسأل حميد عن الشيء في فتيا حسن، فيقول: نسيته. وقال شعبة: لـم يسمع حميـد من أنس إلا أربعاً وعشرين حديثاً. وقال أبو داود عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وقال حماد بن سلمة: جاء شعبة الى حميد، فسأله عن حديث فحدَّته به، ثم قال: سمعته؟ قال: أحسب، قال: فقال شعبة: بيده هكذا إنى لا أريده، فلما قام فذهب، قال: قد سمعته من أنس، ولكنه شدَّد عليَّ، فأحببت أن أشدد عليه. وقال حماد بن سلمة: أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه. وقال أبو داود: سمعت شعبة يقول: سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما يحدث به شعبة، فإنه يرويه عنك، ثم يقول هو: إن حميداً رجل نسى، فانظر ما يحدثك به. وقال معاذ بن معاذ: كنا عند حميد الطويل فأتاه شعبة، فقال: يا أبا عبيدة حديث كذا وكذا تشك فيه؟ فقال: إنه ليعرض لي أحياناً، فانصرف شعبة فقال حميد: ما أشك في شيء منها، ولكنه غلام صلف أحببت أن أفسدها عليه. وقال عمرو بن خالد الحراني، عن زهير بن معاوية: قدمت البصرة ، فأتيت حميدا الطويل وعنده أبو بكر بن عياش، فقلت له: حدثني، فقال: سل: فقلت: ما معى شئ أسأل عنه، قلت: حدثني، فحدثني بثلاثين حديثاً، قلت: حدثني، فحدثني بتسعة وأربعين حديثاً، فقلت له: ما أراك إلا قد قاربت، قال: فجعل يقول: سمعت أنساً والأحيان يقول: قال أنس، فلما فرغ، قلت له: أرأيت ما حدثتني به عن أنس، أنت سمعته منه؟ فقال أبو بكر بن عياش: هيهات، فاتك ما فاتك! يقول: كان ينبغي لك أن تقفه عند كل حديث وتسأله، فكأن حميداً وجد في نفسه، فقال: ما حدثتك بشيء عن أحد، فعنه أحدثك، فلم يشف قلبي، أو فلم يشفني. وقال يحيى بن سعيد: كان حميد الطويل إذا ذهبتَ تُوقفْهُ على بعض حديث أنس يشك فيه. وقال مكى بن إبراهيم: مررت بحميد الطويل وعليه ثياب سود، فقال لي أخي: ألا تسمع من حميد؟ فقلت: أسمع من الشرطي؟!

وقال سفيان: كان عندنا شويب بصري يقال له درست، فقال لي إن حميداً قد اختلط عليه ما سمع من أنس ومن ثابت وقتادة عن أنس إلا شيء يسير، فكنت أقول له أخبرني بما شئت عن غير أنس، فاسأل

الحديث السابع: أخرج ابن عساكر بإسناده عن محمد بن ثابت، عن أبيه ثابت البناني، عن أنس، قال: قالوا: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قالوا: من الرجال؟ قال: فأبوها إذا(١).

أقول: والحديث لا يصح، فمحمد بن ثابت ضعيف جداً (٢).

الحديث الثامن: أخرج ابن أبي أسامة، وابن عساكر بإسنادهما عن أبي هرمز نافع الجمال، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قدم رجل من أهل العراق

حميداً عنها، فيقول سمعت أنساً. (ضعفاء العقيلي ج ١ ص ٢٦٧؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٦٨٤ ص ١٥٠؛ الكامل لابن عدي ج ٢ ص ٢٦٧ - ٢٦٨؛ الأنساب للسمعاني ج ٤ ص ٨٣٠؛ تهذيب الكمال ج٧ رقم ١٥٢٥ ص ٣٥٥ ـ ٣٦٣؛ ميزان الاعتدال ج ١ رقم ٢٣٠ ص ٢٦٠؛ تهذيب التهذيب ج٣ رقم ٦٥ ص ٣٤؛ تقريب التهذيب ج ١ رقم ١٥٤٩ ص ٢٤٤).

أقول: وليس في شيء من الموارد التي ورد فيها الحديث وردت عبارة حدثنا أنس أو أخبرنا أنس، وعليه وبحسب ما شهد البرديجي فلا يكون الحديث حجة.

على أن ما ذكره حميد نفسه بعد ما جرى له مع شعبة ما جرى، تصريح منه وإقرار بأنه قـد كـذب على شعبة، حيث ذكر لحماد بن سلمة ولمعاذ بن معاذ غير ما ذكره لشعبة، ونحن نظن على أقل تقدير أنـه فـي هذا الحديث قد كذب أيضاً.

ثم إنه قد ورد في بعض موراد رواية الحديث رواية حميد عن الحسن، وقد صرح حميد بأنه لا يحفظ حديث الحسن.

ويكفي احتمال روايته للحديث عن الحسن لسقوط الحديث عن صحة الاحتجاج بـه والاعتمـاد عليـه، فإنهم متفقون ظاهراً على أن سماعه من أنس كان قليلاً.

على أن ما ورد في حقه مما نقلناه يكفي حجة على عدم صحة الاعتماد على حديثه.

(۱) تاریخ مدینة دمشق ج ۳۰ ص۱۳۳.

(٢) ضعَفه عفان، وأبو داود، وابن معين، والنسائي، وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، مُنكَر الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين: لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه على قلته. (سؤالات الآجري لأبي داود ج١ رقم ١٥٣٣ ص ٣٦٣ ؛ تاريخ ابن معين للدوري ج٢ رقم ٣٩٧٧ ص ١٦٢ ؛ التاريخ الكبير للبخاري ج١ رقم ١٥٨٧ ص ١٥٠ كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ٥٢٠ ص ٢٣١ ؛ ضعفاء العقيلي ج٤ رقم ١٥٨٧ ص ١٣٩ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ١٢٠٣ عناب المجروحين ج٢ ص ٢٥٠ ؛ الكامل لابن عدي ج٦ ص ١٣٦ . ١٣٧).

بينه وبين رسول الله مَّنَا اللهِ مَّنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنا الله مَّنَا اللهِ عَنا الله مَّنَا اللهِ عَنا الله عنه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: وهي خلفه جالسة، قال: لم أعن من النساء إنما عنيت من الرجال؟ قال: فأبوها إذاً (١).

أقول: والحديث غاية في ضعف إسناده، من جهة أبي هرمز (٢).

الحديث التاسع: أخرج الخطيب البغدادي، وابن عساكر بإسنادهما عن حميد بن الربيع، عن يحيي بن يمان، عن أبي سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول الله مَا الله مَا أَحَب الناس إليك؟ قال: عائشة، قيل: إنما نعنى من الرجال؟ قال: أبوها (٣).

أقول: والحديث ضعيف الإسناد جداً، فحميد بن الربيع، ويحيى بن يمان ضعيفان (٤).

<sup>(</sup>١) بغية الباحث ح٩٦٢ ص ٢٨٩ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ٣٠ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ج١١ رقم ٦٣٠٩ ص٤٢٣؛ تاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) ١ \_ حميد بن الربيع.

قال جعفر بن الهذيل: سمعت يحيى بن معين يقول: حميد الخزاز كذاب، لا يلد إلا كذاباً. وقال أحمد

الحديث العاشر: أخرج أبو يعلى وغيره ـ وفي المتن اختلاف من حيث وقوع السؤال والجواب عن عمر وعن أبي عبيدة ـ بإسنادهم عن عبد الله بن شقيق، عن عمرو بن العاص، قال: قيل: يا رسول الله سَرَا الله عَرَا الله عمر، قال: عمر، قال: عمر، قال: عمر، قال: ثم من؟ قال: عمر، قال: ثم من؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح (١).

بن محمد بن شعيب: قال كنت عند الحضرمي فمر عليه بن الحسين بن حميد الخزاز، فقال: هذا كذاب ابن كذاب ابن كذاب. وقال عبدان الجواليقي: قال يحيى بن معين: كذابي زماننا أربعة، ...وحميد بن الربيع. وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن حديث يرويه حميد الخزاز، فقال لي أويكتب عن ذاك أحد، ذاك كذاب خبيث غير ثقة ولا مأمون. وقال النسائي: ليس بشيء. وقال ابن أبي حاتم: تكلم الناس فيه فتركت التحديث عنه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث، ويرفع أحاديث، وروى أحاديث، وروى أحاديث عن كثرة الناس غير محفوظة عنهم. وقال أيضاً: هو ضعيف جداً في كل ما يرويه. وقال البرقاني: عامة شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث. (كتاب الضعفاء والمتروكين رقم ١٤٢ ص ١٦٨؛ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٩٧٤ ص ٢٠٢؛ الكامل لابن عدي ج٢ ص ٢٨٠٠؛ تاريخ بغداد ج٨ رقم ٢٦٤ ص ١٥٩ ـ ١٦٢؛ ميزان الاعتدال ج١ رقم ٢٦٢ ص ٢٠٠٠).

#### ۲ \_ یحیی بن یمان.

(١) كتاب السنة رقم ١٢٣٣ ص٥٦٣ مسند أبي يعلى ج١٣ ح٧٣٤٥ ص٣٣٩؛ المعجم الكبير ج٢٣ ص٣٤؛ صحيح ابن حبان

أقول: والحديث ضعيف السند، فإن ابن شقيق عليه لعنة الله تعالى، كافر بما جاء به الرسول الأكرم عَلَيْكُ ومثله لا يجوز من أي مسلم الاحتجاج بحديثه، فإنه كان ينصب العداء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي (۱) وسيثبت أن أمير المؤمنين علي فاطمة علي هما أحب الخلق إلى النبي الأكرم مَن المؤمنين علي المنافق المبغض لعلي علي المنافق المبغض لعلي علي المكن أن يروي هذا المعنى.

ولا أظن أننا محتاجون لبيان أن بغض علي ملك المنته المحلق سيدنا محمد بن عبد الله مرابع المنته الأحاديث في هذا المضمون وما يفيده كثيرة جداً.

ويكفي أن أمير المؤمنين علطي هو ثاني أصحاب الكساء الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً (٢)، وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله «٣)، وأنه علط في نبينا وآله الله ورسوله (٣)، وأنه علط في نبينا وآله

ج ١٥ ص ٤٥٩؛ الطبقات الكبرى ج٣ ص ١٧٦؛ تاريخ مدينة دمشق ج ٢٥ ص ٤٧٢؛ الآحاد والمثاني ج ٥ ح ٣٠٣٠ ص ٤٠٠.

(١) قال أحمد بن حنبل والعجلي: وكان يحمل على علي علي علي الشائح. وقال ابن خراش: وكان عثمانياً يبغض علياً عليه ألح. وقال الذهبي: ثقة، لكنه فيه نصب. وقال ابن حجر: ثقة فيه نصب. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٩٠٥ ص ٣٧٠ ميزان الاعتدال ج٢ رقم ٤٣٨٤ ص ٤٣٩؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ٢٧٧٧ ص ٥٦١؛ تهذيب التهذيب ج٥ رقم ٤٤٥ ص ٣٢٠١).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ج٧ ص ١٣٠ ؛ سنن الترمذي ج٤ ح ٤٠٨٥ ص ٢٩٣ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج١ ص ٣٣٠ وج٣ ص ٢٥٩ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح ٣٩٠ ص ٥٠١ وح٤ ص ٤٠٠ ؛ مسند ابن راهويه ج٣ ص ٢٧٨ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ١٤٦ و ج٣ ص ١٤٦ وص ١٤٦ وص ١٤٠ مسند أبي يعلى ص ٢١٤ وج٣ ص ١٥٠ عالى ١٥٠ وص ١٥٠ ؛ مسند أبي يعلى ج٧ ح ٣٩٧٨ ص ٥٩ ؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٣٩٥ ص ٣٩٠ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ح ٤٧٥ ص ١٧٣ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٨٣٩ عص ١٧٠ ؛ خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٤٨ ؛ مجمع الزوائد ج٩ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص١٦ وج٥ ص٣٣٣ وص٣٥٣ و ٣٥٤ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص١٥ ـ ١٦ ؛ صحيح البخاري ج٤ ص١٢ و ٢٠٢ و ١٠٠ و ص١٧ ص١٤٦ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح١٧ ص ٤٩٧ و ٣٣٠ ص ٥٠٠ و ج٨ ح ١٠ مكبرى للنسائي ج٥ وح٣٣ ص ٥٠٠ و ج٨ ح ١٠ ص٢٥٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥

وعليهما السلام(١)، والكثير الكثير غير ذلك مما أجمع المسلمون على صحته.

الحديث الحادي عشر ـ وهو العمدة فإنه من أحاديث البخاري ومسلم، أخرج ابن حنبل، والبخاري، ومسلم وغيرهم بإسنادهم عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان، قال: حدثني عمرو بن العاص، قال: استعملني رسول الله مَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنا على جيش ذات السلاسل فأتيته، فقلت يا رسول الله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال أبوها، فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد وجالاً (٢).

ح ١٠١٨ ص ٤٦ وح ١٠٦٨ ص ١٠٦ وح ١٠٠٨ وح ١٠٢ و ح ١٠٠٨ ص ١١٠ ؛ خصائص أمير المؤمنين عليه للنسائي ص ٥٦ \_ ٥٦ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ١٠٦ ، مسند أبي يعلى ج ١٣ ح ٧٥٢٧ ص ٥٢٢ وح ٧٥٣٧ ص ٥٣١. صحيح ابن حبان ج ١٥ ص ٣٠٦ و ٣٠٧ ص ١٠٦ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١٣٥ بغية ص ٣٠٩ كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ح ١٣٧٧ ص ١٩٠ و المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ١٦ و ١٣ و ١٣٠ بغية الباحث للحارث بن أبي أسامة ح ١٩٤ ص ٢١ و م ٢٠١ و مواد ١٠٠ و النقات لابن حبان ج ٢ ص ١٠١ و السامة ح ١٩٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و البداية لطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٠١ و تاريخ بغداد ج ٨ رقم ٤٠٣ عص ٥٠ تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٩٠ و ص ١٠٦ و ١٠٠ و البداية والنهاية لابن كثير ج ٤ ص ٢١٢.

(۱) صحيح البخاري ج ٤ ص ٢٠٨ وج ٥ ص ١٢٩ ؛ صحيح مسلم ج ٧ ص ١٢٠ وص ١٢١ ؛ سنن ابن ماجة ج ١ ح ١٢١ ص ٤٥ ؛ المستدرك على الصحيحين سنن الترمذي ج ٥ ح ٢٨٠ ص ٢٠١ و ح ٣٨١٠ ؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٣ و ص ١٤ ؛ المستدرك على الصحيحين ج ٢ ص ٣٣٧ وج ٣ ص ١٠٠ وص ١٠٩ وص ١٢٠ و ح ١١ و ح ١٢ و ح ١٢ و و ١٠ و ١٠ و و ١٠ و و ١٠ و و ١٠ و ١٠ و و ١٠ و و ١٠ و ١٠ و ١٠ و و ١٠ و

(۲) مسند أحمد بن حنبل ج٤ ص٢٠٣؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٨ ؛ صحيح البخاري ج٤ ص١٩٢ وج٥ ص١١٣ ؛ صحيح مسلم ج٧ ص٩٠٠ ؛ سند عبد بن حميد ح٢٥٥ ص١٩٣ على ١٩٣٥ ع ١٩٣٥ م ١٩٣٥ السنة ح ١٩٣٥ م ١٩٣٥ السنة ح ١٩٣٠ م ١٩٣٥ السنة ح ١٥٣٠ م ١٥٣٠ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ١٨١٧ ص ٣٩ عصحيح ابن حبان ج١٥ ص ٣٣٣؛ المعجم الكبير ج٣٣ ص ٤٤ ؛ التاريخ الكبير ج٦ و م ١٥٦٠ وج٤ ع ص ١٣٠ و ع ١٣٠ و م ١٣٠ و ع ١٩٠٥ و ع ع ع ١٩٠٥ و ع ع ١٩٠٥ و ع ع ع ع ع

أقول: وسند الحديث لا يصح، ومتنه باطل من طرق عدة. أما سنده، فمن وجوه ثلاثة (١).

وأما متن الحديث فلا يصح أيضاً، ونحن سنعرض عن التكلم في وقوع الاختلاف الفاحش في حديث ابن العاص، ويكفي للقارئ الكريم أن يتأمل في حديثه هنا، وفي الحديث الأول والثاني والثامن، ولا معنى لافتراض وقوع السؤال من ابن العاص مرات عديدة كما هو ظاهر بأدنى تأمل.

الوجه الثاني: قال أبو عبد الرحمن: بعض حروف أبي عثمان لم تصح. (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٨ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح٨١١٧ ص ٣٩).

الوجه الثالث: أن خالد الحذاء قد ضعّفه جملة من أعلامهم. فقد ذكره العقيلي في ضعفائه. وقال أبو حاتم: خالد الحذاء يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع خالد الحذاء من أبي عثمان النهدي شيئاً. وقال عبد الله بن نافع القرشي: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد وهشام. وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع في خالد الحذاء، قال فأتيت أنا وحماد بن زيد فقلنا ما لك أجننت، أنت أعلم وتهددناه فأمسك. وقال حماد بن زيد: قدم علينا قدمة من الشام فكأنا أنكرنا حفظه. وقال أحمد بن حنبل ضعّف ابن علية أمر خالد الحذاء. وقال معتمر: قال سمعت أبي ذكر خالد الحذاء، فقال: ما عليه لو صنع كما صنع طاوس، كان يجلس فان أتى شيء أخذه والا سكت. (ضعفاء العقيلي ج٢ رقم ٢٠٤ ص٤؛ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٢٠٤ ص٤؛ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٢٠٢ ص٢٤ سير أعلام النبلاء ج٦ ص١٠٩؛ تهذيب التهذيب ج٣ رقم ٢٠٤ ص١٠٤ ص١٠٠).

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: بعد أن نقل كلام شعبة: هذا الاجتهاد من شعبة مردود، لا يلتفت إليه. أقول: لو سلمنا أن كلامَ شعبة مردودٌ، ولكن ماذا يفعل الذهبي بقول ابن حنبل وأن الحذاء لم يسمع من النهدي، وبشهادة أبي حاتم، وبكلام ابن علية، وبقول حماد بن زيد!!

<sup>(</sup>۱) الوجه الأول: سيأتي تصريح عائشة وغيرها أن أحب الناس من الرجال إلى رسول الله عَلَيْقَالُمْهُ هو أمير المؤمنين علَيْقِه، المؤمنين علَيْقِه، المؤمنين علَيْقِه، وعمرو بن العاص من ألد الناس نصباً وعدواة لأمير المؤمنين علَيْق، ومثله لا يمكن أن نصدقه فيما يرويه، ولا يسع المقام لإقامة الأدلة القطعية ومن كتب أبناء السنة على أن ابن العاص كان شخصاً لا دين عنده، ولا ورع لديه.

ومهما يكن، فالجواب: أما أولاً: فإن حديث ابن العاص مخالف لما ثبت عن عائشة وعن غيرها ـ على ما سيأتي ـ من أنَّ أمير المؤمنين علياً وسيدتنا فاطمة عِلَيُكُ هما أحب الخلق إلى النبي الأكرم عَلَيْكُ .

ثانياً: إنه مخالف أيضاً لما ثبت على مذهبهم من أن أسامة بن زيد أحب الخلق إلى رسول الله مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

ثالثاً: إنه مخالف لما أقرَّ به ابن الخطاب نفسه من أن زيد بن حارثة كان أحب إلى النبي مَا الله من عمر بن الخطاب (٣).

رابعاً: قد ذكرنا في كتابنا التحقيق في فضائل أبي بكر الصديق أنَّ قول النبي الأكرم عَلَيْكُ الثابت برواية الصحاح وغيرها من كتب أبناء العامة:

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري بإسناده عن سالم عن أبيه، قال: استعمل النبي سَلَطَيْكُ أسامة فقالوا فيه، فقال النبي سَلَطَكُ أسامة فقالوا فيه، فقال النبي سَلَطَكَ : قد بلغني أنكم قلتم في أسامة، وأنه أحب الناس إليّ. (صحيح البخاري ج٥ ص١٤٥؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٣ ص٥٣٠؛ الآحاد والمثاني ج١ ح٤٤٦ ص٣٢٥ مسند أبي داود الطيالسي ص٣٤٩؛ المعجم الكبير ج١ ح٣٧٣ ص٣٧٥).

وأخرج الحاكم بإسناده عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : أسامة أحب الناس إلي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. (المستدرك على الصحيحين ج٣ ص٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم بإسناده عن أسامة بن زيد في حديث، أن النبي سَلَطَيُّهُ قال لأبيه زيد: وأما أنت يا زيد، فمولاي ومني وإلي، وأحب القوم إلي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. (المستدرك على الصحيحين ج٣ ص٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرج الحاكم بإسناده عن ابن عمر، قال لما فرض عمر لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف، وفرض لي ألفين وخمس مائة، وخمس مائة، وخمس مائة، فقلت له: يا أبت لم تفرض لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وتفرض لي ألفين وخمس مائة، والله ما شهد أسامة مشهداً غبت عنه، ولا شهد أبوه مشهداً غاب عنه أبي؟ قال: صدقت يا بني، ولكني أشهد لأبوه كان أحب الناس إلى رسول الله عَلَيْقَالُهُ من أبيك، ولهو أحب إلى رسول الله عَلَيْقَالُهُ منك. قال الحاكم: صحيح الإسناد. (المستدرك على الصحيحين ج٣ ص٥٥٩).

«لأبعثن بالراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» بعد أن بعث بالراية مع أبي بكر ورجع مهزوماً، يفيد أن أبا بكر لا يثبت له الوصف الذي كشف النبي عَلَيْكُ عن ثبوته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وإلا فلا معنى لهذا التخصيص أولاً، ولا معنى لما ورد في حديث الراية من أن أعناق الصحابة يومئذ تطاولت، وأنهم أصبحوا وكلهم يُمنِّي نفسه بأن يكون صاحب الراية (۱)، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى هناك (۲).

وقد ظهر لك أن حديث الفضيلة الأولى الذي روته عائشة، وأنها أوتيت سبعاً لم يكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت عمران، ومنها أنها أحب الخلق إلى النبي (٣) ـ باطل ـ فإنه مشتمل على ادعاء فضيلتين لها قد ثبت عدم صحتهما، فضلاً عن اشتماله على ادعائها فضيلة ثالثة وأن الملك نزل بصورتها، وقد تقدم بطلان هذا وعدم صحته، فضلاً عن أننا بيّنا عدم صحة جميع طرق حديث الفضيلة على ما تقدم.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٤ ص ١٢ و ٢٠ و ٢٠ و ٥٠ و ص ٧٦ و صحيح مسلم ج٧ ص ١٢١ و ١٢٧ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٥ ص ٣٣٣ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٥ - ١٦ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٩ ص ١٠٦ ؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج٧ ح٣٣ ص ٥٠٠ و ج٨ ح ١٠ ص ٥٢٠ ؛ مسند ابن راهويه ج١ ص ٢٥٣ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ١٥١ ص ٢٥٠ و ح٤٠ ٨٥٠ و مسند أبي يعلى ج١٣ ح ٧٥٢٧ ص ٢٥٠ و ح٤٠ ٨٤٠ و ص ٨٤٠٤ ؛ خصائص أمير المؤمنين علي للنسائي ص ٥٥ ـ ٥٦ ؛ مسند أبي يعلى ج١١ و ٧٥٢٧ ص ٢٥٠ و ح٧٥٧ ص ٢٥٠ و ٢٥٠ مسند أبي يعلى ج١١ و ٧٥٢٧ م ٢٥٠ و ح٢٠٧ ص ١٩٠ ؛ الطبقات الكبرى لمحمد بن معد ج٢ ص ١٦٠ ؛ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج٢ ص ١٦٠ ؛ تاريخ بغداد ج٨ رقم ٢٠٣١ ع ص ٥٠ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص ٣٦٢ و ج٩ ص ١٦١ ؛ الثقات لابن للطبراني ج٧ ص ١٥ وص ١٦١ ؛ الثقات لابن حبان ج٢ ص ١ وص ١٥ وص ١٦١ ؛ الثقات لابن حبان ج٢ ص ١ وص ١١ و ١٠ و ١٠٠ ١٠ . ١٠٠

<sup>(</sup>٢) التحقيق في فضائل أبي بكر الصديق ص١٩٣ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ج٢٣ ص٢٩ ـ ٣٠؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص١٠؛ مسند أبي حنيفة ص٢١؟ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح٤ ص٥٢٨؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح٣٠٣٦ ص٤٤٢؛ الطبقات الكبرى ج٨ ص٦٥؛ مجمع الزوائـد ج٩ ص٤٢١؟ تاريخ الطبري ج٢ ص١١٨.

أقول: فثبت أن أحاديث كون عائشة أحب الناس إلى النبي مَرَّاعُلِيَّا وهي أحد عشر حديثاً من دون حديث الفضيلة الأولى، أحاديث باطلة وغير صحيحة بوجه من الوجوه.

# الأحاديث الصحيحة في كون أمير المؤمنين علي والصّديقة الطاهرة فاطمة هما أحب الخلق إلى النبي عَلَيْكَ :

أقول: وفي مقابل ما ورد من أحاديث في كون عائشة وأبيها أحب الخلق إلى النبي مِنْ اللهِ وقد ظهر بطلانها وفسادها، فقد صحت جملة من الأحاديث على كون سيدتنا فاطمة الصديقة الشهيدة عليه هي أحب الناس من النساء إلى النبي مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهِ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

الحديث الأول: أخرج ابن حنبل، والنسائي بإسنادهما عن النعمان بن بشير واللفظ لابن حنبل -قال: استأذن أبو بكر على رسول الله مَرْعَلَيْكُ فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد عرفت أنَّ علياً أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثاً، فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها، فقال يا بنت فلانة: ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله مَرْعَلِيَّهُ (۱).

قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. وقال في موضع ثان زواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٤ ص٢٧٥؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ رقم ٨٤٩٥ ص١٣٩ وح٩١٥٥ ص٣٦٥؛ خصائص أمير المؤمنين عليجة للنسائى ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج٩ ص١٢٧ وص٢٠٢.

أقول: وبعد شهادة الهيثمي بأنَّ رجال الحديث من رجال الصحيح، فهذا يغنينا عن تكفل مؤونة التفصيل في بيان وثاقتهم، ومثل الهيثمي لا يمكن أن يُصحِّح حديثاً من هذا القبيل لو أنه استطاع أن يُدلِّس، ولا شبهة أن شهادة عائشة في حق سيدتنا فاطمة وفي حق أمير المؤمنين عليها في أعلى درجات الاعتبار والحجة.

الحديث الثاني: أخرج الترمذي، والنسائي، وأبو يعلى وغيرهم بإسنادهم عن جميع بن عمير، قال: دخلت مع عمتي على عائشة، فسئلت: أي الناس كان أحب إلى رسول الله مَرَاكِينَهُ؟ قالت: فاطمة عليه، فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها.

قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد(١).

أقول: وهذه شهادة ثانية من عائشة مضافاً إلى شهادتها الأولى، وحديث النعمان المتقدم شاهد صدق على حديث جميع بن عمير هنا كما هو ظاهر، ومضافاً إلى تصحيح الحاكم للحديث، نُبيِّن رجال إسناده، وقد رواه أبو يعلى عن الحسن بن حماد الكوفي، عن ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الشيباني، عن جميع بن عمير، ورجال الحديث جميعاً من الثقات (٢).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ج٥ ح ٣٩٦٥ ص ٣٩٦ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٨٤٩٦ ص ١٣٩ وح ٨٤٩٧ ص ١٤٠ ؛ خصائص أمير المؤمنين على المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١٥٤ و ص ١٥٧ ؛ المعجم المؤمنين على ج٨ ح ٢٥٠ و ٢٦٠ ؛ المعجم الكبير ج٢٢ ص ٢٠٤ و ٢٦٠ ؛ تاريخ بغداد ج ١١ رقم ٣٣٩ ص ٢٦٨ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٤٢ ص ٢٦١ و ٢٦٢ و ٣٦٦ و ٢٦٢ أسد الغابة ج٥ ص ٢٠٢ ؛ تاريخ جرجان رقم ٣٢٩ ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) **١ ـ الح**سن بن حماد.

قال المزي الحسن بن حماد الضبي، روى عن يحيى بن عبد الحميد بن أبي غنيــة، روى عنــه أبــو يعلــى. (تهذيب الكمال ج٦ رقم ١٢٢٠ ص١٣٣ ـ ١٣٤).

صحَّع حديثه الحاكم في المستدرك، قال ابن أبي حاتم: سألت موسى بن إسحاق عنه؟ فقال: ثقة مأمون. وقال السراج: كوفي ثقة، ووثقه الذهبي وابن حجر، وقال الأخير في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات. (المستدرك على الصحيحين ج١ ص٤٩٦ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ٣٣ ص٩ تاريخ بغداد ج٧ رقم ٣٨٠١ ص٣٠٠ تهذيب الكمال ج٦ ص٣٠٠ ؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ١٠٢٥ ص٤٣٣ ؛ تهذيب التهذيب ج٢ رقم ٢٣٧ ص٣٢٧ .

# ٢ - يحيى بن عبدالملك بن حميد ابن أبي غنية.

قال المزي: يحيى بن عبدالملك بن حميد ابن أبي غنية، روى عن أبيه عبدالملك بن حميد ابن أبي غنية، روى عن أبي عنه الحسن بن حماد الوراق الضبي. (تهذيب الكمال ج٣١ رقم ٦٨٧٥ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧).

وثقه أبو داود، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. (العلل لأحمد بن حنبل ج١ رقم ١٢٨٣ ص ٥٤٢ ص ٥٤٦ و ١٨٩ ص ٤٨١ على المنالات الآجري لأبي داود ج١ رقم ٤٨١ ص ٣٠٠؛ الطبقات الكبرى ج٦ ص ٣٩٣؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ١٩٩٩ ص ١٧١ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٩٠٨ ص ٢٣٤؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٩٨٨ ص ٥٣٠؛ الثقات ج٧ ص ١٦٤ تهذيب الكمال ج ٣١ رقم ١٨٥٦ ص ٢٠٠ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢٠٠ ص ٢٠٠ تهذيب التهذيب ج١١ رقم ٢٠٠ ص ٢٢٠).

# ٣ \_ عبد الملك بن أبي غنية

قال المزي عبدالملك بن حميد بن أبي غنية، زوى عن أبي إسحاق الشيباني، روى عنه ابنه يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية. (نهذيب الكمال ج١٨ رقم ٣٥٢٢ ص٣٠٢..٣٠٣).

وثقه وابن معين، والعجلي، والدارقطني، وابن ماكولا، والذهبي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. (تاريخ ابن معين للدارمي رقم ٩٠٨ ص ٩٣٤؛ العلل لأحمد بن حبل ج٣ رقم ٤٨١٥ ص ١٨٩ ؛ ورقم ٣٨٠ ص ٣٣٠؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١١٢٩ ص ١٠٢ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ١٦٤ ص ١٦٤ الثقات ج٧ ص ٩٦ ؛ إكمال الكمال ج٦ ص ١١٩ ؛ تهذيب الكمال ج٨ رقم ٣٤٤٩ ص ٣٥٤ ؛ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ٧٤٣ ص ٣٤٤٩ ص ٣٤٤ ؛ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ٧٤٣ ص ٣٤٤٩ .

## ٤ ـ أبو إسحاق الشيباني.

قال المزي: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، روى عن جميع بن عمير، روى عنه عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. (تهذيب الكمال ج١١ رقم ٢٥٢٥ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٦).

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: الشيباني أهل أن لا ندع لـه شيئاً. وقال ابن عبد البر: ثقة حجة عند جميعهم. وقال الـذهبي في التذكرة: متفق على ثقته. (معرفة الثقات ج١ رقم٦٦٧ ص٤٢٩؛ الجرح والتعديل للرازي ج٤ رقم٥٩٢ ص ١٩٥ ؛ تهذيب الكمال ج١١ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٦ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ الحديث الثالث: أخرج الحاكم والخطيب البغدادي بإسنادهما عن أسامة بن زيد، في حديث أنه انطلق جعفر وعليًّ عليًّا وزيد بن حارثة إلى رسول الله مَن أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم (١).

الحديث الرابع: أخرج الضحاك، وأحمد بن حنبل، وغيرهما بإسنادهم عن ابن عمر، أن رسول الله مَنْ اللهِ الله عَنْ قال: أسامة أحب الناس إليَّ ما حاشا فاطمة عليه ولا غيرها (٢).

أقول: وهذا الحديث ينفع لمَا نحن بصدد إثباته، فهو حجة لنا عليهم في أن

رقم ۱٤٧ ص١٥٣ ؛ تهذيب التهذيب ج٤ رقم ٣٣٤ ص١٧٧ ـ ١٧٣).

٥ ـ جميع بن عمير التيمي.

قال المزي: جميع بن عمير، روى عن عائشة، روى عنه أبو الجحاف داود بن أبي عـوف، وسـليمان أبـو إسحاق الشيباني. (تهذيب الكمال ج٥ رقم٩٦٦ ص ١٢٤ ـ ١٢٥).

وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: من عتق الشيعة، ومحله الصدق، صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق. ووثقه الترمذي والحاكم في المستدرك حيث صححا حديثه. (سنن الترمذي ج٥ ح ٣٧٥٢ ص ٣٧٥ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٣ ص ١٥٤ و ١٥٧ ؛ معرفة الثقات ج١ رقم ٣٧٩ ص ٢٢٦ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ٣٢٠ ص ٣٣٠ ؛ الثقات ج٤ ص ١١٥ ؛ تهذيب الكمال ج٥ ص ١٢٤ ـ ١٢٥ ؛ تقريب التهذيب ج١ رقم ٩٧٠ ص ١٩٥ ).

أقول: ومن يلحظ كلماتهم في جميع بن عمير يقف على أن تضعيف من ضعفه يرجع إلى كونه شيعياً وقد صرحوا بذلك، ولكن حيث قد روى الحديث أبو إسحاق الشيباني، فإن كلام أحمد بن حنبل ـحيث ذكر أن الشيباني أهل أن لا ندع له حديثاً ـ يكفي حجة لنا في المقام.

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ج٣ ص٢١٧؛ تاريخ بغداد ج٩ رقم ٤٦٤٥ ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) الآحاد والمثاني لضحاك ج ١ ح ٤٤٦ ص ٣٢٥؛ مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٩٦ ؛ المعجم الكبير ج ١ ح ٣٧٢ ص ١٥٩؛ تاريخ مدينة دمشق ج ٨ ص ٥٥ ـ ٥٨.

سيدتنا فاطمة الزهراء عليه كانت أحب الناس إلى النبي عليه وفي أن أسامة كان أحب إلى رسول الله على ما زعموه، كان أحب إلى رسول الله على ما زعموه، ورجال سند الحديث ثقات، وجميعهم من رجال البخاري ومسلم، حيث رواه الضحاك عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن موسى بن عقبة، ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الصمد، عن حماد، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أحمد بن حنبل عن عبد الصمد، عن حماد، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر (۱).

<sup>(</sup>۱) أما حماد ابن سلمة فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الرابع من الطائفة الثانية، وقـد قـال المـزي: حماد بن سلمة، روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث. (تهذيب الكمال ج٧رقم١٤٨٢ ص٢٥٣\_٢٥٨).

۱ - هدبة بن خالد، شيخ البخاري. (صحيح البخاري ج ١ ص ١٤٤ و ج ٢ ص ١٩٩ و ج ٤ ص ٣٥ و ٧٧ و ١٢٥ و ١٢٥ و ١٢٥ و ١٢٥ و ١٢٥ و عير ذلك).

قال المزي: هدبة بن خالد بن الأسود، روى عن حماد بن سلمة، روى عنه البخاري، ومسلم، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٢٥٥٣ ص١٥٢ ـ ١٥٣).

وثقه ابن معين، وأبو يعلى، والعجلي، ومسلمة بن القاسم. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن قانع: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي أيضاً: استغنيت أن أخرج له حديثاً لأني لا أعرف له حديثاً منكراً فيما يرويه، وهو كثير الحديث، وقد وثقه الناس، وهو صدوق لا بأس به. وقال الذهبي: الحافظ الصادق. (سؤالات الآجري لأبي داود ج٢ رقم ١٤٤١ ص ١٥٤؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ١٨٨٦ ص ١٨٦؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ٤٨٤ ص ١١٤ الثقات ج٩ ص ٢٤٢ التعديل والتجريح ج٣ رقم ١٤١٨ ص ١٣٥٠ اتذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٢٧٥ ص ح ١٠٠ المنال ج ١٠٠ من له رواية في ص ١٥٠ ع ٢ رقم ٢٥٠ ع ١٠٠ تقريب التهذيب ج٢ ص ٢٥٣).

قال المزي: عبد الصمد بن عبد الوارث، روى عن حماد بن سلمة، روى عنه أحمد بن حنبل. (تهذيب الكمال ج١٨ رقم ٣٤٣١ ص٩٩ ـ ١٠١).

وثقه العجلي، وابن سعد، والحاكم، وابن قانع، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وقال علي بن المديني: عبد الصمد ثبت في شعبة.

الحديث الخامس: أخرج النسائي، والحاكم، وابن عساكر بإسنادهم عن عبد الله بن بريدة، قال: جاء رجل إلى أبي، فسأله أي الناس كان أحب إلى رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

وقال الذهبي: الحافظ المحجة. وقال في السير: الإمام، الحافظ، الثقة. (الطبقات الكبرى ج٧ص ٣٠٠؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ٣٢٨ ص ٣٤٤؛ سير أعلام النبلاء الثقات ج٢ رقم ٣٢٨ ص ٣٤٤؛ سير أعلام النبلاء ج٩ رقم ١٩٠٨ ص ١٩٠٩؛ تهذيب التهذيب ج٦ رقم ١٩٦٢ ص ٢٩١ \_ ٢٩٢ تقريب التهذيب ج٦ رقم ٢٣٢ ص ٢٩١ \_ ٢٩٢ تقريب التهذيب ج١ ص ٢٠١).

۳ ــ موسى بن عقبة من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج۱ ص٤٤ و٥٣ و١٢٤ و١٢٨ و١٧٨ وج٢ ص٣٧ و ٩٠ و ٩٠ و ١٠٣ و ٩٠ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٣ و ٣٠ و ٣٠ و ١٧٤ و ٢٠ و ١٧٤ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠

قال المزي: موسى بن عقبة، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. (تهذيب الكمال ج٢٩ رقم ٦٢٨٢ ص ١١٥ ـ ١١٦).

وثقه مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، وغيرهم. (العلل لأحمد بن حنبل ج٢ رقم ٣١٥ ص ١٨٢٠ عرفة الثقات ج٢ رقم ١٨٢٠ ص ٣٠٥؛ الجرح والتعديل للرازي ج٨ رقم ١٥٤٣ ص ١٥٤٠ ، مشاهير علماء الأمصار رقم ٥٨٤ ص ١١٥٠ ؛ الثقات ج٥ ص ٤٠٤ ؛ تهذيب الكمال ج٢٩ رقم ٢٨٨٢ ص ١١٥ - ١٢١).

٤ ـ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١٤٤ و١٤٥ وج٣
 ص١٠٠ وج٤ ص١٩٣ وج٥ ص١٤٥ ؛ صحيح مسلم ج٤ ص٧ و٨ و١٠٦ وج٧ ص١١٤ و ١٣١).

قال المزي: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عن أبيه عبد الله بن عمـر، روى عنـه موسـى بـن عقبة. (تهذيب الكمال ج١٠ رقم٢١٤٩ ص١٤٥ ــ١٤٨).

وثقه العجلي، وابن سعد وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: كان يُشبّه بعمر بن الخطاب في الهدى والسمت. وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد: الزهري، عن سالم، عن أبيه. وقال الذهبي: الفقيه الحجة، أحد من جمع بن العلم، والعمل، والزهد، والشرف. (معرفة الثقات ج١ رقم ٤١٥ ص ٣٠٨ مشاهير علماء الأمصار رقم ٤٣٨ ص ١٠٨؛ الثقات ج٤ ص ٣٠٥؛ تهذيب الكمال ج١٠ ص ١٤٥ مس ١٠٨ والحفاظ ج١ رقم ٧٧٧ ص ٨٠٨ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ١٧٧٣ ص ٤٢٢ تهذيب التهذيب ج٣ رقم ٨٠٧ ص ٢٨٠٠).

الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد(١).

أقول: مضافاً لتصحيح الحاكم للحديث، نُبيِّن وثاقة رجاله، فقد رواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إبراهيم بن سعيد، عن شاذان، عن جعفر الأحمر، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه (٢).

#### ۱ ـ زکریا بن یحیی.

قال المزي: زكريا بن يحيى السجزي، أبو عبد الرحمان المعروف بخياط السنة، روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، روى عنه النسائي وهو من أقرانه. (تهذيب الكمال ج٩ رقم١٩٩٨ ص٣٧٤ ـ ٣٧٧).

قال النسائي في سننه: حدثنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة أحد الثقات. وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: كان ثقة حافظاً. وقال الذهبي في السير: خياط السنة، الإمام الحافظ، المجود الرحال، أبو عبد الرحمن، زكريا بن يحيى السجزي، كان واسع الرحلة، متبحراً في الحديث، وثقة النسائي وغيره. وقال أيضاً في التذكرة: خياط السنة الحافظ الكبير الثقة أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى. وقال ابن حجر: ثقة حافظ. (سنن النسائي ج٢ ص٢٢٧؛ تهذيب الكمال ج٩ رقم١٩٩٨ ص٢٧٤ عندكرة الحفاظ ج٢ رقم١٩٧٨ ص٢٠٥، من له رواية في كتب الستة ج١ رقم١٦٤٨ ص١٦٤٨ عنديب التهذيب ج١ رقم٢٧٣٠ ص١٩٤٨.

٧ - إبراهيم بن سعيد الجوهري. شيخ مسلم وابن خزيمة في صحيحهما، ومن رجال صحيح ابن حبان، وهو شيخ الترمذي وقد صحح حديثه في سننه. (صحيح مسلم ج١ ص٤٨ وص١٩٢ وج٥ ص١٧٦ وج٧ ص١٩٦ وص٩٦ وج٩ ص١٠٦ ص١٦٠ وص٩٠ وح٩ ص١٠٦ وص٩٠ وح٩ ص١٠٠ وص٩٠ وح٩ ص١٠٠ وص٠٤ وج٩ ص١٠٠ وص٠٤ وج٩ ص١٠٠ وص٠٤ وج٩ ص١٠٠ وص٠٤٠ وح١٩٦ ص٢٠٠ وج٩ ص١٠٠ وص١٤٠ وص١٠٠ وح١٩٢ ص٢٠٠ وج٩ ص١٠٠ وص١٧٠ وج١٠٠ ص١٠٠ وح١١٠ ص١٠٠ وح١٩٠ ص١٠٠ وح١٠٠ ص١٠٠ وص١٧٠ وح١٠٠ ص١٠٠ وص١٠٠).

قال المزي: إبراهيم بن سعيد الجوهري، روى عن الأسود بن عامر شاذان، روى عنه زكريا بن يحيى السجزي. (تهذيب الكمال ج٢ رقم١٧٦ ص ٩٥ ـ ٩٦).

وثقه النسائي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال هارون بن يعقوب الهاشمي: سمعت أبي سأل أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد؟ قال: لم يزل يكتب الحديث قديماً، قلت: فأكتب عنه؟ قال: نعم. وقال ابن

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للنسائي ج٥ رقم ٨٤٩٨ ص ١٤٠ ؛ خصائص أمير المؤمنين علشَّافِي ص ١١٠ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٣ ص١٥٥ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٤٢ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) أما بريدة وهو ابن الحصيب فمن الصحابة.

أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كتبت عنه، وكان يذكره بالصدق. وقال الخطيب البغدادي: كان مكثراً ثقة ثبتاً صنف المسند. وقال ابن حجر: وقد وثقه الدارقطني، والخليلي، وابن حبان، وغيرهم. (الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ٢٩٢ ص ٢٠٤؛ الثقات ج٨ ص ٨٩؛ تاريخ بغداد ج٢ رقم ٣١٢٧ ص ٩٠ ـ ٩٣؛ تهذيب الكمال ج٢ رقم ٢٧٨ ص ٩٥ ـ ٩٧؛ تذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٣٣٥ ص ٥١٥؛ سير أعلام النبلاء ج١٢ رقم ٥٣ ص ١٤٩؛ تهذيب التهذيب ج١ رقم ٢١٨ ص ١٠٠٠).

٣ \_ أسود بن عامر، من رجال البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٧ وج ٤ ص ٢٠٣ وج ٥ ص ٢٦؟ وح ٥ صحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٧ وج ٤ ص ٢٠ و ١٧٤ وج ٧ ص ٩٥).

قال المزي: الأسود بن عامر شاذان، روى عن جعفر بن زياد الأحمر، روى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. (تهذيب الكمال ج٣ رقم٥٠٣ ص٢٢٦).

وثقه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني. وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال ابن سعد: صالح الحديث. وقال الذهبي: الإمام الحافظ الصدوق، وثقه ابن المديني وغيره. (الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ١٠٧ ص ٢٩٤؛ تهذيب الكمال ج٣ ص ٢٢٧؛ سير أعلام النبلاء ج١٠ رقم ١٩٠ ص ٢١٧ ـ ١١٣ ، تهذيب التهذيب ج١ رقم ٢٩٩ ص ٢٩٧).

## ٤ \_ جعفر بن زياد الأحمر.

قال المزي: جعفر بن زياد الأحمر، روى عن عبد الله بن عطاء، روى عنه الأسود بن عامر شاذان. (تهذيب الكمال ج٥ رقم ٩٤١ ص ٣٨ ـ ٣٩).

وثقه ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب الفسوي، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود وأبو زرعة: صدوق. وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: صالح شيعي. وقال الأزدي: حديثه مستقيم. وقال الدارقطني: يُعتبر به. (سؤالات الآجري ج٢ رقم ١٨٧٣ ص ١٨٧٠؛ العلل لأحمد بن حنبل ج٣ رقم ٢٧٢٤ ص ١٦١ ؛ تاريخ ابن معين للدوري ج١ رقم ١٢٨٣ ص ١٩٥٠ عرفة الثقات ج١ رقم ٢٢٠ ص ٢٦٠ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٢ رقم ١٩٥٢ ص ١٩٥٠ تاريخ أسماء الثقات رقم ١٦٢ ورقم ١٦٤ ص ١٥٠ تاريخ بغداد ج٧ رقم ٣٦٠ ص ١٦١ ؛ تهذيب التهذيب ج٢ رقم ١٤٢ ص ٧٠٠ . ٨٠.

0 \_ عبد الله بن عطاء من رجال صحیح مسلم. (صحیح مسلم ج $^{3}$  ص $^{101}$  و م $^{102}$  و م $^{102}$ ).

قال المزي: عبد الله بن عطاء، روى عن سليمان بن بريدة، وعبد الله بن بريدة، روى عنه جعفر بن زياد الأحمر. (تهذيب الكمال ج١٥ رقم ٣٤٢٩ ص ٣١٦-٣١٢).

وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: صدوق. وقال الترمذي معقّباً على حديث لعبد الله بن عطاء يرويه عن ابن بريدة عن أبيه: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا

الحديث السادس: أخرج ابن عدي وغيره بإسنادهم عن معاوية بن ثعلبة، قال: جاء رجل إلى أبي ذر وهو جالس في المسجد وعلي علي علي المامه، فقال: يا أبا ذر ألا تحدثني بأحب الناس إليك، فوالله لقد علمت أنَّ أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله علي قال: أجل، والذي نفسي بيده إنَّ أحبهم إلى أحبهم إلى رسول الله علي الله الشيخ، وأشار إلى علي علي الله المحديث ثقات (٢).

من هذا الوجه، و عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث. وعده الحاكم في معرفة علوم الحديث من الأئمة الثقات المشهورين. (سنن الترمذي ج٢ ح٦٦٢ ص٨٩؛ تاريخ ابن معين للدوري ج١ رقم١٥١١ ص٢٢٣ وج٢ رقم٤٧٤ ص٢١٠ ؛ الثقات ج٧ ص٤١ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم٢٢٦ ص١٢٥ ؛ تهذيب الكمال ج١٥ ص ٣١٦\_٣١٣ ؛ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ٢٨٦ ص٤٧٥ ؛ تهذيب التهذيب ج٥ رقم٥٥١ ص ٢٨١.).

٦ - ابن بريدة هو عبد الله كما وقع التصريح بذلك في المستدرك، من رجال صحيحي البخاري ومسلم. (صحيح البخاري ج ١ ص ١٤٠ وص ١٥٤ وج ٢ ص ٤٠ وص ٩١؛ صحيح مسلم ج ١ ص ٢٨ وص ٢٩ وج ٢ ص ١٩٢ وص ٢١٢).

قال المزي: عبد الله بن بريدة، روى عن أبيه بريدة بن الحصيب، روى عنـه عبـد الله بـن عطـاء المكـي. (تهذيب الكمال ج١٤ رقم٣١٧ ص ٣٢٨ ـ ٣٣٠).

وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وغيرهم، وذكره ابن حبان في المشاهير. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: أثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وقال الذهبي في التذكرة: متفق على الاحتجاج به. (معرفة الثقات ج٢ رقم ٨٥٧ ص ٢٠٠؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم ٢٦ ص ١٣ معرفة علوم الحديث ص٥٦؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٩٨٣ ص ٢٠٠؛ التعديل والتجريح ج٢ رقم ٧٨٦ ص ٩٠٥؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٥٩ ص١٠٠).

(١) الكامل لابن عدي ج٣ ص٨٣؛ التاريخ الكبير للبخاري ج٧ رقم ١٤٣١ ص٣٣٣؛ تاريخ مدينة دمشق ج٤٢ ص ٢٦٤؛ المناقب للخوارزمي ح٤٣ ص٦٩؛ ذخائر العقبي ص٦٣.

(٢) رواه ابن عدي عن شيخه عبد الله بن سليمان بن الأشعث، عن عباد بن يعقوب، عن علي بن هاشــم بــن البريد، عن أبي الجحاف داود، عن معاوية بن ثعلبة

١ - عبد الله بن سليمان بن الأشعث.

قال الخطيب: كان ابن أبي داود يُتهم بالانحراف عن عليٌّ علايُّه والميل عليه.

أقول: مضافاً إلى حكاية كونه ممن نصب العداء لأمير المؤمنين عليه فقد قال ابن عدي: سمعت على بن عبد الله الداهري يقول: سألت بن أبي داود بالري عن حديث الطير؟ فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي مَرَّالِيُكُ باطلة، لأنه حكى عن حاجب النبي مَرَّالِيكُ خيانة وحاجب النبي مَرَّالِيكُ لا يكون خائناً.

أقول: حاجب النبي إذا كان خائناً فتبطل نبوة سيدنا محمد عَلَيْقَلَّه، ولكن أن يكون النبي شتاماً سباباً، مسحوراً، ناسياً لآيات من كتاب ربه، لا حياء له ولا حشمة عنده، يتقلَّب بالباطل، شاكاً في نبوته، متردداً في رؤياه، محاولاً الانتحار مرات ومرات وغير ذلك مما مر من جملة ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الصحاح وسائر الكتب برواية أعلام الثقات عن عائشة.

أقول: أن يكون النبي كذلك فلا تبطل نبوة سيدنا محمد على ولكن أن يكون أنس بن مالك خائناً فلا يفتح الباب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي لما أن جاء وقد كان دعا النبي على اللهم ائتني بأحب الخلق إليك ليأكل معه من الطير، أقول: اتهام أنس بن مالك بالخيانة مبطل لنبوة رسول الله على الله ولكن أن ينسبوا النبي مرابع إلى الباطل في الفكر والقلب والقول والعمل، فإن هذا لا بأس به البتة!!

ومهما يكن، فإن الأشعث قد وثقه ابن حبان فإنه شيخه في صحيحه، ووثقه الدارقطني، والذهبي، وابن حجر. وقال أبو حامد بن أسد: ما رأيت مثل عبد الله بن سليمان بن الاشعث يعني في العلم وذكر كلاماً كثيراً. وقال أبو الفضل صالح بن أحمد: أبو بكر عبد الله بن سليمان إمام العراق، وعلم العلم في الأمصار، وكان في وقته ببغداد مشائخ أسند منه، ولم يبلغوا في الإصابة والإتقان ما بلغ. وقال الخطيب الغدادي: كان فهماً عالماً حافظاً. وقال عيسى بن على بن عيسى الوزير وقد سئل لا نراك تذكر أبا بكر بن أبي داود؟ فقال: ليته إذا مضينا إلى داره كان يأذن لنا في الدخول إليه والقراءة عليه. وقال محمد بن عبد الله بن الفتح بن الشخير: كان زاهداً عالماً ناسكاً.

وقال الخليلي: حافظ، إمام وقته، عالم، متفق عليه. وقال السمعاني في الأنساب: كان من أهل الفقه، والعلم، والإتقان. وقال الذهبي: الحافظ، العلامة، قدوة المحدثين. وقال أيضاً: كان أبو بكر من كبار الحفاظ وأثمة الاعلام، حتى قال الخطيب: سمعت الحافظ أبا محمد الخلال يقول: كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبي داود. (تاريخ أسماء الثقات رقم ١٤٦٨ ص ٢٣٩؛ تاريخ بغداد ج ٩ رقم ٥٠٩٥ ص ٤٧١ ع صحيح ابن حبان

ج ١ ص ٥١٤ وج٣ ص ٢٦٥ وج ١٢ ص ٣٦٥ وج ١٦ ص ٧٥ وج ١٥ ص ١١٣ وج ١٦ ص ٤٨٦؛ الأنسساب ج٣ ص ٢٢٥؛ تسذكرة الحفاظ ج٢ رقم ٧٦٨ ص ٧٦٧ - ٧٧٧؛ ميزان الاعتدال ج٢ رقم ٤٣٦٨ ص ٤٣٣ - ٤٣٦؛ لسان الميزان ج٣ رقم ١٢٣٨ ص ٢٩٣ \_ \_ ٢٩٧

ثم إن ابن عدي اعتذر عن ذكره له في كتابه الكامل \_ فإنه يذكر فيه الضعفاء أو من ورد فيه جرح أو قد حد \_ قائلاً: لولا شرطنا أول الكتاب أن كل من تكلم عنه متكلم ذكرته في كتابي هذا وابن أبي داود قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهاني، ونسب في الابتداء إلى شيء من النصب، وهو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه، فلا أدري أيش تبين له منه. (الكامل لابن عدي ج٤ ص ٢٦٥ \_ ٢٦٦).

وقال الذهبي في التذكرة \_بعد أن حكى عن أبي داود قوله في ابنه أنه كذاب \_: وأما قول أبيه فيه، فالظاهر أنه إن صح عنه، فقد عنى أنه كذاب في كلامه، لا في الحديث النبوي، وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طري ثم كبر وساد. (تذكرة الحفاظج٢ ص٧٧٢)

أقول: ولا شبهة أن كلام ابن عدي يفيد أنه كان يرى ابن أبي داود صحيح الحديث ثقة، وإلا فلا معنى لكلامه هذا من جهة، ولا معنى لاعتماده عليه في كتابه فإنه شيخه فيه في كثير من الموارد منها: (الكامل لابسن عسدي ج١ ص ٣١ وص ١٠٦ وص ١٧٩ وص ٢٢٥ وص ٢٢٧ وج٢ ص ٧٠ و ع٧ وص ٨٧ وص ٢٦٩ وص ٢٦٨ وص ٢٩٣ وص ٢٠٣ وص ١٩٠ وص ٢٠٣ وص ١٩٠ وص ٢٠٠ وج٧ ص ٩ وص ٢٠٩ وص ٢٠٢ وح٧١ وص ٢٠٠ وج٧ ص ٩ وص ٢٠٩ وص ٢٠٠ وج٧ ص ٩٠

## ۲ ـ عباد بن يعقوب.

قال المزي: عباد بن يعقوب، عن علي بن هاشم بن البريد، روى عنه أبو بكر عبدالله بن أبي داود. (تهذيب الكمال ج١٤ رقم٣١٠٤ ص١٧٥ ـ ١٧٧).

قال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه: أخبرنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه. ووثقه الحاكم أيضاً حيث صحَّح حديثه في المستدرك. وقال ابراهيم ابن أبي بكر بن أبي شيبة: لولا رجلان من الشيعة ما صحَّ لهم حديث، عباد بن يعقوب وابراهيم بن محمد بن ميمون. وقال الدارقطني: شيعي صدوق. وقال السمعاني في الأنساب: روى عنه جماعة من مشاهير الأئمة مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، لأنه لم يكن داعية إلى هواه. وقال الذهبي: من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق رافضي، حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك. (صحبح ابن خزيمة ج٢ ص٢٣٩؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص٢٩٤ وص٢٠٠ ؛ الأنساب ج٣ ص٩٥ ؛ تهذيب الكمال ج١٤ ص١٧٥ - ١٧٨ ؛ ميزان الاعتدال ج٢ رقم ١٤٤٩ ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠).

٣ ـ على بن هاشم بن البريد.

قال المزي: علي بن هاشم بن البريد، روى عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف، روى عنه عباد بن يعقوب الرواجني. (تهذيب الكمال ج٢١ رقم٤١٤٧ ص١٦٣ ـ ١٦٥).

وثقه ابن معين، وعلي بن المديني ، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والهيشمي. وقال أبو داود: أهل بيت تشيع، وليس ثمَّ كَذِب. وقال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً. وقال علي بن المديني: كان صدوقاً. وقال أبو حاتم: كان يتشيع، يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن سعد وهو صالح الحديث صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن عدي: حدَّث عنه جماعة من الأثمة، وهو إن شاء الله صدوق في روايته. وذكره ابن حبان في الثقات وفي المشاهير. (سؤالات الآجري لأبي داود ج ١ رقم ٣٧ ص ١٥٨ ورقم ٥٠٥ ص ٢٣٠ ؛ الطبقات الكبرى ج ٦ ص ٣٩٦ تاريخ ابن معين للدوري ج ١ رقم ١٢٩٢ ص ٢٠٠ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج ٢ رقم ٣٢٥ ص ١٥٠ ؛ العلل لأحمد بن حنبل ج ٢ رقم ٣٢٥ ص ١٥٠ ؛ العرب وانتعديل للرازي ج ٦ رقم ١١٨٠ ص ٢٠٠ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٣٥٩ ص ١٣٠ ؛ تاريخ بغداد ج ١٢ رقم ١٦٥١ ص ١١٠ ؛ الثقات ج ٧ ص ١٣٥ ؛ الكامل لابن عدي ج ٥ ص ١٨٥ ؛ مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٧٧ ؛ تهذيب الكمال ج ١١ ص ١٦٠ ؛ تهذيب التهذيب ج ٧ رقم ١٣٤ ص ٣٤٢ . ٣٤٣.)

#### ٤ ـ أبو الجحاف

قال المزي: داود بن أبي عوف أبو الجحاف الكوفي، روى عن معاوية بن ثعلبة، روى عنه علي بن هاشم بن البريد. (تهذيب الكمال ج٨رقم ١٧٧٩ ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥).

وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الحاكم أيضاً حيث صحح في المستدرك حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عبد الله بن داود: كان سفيان يُوثِّقه ويُعظِّمه. (المستدرك على الصحيحين ج٣ ص١٢٣ وص١٤٩ وص١٢٧ سوالات الآجري لأبي داود ج١ رقم ٣٧٤ ص٣٧٤ والتعديل للأحمد بن حنبل ج١ رقم ١١٢١ ص٤٨٧ وج٢ رقم ٢٦١٣ ص٣٦٤؛ التاريخ الكبير ج٣ رقم ٧٩٠ ص٣٣٤؛ الجرح والتعديل للرازي ج٣ رقم ١٩٢١ ص ٤٣١؛ الثقات ج٦ ص ٢٨٠؛ تهذيب الكمال ج٨ ص ٤٣٤ ـ ٤٣٦؟ من له رواية في كتب الستة ج١ رقم ١٤٥٧).

هذا وقد قال ابن عدي: وهو من غالية أهل التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت عليه ولم أرّ لمن تكلم في الرجال فيه كلاماً، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به في الحديث. (الكامل لابن عدي ج٣ ص٨٨). أقول: اجتهاد ابن عدي مردود بشهادته أنه مخالف شاذ، ويكفي توثيق مَن ذكرناه حجة لنا، فإنهم الأئمة في هذا المجال عندهم.

#### ٥ ــ معاوية بن ثعلبة.

وثقه الحاكم في المستدرك حيث صحح حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه أيضاً الهيثمي في

الحديث السابع: أخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهما بإسنادهم عن أسامة بن زيد، في حديث أن علياً على والعباس سألا النبي عَلَيْكُ ، قالا: يا رسول الله، أي أهلك أحب إليك؟ فقال مَرَاكِنَكُ : فاطمة بنت محمد مَرَاكِنَكُ .

قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد (١).

وأخرج الطبراني بإسناده عن أسامة بن زيد، قال: سألت رسول الله صَرَّ اللَّهِ عَرَا اللهِ عَرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَلَا عَرَا اللهُ عَرَا الل

أقول: ورجال الحديث ثقات (٣).

الزوائد، فإن حديث أبي ذر الذي ذكره الهيثمي هو رواية معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر، كما في التاريخ الكبير، والمستدرك، وكامل ابن عدي، وتاريخ مدينة دمشق. وقال ابن حجر في الإصابة: ذكره الإسماعيلي في الصحابة، وقال: لا أدري له صحبة أو لا.

أقول: وذكره البخاري في تاريخه، وترجم له ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يرد أي ذم أو قدح فيه، وبعد توثيق ابن حبان والحاكم والهيثمي له مضافاً إلى احتمال كونه من الصحابة، وعدم ورود أي جرح فيه، فإن وثاقته لا مرية فيها. (المستدرك على الصحيحين ج٣ص ١٢١ و١٢٣ و ١٢٨ و ١٤٦ ؛ التاريخ الكبير ج٧ رقم ١٤٣١ ص ٣٣٣ ؛ الجرح والتعديل ج٨ رقم ١٧٣٣ و ٣٣٨ الثقات ج٥ ص ٤١٦ ؛ الكامل لابن عدي ج٣ ص ٨٦ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٢٤ ص ٣٠٠ ؛ معجمع الزوائد ج٩ ص ١٣٥ ؛ الإصابة ج٦ رقم ٨٦٠٤ ص ٨٦٨).

 <sup>(</sup>۱) مسند أسامة بن زيد ص ۳۰؛ سنن الترمذي ج٥ ح ٣٩٠٨ ص ٣٤٢؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص ٤١٧؛ مسند أبي
 داود الطيالسي ص ٨٨؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ٢٩٥٠ ص ٣٥٩؛ المعجم الكبير ج١ ح ٣٦٩ ص ١٥٨؛ تاريخ مدينة دمشق ج٨
 ص ٥٤؛ تفسير ابن كثير ج٣ ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ج٢٢ ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) فقد روى الحديث الأول أبو داود عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد، وروى الحديث الثاني الطبراني عن زكريا بن يحيى الساجي، عن خالـد بن يوسف السمتي، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد.

أما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقد تقدم بيان حاله في حاشية الحديث الأول من الطائفة

الخامسة، وقد قال المزي: أسامة بن زيد بن حارثة، روى عن النبي صَلَّقَالَه، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.(تهذيب الكمال ج٢ رقم٣١٦ ص٣٣٨ ـ ٣٤٠).

وقال المزي أيضاً: أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، روى عن أسامة بن زيد، روى عنه ابنه عمر بن أبي سلمة. (تهذيب الكمال ج٣٣ رقم٧٤٠٩ ص ٣٧٠\_٣٧٣).

# ١ \_ أبو عوانة.

قال المزي: الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة، روى عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، روى عنه أبو داود الطيالسي. (تهذيب الكمال ج٣٠ رقم ٦٦٨٨ ص ٤٤١ ــ ٤٤٥).

وثقه يحيى بن معين، وأبو حاتم، والعجلي، وأبو زرعة، وغيرهم، بل قال الذهبي في الميزان: مجمع على ثقته. (معرفة الثقات للعجلي ج٢ رقم ١٩٣٧ ص ١٣٤؛ تاريخ ابن معين للدارمي رقم ١٦٦٦ ص ١٨٥ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ١٧٣ ص ١٤٠ ٤٤ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ١٢٦٤ ص ٢٥٢ ؛ تهذيب الكمال ج ٣٠ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٨ ؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٢٢٣ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ؛ ميزان الاعتدال ج٤ رقم ٩٣٥٠ ص ٣٣٥).

#### ۲ ـ عمر بن أبي سلمة

قال المزي عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، روى عن إسحاق عن أبيه، روى عنه أبو عوانة. (تهذيب الكمال ج ٢١ رقم٤٢٤٧ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦).

قال أحمد بن حنبل: صالح، ثقة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال الدوري سألت ابن معين عن حديث من حديثه، فقال: صحيح، وسألته عن آخر، فاستحسنه. وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة: صالح. وقال ابن عدي: متماسك الحديث، لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، بل وفي المشهورين أيضاً. وقال ابن حجر: قال البخاري في التاريخ: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه. وقال أيضاً: قال البرقي: وأكثر أهل العلم بالحديث يثبتونه. هذا وقد صحَّح حديثه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وهو توثيق منهما له.

ثم إن ابن عساكر أخرج في تاريخ مدينة دمشق بإسناده عن أبي بكر بن أبي خيثمة، قال: وسئل يحيى مرة أخرى عن عمر بن أبي سلمة، فقال: روى عنه هشيم ضعيف الحديث، قال أبو بكر: يعني هشيماً ضعيف الحديث عنه، أي رآه رؤية ضعيفة.

أقول: وإذا أضفنا هذا إلى ما رواه الدوري، وعليه فلا يكون ابن معين إلا موثقاً لابن أبي سلمة، فإن يعقوب بن أبي شيبة قد نقل عن ابن معين تضعيفه له قائلاً: قال يحيى بن معين: عمر بن أبي سلمة الذي

روى عنه هشيم ضعيف، وبقرينة ما ذكره ابن أبي خيثمة والدوري عن ابن معين، يكون ما فهمه ابن أبي شيبة في غير محله، أو أن في المنقول عنه تحريفاً.

إذ بعد تصحيح ابن معين لحديث ابن أبي سلمة كما ذكر ذلك الدوري، قال ابن معين للدوري: تدري من عمر بن أبي سلمة هذا؟ هذا الذي روى عنه هشيم، قلت: ليحيى روى عنه سعد بن إبراهيم، قال: نعم. وقال الدوري: ذاكرت يحيى بن معين حديث سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة، فاستحسنه وقال: هذا أيضاً عمر بن أبي سلمة الذي روى عنه هشيم.

وأنت إذا تأملت الكلام المنقول عن ابن معين يتضح لك عدم صحة ما ذكره ابن أبي شيبة عنه، بقرينة ما ذكره عنه ابن أبي خيثمة من أنه لا بأس به تارة، ومن أن قوله ضعيف الحديث راجع إلى هشيم في روايته عنه، وهذا المعنى أيده ووافقه عليه الدوري بنحو لا لبس فيه.

هذا وإن الظاهر لكل متتبع أن تضعيف من ضعَّف ابن أبي سلمة قد تبع في ذلك شعبة، ولكنــه قـــال أبــو داود: شعبة لـم يروِ عن عمرو بن أبي سلمة، لأنه كان يخضب بالسواد.

أقول: وكون شعبة لم يروِ عن ابن أبي سلمة للسبب الذي ذكره أبو داود لا يفيد عدم وثاقته، وعليه فتسقط شهادة شعبة عن الاعتبار بعد الوقوف على الحجة فيها، وتسلم بقية التوثيقات لابن أبي سلمة عن المعارض، وأثمة التعديل عندهم ابن معين وابن حنبل، ومن أثمة القدح والجرح عندهم ابن عدي وابن حبان، وقد وثقوه أربعتهم، ولم يضعفه أحد من هؤلاء الأربعة، بغض النظر عن بقية الشهادات، كشهادة العجلي، والترمذي والحاكم وغيرهم. (سؤالات الآجري لأبي داود ج٢ رقم١٢٧٩ ص١١٢ ؛ تاريخ ابن معين للدوري ج١ رقم١٣٧١ ورقم١٣٧١ ورقم ١٣٧١ ورقم ١٣٧٠ التاريخ الكبير ج٦ رقم٤٠٠٤ ص١٦٦ ؛ الجرح والتعديل للرازي ج٦ رقم٥٦٠ ص١١٠ على النقات ج٢ رقم١٣٠١ ؛ التاريخ أسماء الأمصار رقم١٠٥ ص١٠٤ ؛ تاريخ أسماء الثقات رقم ١١١ ص١٠٤ ؛ الكامل لابن عدي ج٥ ص٤١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج٥٥ ص٤٧ ؛ تهذيب الكمال ج٢١ ص ١٠٥ و ٣٣ ح١٨٠٥ ص١٤٤ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص١١٥ و ٣٣ ح١٨٠٥ ص١٤٤ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص١١٥ و ٣٣ ح١٨٠٥ ص١٥٤ ؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص١١٥ و ٣٠ ح١٨٠٥ ص١٥٤ ؛

#### ٣ - زكريا بن يحيى الساجي.

وثقه ابن أبي حاتم، ومسلمة بن القاسم، وابن حجر، وصحح حديثه الحاكم في المستدرك. وقال الذهبي في السير: الساجي، الإمام الثبت، الحافظ، محدث البصرة، وشيخها، ومفتيها، أبو يحيى، حدَّث عنه أبو القاسم الطبراني، وكان من أئمة الحديث.

وقال الذهبي أيضاً في الميزان: زكريا بن يحيى الساجي البصري، أحد الأثبات، ما علمت فيه جرحاً أصلاً، وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث، وثقه قوم وضعفه آخرون. قال ابن حجر: ولا أقول: وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة أحاديث كون عائشة وأبيها أحب الناس إلى الرسول الأكرم مِنْ اللهامية.

# الجواب عن الفضيلة الخامسة:

وأما الجواب عن الفضيلة الخامسة: أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (١).

أقول: إن لم يكن المراد من هذه الفقرة ثبوت الفضل لعائشة فلا حجة في هذه الأحاديث، وإن كان المقصود من هذه الفقرة ثبوت أفضلية عائشة على

يغتر أحد بقول ابن القطان، قد جازف بهذه المقالة، وما ضعَّف زكريا الساجي هذا أحد قط. (المستدرك على الصحيحين ج٤ ص١٣٦ و ٥٢٠؛ سير أعلام النبلاء ج١٤ رقم١١٣ ص ١٩٧؛ ميزان الاعتدال ج٢ رقم٢٨٩ ص ٧٩٠؛ لسان الميزان ج٢ رقم١٩٥٣ ص ٤٨٨ ع مقريب التهذيب ج١ رقم٢٠٣ ص ٣١٤).

## ٤ \_ خالد بن يوسف بن خالد السمتى.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه. وقـال السـمعاني: قـال أبـو حـاتـم: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه.

وقال ابن عدي في الكامل، وابن حبان في المجروحين: خالد بن يوسف السمتي: كل مـا ذكـرت مـن رواية خالد بن يوسف هذا، فلعل البلاء فيه من أبيه يوسف بن خالـد، فإنـه ضعيف. (الكامـل لابن عـدي ج٣ ص٤٥؛ كتاب المجروحين ج١ ص٢٧٨؛ الثقات ج٨ ص٢٢٦؛ الانساب للسمعاني ج٣ ص٢٩٤).

أقول: وظاهر جداً أن كلام ابن عدي وابن حبان يفيد عدم وجود قدح أو جرح في خالد السمتي.

افون. وطاهر جدا ان کارم ابن عدي وابن حبال يقيد عدم وجود قدح او جرح في حالد السمعي. (۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٥٨؛ مسند أحمد بن حنبل ج٣ ص١٥٦ ص ٢٦٤ وج٤ ص ٣٩٤ ؛ صحيح البخاري ج٤ ص ١٣١ وص ٢٧٠ وص ١٣٩ وج٦ ص ٢٠٠٠ ص ٢٠٠٩ ص ١٠٩١ وص ٣٢٨ وص ٣٢٨ وص ٣٢٨ وص ٣٢٨ الترميذي ج٣ ح ١٨٩٤ ص ١٨٩١ وج٥ ح ٣٩٧٤ ص ٣٦٨ وسنن وح ١٨٩١ ص ٣٢٨ النسائي ج٤ ح ٢٠٩٣ ص ١٦٦١ ؛ الآحاد والمثاني ج٥ ح ١٠٩٣ ص ٣٠١٥ وح ٣٠١٥ ص ٣٩٠٤ وسند عبد بن حميد ح ٢٦٥ مسند أبي داود الطيالسي ص ٨٦ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٧ ح ٢ ص ٢٥٧ و و٧ ص ٢٥٩ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ح ٢٦٩ ص ١٩٩٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ١٨٩٨ ص ١٠٠ و ح ٨٩٨٥ ص ٢٠٩ ؛ مسند أبي يعلى ج١٣ ح ٧٢٤ ص ٢١٩ و ح ٢١٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢١٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢٦٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢١٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢١٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢١٩٠ ص ٢١٩٠ و ٢٠٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢١٩٠ ص ٢٩٠ و ٢٠٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢٠٩٧ ص ٢١٩ و ح ٢٥٠٠ و ٣٠٠٠ و ٣

سائر النساء فنقول:

أولاً: إن هذه الفقرة من جملة حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بإسنادهم عن أبي موسى الأشعري، عن النبي سَلَقَقَه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (۱).

أقول: لا ريب في أن الفقرة الواردة في فضل عائشة زيادة موضوعة، فإن صدر الحديث نص في كون مريم بنت عمران وامرأة فرعون أفضل النساء، ولا معنى لتخصيصهما بالكمال، ثم بعد ذلك يقول القائل بأن عائشة تفضلهما.

وبعبارة أخرى: لا معنى لنفي الكمال عن غيرهما من النساء الشامل لعائشة، ثم بعد ذلك يدعي المدعي أن عائشة أفضل منهما، فإن هذا ما لا يصدر من عاقل.

ثانياً: لا نريد أن نناقش بأن سيدتنا فاطمة الزهراء وأمها الصّبدِّيقة خديجة الكبرى عليه هما أفضل من مريم وآسية، ولكن الثابت الذي لا مرية فيه أنهن جميعاً سيدات نساء الدنيا والآخرة، وقد مر الحديث في هذا المعنى.

وعليه، فكيف يصح أن تكون هؤلاء النسوة سيدات أهل الجنة، وسيدات نساء العالمين، وفي المقابل يقال: بأن عائشة تفضلهن؟

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٤ ص ٣٩٤ و ٤٠٩؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٧٧ و ٧٤؛ صحيح البخاري ج٤ ص ١٣٦ و ١٩٩ و ٢٢٠ و ج٣ ص ١٠٩١ و ١٠٩٠ و ج٣ ص ١٠٩٠ و ١٠٩٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ص ١٠٩١ و ١٠٩٠ مستخب مسند عبد بن حميد ح ٥٦٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٢٩٠ ص ٢٠٩٠ و ١٩٢٠ ص ٢٠٦٠ و ١٩٢٠ ص ٢٠٦٠ و ١٩٠٠ ص ٢٠٠ و ١٩٠٠ ص ١٠٠ و ص ١٥٠ و ١٩٠٠ مستخب ابن حبان جان جان م ١٥٠ و ١٩٠١ مستخب الكبير ج٣٢ ص ٢١٠ و ١٩٠١ م ١٠٠٠ و ١٢٠ ص ٢٠٠ و ١٩٠٠ ص ٢٠٠ و ١٩٠٠ م ١٠٠ و ١٩٠٠ م ١٩٠٠ و ١٩٠٠ م ١٩٠٠ و ١٠٠ و ١٩٠٠ م ١٠٠ و ١٩٠٠ م ١٠٠ و ١٠

إذ لو كانت عائشة تفضلهن لكانت الأولى باللقب منهن بكونها سيدة نساء أهل الجنة، ولو أنها كانتُ تساويهن لثبت لها اللقب كما أثبته لهن النبي عَلَيْكِكَ. إذن تخصيص رسول الله عَلَيْكِكَ سيدات نساء العالمين بهن، يقضي بخروج عائشة عن مساواتهن فضلاً عن كونها أفضل منهن.

ثالثاً: أخرج البخاري ومسلم في الصحيح وغيرهما في غيره بإسنادهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه عن رسول الله مرايس أنه قال: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد(١).

أقول: إذا كانت سيدتنا خديجة ومريم عليها خير النساء، فكيف يصح مع ذلك أن تكون عائشة أفضل منهن.

رابعاً: لقد رجعنا إلى سيرة عائشة وتاريخها وما صح من الأحاديث عنها، فوجدنا أنها تؤمن بسيدنا محمد بن عبد الله صَلَقَالُهُ على أنه كان رجلاً مخالفاً للحق في كثير من المواقع، وأنه لم يكن مجانباً للباطل والشيطان، وأنه كان رجلاً مسحوراً، وغير ذلك مما حدثتنا به عائشة.

وجدنا في التاريخ عائشة الخارجة على خليفة المسلمين طلباً بـدم عثمـان وقد كانت هي أول وأبرز المحرضين عليه، والمحاربين له.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٨٤ و ١١٦ و ١٣٢ و ١٤٣ ؛ صحيح البخاري ج ٤ ص ١٣٨ و ٢٣٠ ؛ صحيح مسلم ج ٧ ص ١٣٢ ؛ سنن الترمذي ج ٥ ح ١٨٤ و ٢٥٩ ص ١٨٤ و ٢٥٩ ؛ المصنف للصنعاني ج ٧ ص ١٨٤ و ٣٦ ص ١٨٤ و ٢٥٩ و ٢٥٩ مسند المصنف للصنعاني ج ٧ ح ١٨٤ ص ١٩٥ ؛ المصنف للصنف للصنعاني ج ٥ ح ١٨٤٠ ص ٢٩٥ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج ٧ ح ٣ ص ٣٥٠ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ح ٨٣٥٤ و ٨٩٥ و ٢٦٦ ص ٤٥٠ ؛ الآحاد والمثاني ج ٥ ح ٢٠٢ ص ٢٩٩ و ٢٦٠ ص ٤٥٠ ؛ اللذرية الطاهرة النبوية ص ٣٦ ؛ أمالي المحاملي ص ١٨٨ ؛ المعجم الكبير ج ٣٣ ص ٨٤ علل الدارقطني ج ٣ ح ٢٩٨ ص ١١٠ و ١٠١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج ٣٦ ص ١٣٠ و ١٣١ و ج ٧٠ ص ١٠١ و ١٠٠ و ١٠٠ ؛ أسد الغابة ج ٣ ص ١٣٤ و ٥ ص ١٣٤ .

وجدنا أن في التاريخ عائشة الحافظة لِمَا لم يحفظه أحد من الرجال والنساء من حديث النبي مِنْ الله المسلم على الكتاب الكتاب الكريم وحديث النبي العظيم مِنْ النَّالِيَّةِ النَّاهِي لها عن الخروج.

وجدنا أن في التاريخ عائشة التي كانت تغضب من سيد الخلق عَلَيْكُ ، وتتحامل على سيدتنا خديجة.

وجدنا في التاريخ عائشة تلك المرأة التي لم تستطع أن تخفي عنا أحاديث غيرتها من جميع نساء النبي عَلَيْكَ، بل وأنها كانت تحسدهن، وبالله عليك، ما دامت عائشة تفضلهن وتفضل جميع النساء، فكيف يصح منها أن تغار وتحسد! وهل الغيرة إلا ردُّ فعْل، وحكاية نقص؟

وهل الحسد إلا تعبير عن فقدان ما تحسد عِليه، وإلا تمن ٍ لزوال النعمة عمن تحسدها؟

وجدنا أن في التاريخ عائشة التي تحدثت لنا عن مكرها وخداعها.

فقد أخرج البخاري وغيره بإسنادهم عن عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ عِلْمُ عند الله عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير! إني أجد منك ريح مغافير (١).

أقول: وهذا تصريح من عائشة بأنها كانت تتصرف بمكر واحتيال، وما أخبرت به مما تواطأت عليه مع حفصة إخبار بخلاف الواقع، والإخبار بخلاف الواقع مع حضرة النبي الأكرم مَنْ الله منتهى غاية التمرد والطغيان، ورواية

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٦ ص٦٨؛ سنن أبي داود ج٢ ح٣٧١٤ ص ١٩١؛ السنن الكبرى للنسائي ج٦ ح١٦٦٠٨ ص ٤٩٥؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص ١٠٥؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٣٥٣.

البخاري للحديث في صحيحه قد كفانا مؤونة بيان وثاقة رجال إسناده، بناء على ما أجمع أبناء العامة عليه من صحة جميع أحاديثه حسبما تكررت الإشارة منا إلى هذا المعنى.

والملفت للنظر أن هذه الحادثة كانت بعد زواج النبي عَنْ اللَّهِ من زينب بنت جحش وقد تزوجها سنة خمس للهجرة (۱)، ولا ندري هل أنها وقعت بعيد زواجه عَنْ اللَّهِ منها بقليل أو بعد فترة طويلة، وعلى أقل التقادير فقد وقعت هذه الحادثة قبل وفاة النبي الأكرم عَنْ اللَّهِ بما يقرب من خمس سنوات.

فمتى بلغت عائشة مبلغ الكمال حتى تفضل سائر النساء؟!!

وجدنا أن في التاريخ عائشة التي تظاهرت على النبي عَلَيْكُ فقد أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس ـ واللفظ للبخاري ـ أنه سأل عمر بن الخطاب من اللتان تظاهرتا على رسول الله على من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، إلى أن قال ابن الخطاب: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكاً من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب، فقال افتح، افتح، فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله على الله المتلاقة فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة (۲).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ج٨ ص١١٤ ؛ تاريخ الطبري ج٢ ص ٢٣١ ؛ أسد الغابة ج١ ص٣٣؛ البداية والنهاية ج٤ ص١٦٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ج٦ ص ٦٨ و ٦٩ و ٧١ وج٧ ص ٤٦؛ صحيح مسلم ج٤ ص ١٩٢ - ١٩٢ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج١ ص ٣٣ و ٤٩ بسند أبي و ٤٩ ؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح ٩١٥٧ ص ٣٦٦ وج٦ ح ١١٦١٠ ص ٤٩٥ ؛ مسند أبي يعلى ج١ ح ١٩٧ ص ٢٥٧ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج١ ص ٢٠٠ ؛ صحيح ابن حبان ج٩ ص ٤٩٧ ؛ تفسير القرطبي ج١ ص ٢٠٠.

وأخرج البخاري والنسائي بإسنادهما عن أنس، قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي سَرِّالِكُ في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت هذه الآية (١).

# نزول سورة التحريم:

أقول: ولسنا بصدد التحقيق في شأن نزول سورة التحريم وإن كان الصحيح أنها نزلت فيما يتعلق بشأن مارية القبطية كما رواه النسائي بسند صحيح عن ابن عباس.

قال ابن حجر: أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس، أن النبي مَرَاطِيْكُ كانت

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج٦ ص٧١؛ السنن الكبرى للنسائي ج٦ ح١١٦١١ ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج٤ ص١٨٨ ؛ مسند أبي يعلى ج١ ح١٦٤ ص١٤٩ ـ ١٥٠ ؛ صحيح ابن حبان ج٩ ص٢٩٦ ـ ٤٩٧.

له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرَّمها فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ ﴾، وهذا أصح طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير، قال: أصاب رسول الله عَلَيْكُ أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه (۱).

وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج النسائي، والحاكم وصحَّحه وابن مردويه عن أنس، أن النبي سُرِّالِيُكُ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً، فأنزل الله هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾ إلى آخر الآية (٢).

قال الخطابي: الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية حين حرَّمها على فسه (٣).

وقال ابن كثير في تفسيره: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن مارية وكان رسول الله عَنْ الله عَنْ قَلْمَ عَدْ حرَّمها، فنزل قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَنْتَغي مَرْضَاةً أَزْواجك ﴾ الآية (٤).

وقال أيضاً: أخرج الترمذي، والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس، قال: نزلت يا أيها النبي لم تحرم الآية في سريته (٥).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج ٩ ص٣٠٨؛ سنن المدارقطني ج٤ ص٢٩؛ سنن النسائي ج٧ ص٧١؛ السنن الكبرى للنسائي ج٥ ح٨٩٠٧ ص٨٩٠٠ وج٦ ح٧٦٨ وج٦ ح٧١٨٠ وج٦ ح٧١٦٠١ ص٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج٦ ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود ج١٠ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ج٤ ص٤١٤ ؟؛ المستدرك على الصحيحين ج٢ ص٤٩٣ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ج٦ ص٢٣٩.

أقول: وهو قول جماعة من أعلام التابعين وتابعيهم، كزيد بن أسلم، والحسن، وقتادة، والشعبي، ومسروق بن الأجدع، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم (١).

وهو المروي بسند صحيح عن ابن عمر عن عمر كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (٢).

وأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس، قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة، وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية... الخ<sup>(۳)</sup>.

وقد رواه عن سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الله، عن الزهري، عن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ج٢٨ ح٢٦٦٥٦ ـ ٢٦٦٦٣ ص١٩٩ ـ ٢٠١؛ تفسير ابن كثير ج٤ ص٤١٢؛ الدر المنثور ج٦ ص٢٤٠ ـ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج٤ ص٤١٢.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ج ٢٨ ح ٢٦٦٦٤ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) ابن عباس من الصحابة، وتقدم بيان الزهري وهو محمد بن مسلم في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وسعيد بن يحيى وأبيه وهو يحيى بن سعيد بن أبان الأموي، وقد قال المزي: المزي يحيى بن سعيد بن أبان، روى عن محمد بن إسحاق بن يسار، روى عنه ابنه سعيد بن يحيى. (تهذيب الكمال ج٣١ رقم ٦٨٦ ص ٦٨٣ ص ٣١٨.).

وقال أيضاً: محمد بن مسلم الزهري، روى عن عبيد الله روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار. (تهذيب الكمال ج٢٦ رقم٢٠٦ ص٤١٩ ـ ٤٢٩).

أقول: إن الزهري محمد بن مسلم، قد روى عن عبيد الله بن أبي رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله ابن عياض المدني. (تهذيب الكمال للمزي ج٢٦ ص٤٢٤).

أما ابن أبي رافع، وابن ثعلبة، وابن الخطاب، وابن عياض، فلم يرو أحدهم عن ابن عباس، (تهذيب الكمال ج١٥ رقم ٣٦٣٣ ص ٣٩ روقم ٣٦٣٣ ص ١٩٩)، وعليه فيتعين أن يكون عبيد الله هو

إما ابن أبي ثور أو ابن عتبة.

١ عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي، من رجال الصحيح، كما أوضح ذلك وبيَّنـه المـزي فـي
 ترجمته له.

قال المزي: عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي، روى عن عبد الله بن عباس، روى عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (تهذيب الكمال ج١٩ رقم ٣٦٥٠ ص٦٨).

أقول: مضافاً إلى أنه من رجال البخاري ومسلم، ورجالهما حجة عند أبناء العامة، فقد صحح حديثه الترمذي، والحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن حجر، وقال الذهبي: وثق. (سنن الترمذي ج٤ ذيل ح٢٥٧٩ ص ٣٩٠؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص ١٠٤؛ الثقات لابن حبان ج٥ ص ٦٥٠؛ من له رواية في كتب السنة ج١ رقم ٣٥٦٠ تقريب التهذيب ج١ ص ٦٣٤).

قال المزي: عبيد الله بن عتبة بن مسعود الباهلي، أبو عبد الله المدني الفقيه الاعمى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن عبد الله بن عباس، روى عنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (تهذيب الكمال ج١٩ رقم٣٥٣ ص٧٣ ـ ٧٤)

قال عثمان بن سعيد الدرامي: سألت يحيى بن معين، قلت: عكرمة احب اليك عن ابن عباس أو عبيد الله بن عبد الله؟ قال: كلاهما ولم يخير. وقال الواقدي: كان عالماً، وكان ثقة، فقيهاً، كثير الحديث والعلم. ووثقه العجلي، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في المشاهير. وقال النسائي: أحسن الأسانيد التي تروى عن رسول الله سَرِّفَيْكُ أربعة منها: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن ابن عباس. (الطبقات الكبرى ج٥ ص ٢٥٠؛ الجرح والتعديل للرازي ج٥ رقم١٥١ ص ٣١٩ - ٣٢٠ معرفة الثقات ج٢ رقم ١١٦١ ص ١١١ - ١١١؟ رسائل في علوم الحديث للنسائي ص ٣٧؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٢٩٤ ص ٢٠٠؟ تهذيب الكمال ج١٩ ص ٧٥ – ٧٧؟ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ٥٥ ص ٢٠٠؛ تهذيب الكمال ج١٩ ص ٧٥ – ٢٧؟

٣ \_ محمد بن إسحاق. من رجال الصحيح كما أوضح ذلك وبيَّنه المزي في ترجمته له.

قال المزي: محمد بن إسحاق بن يسار، روى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، روى عنه يحيى بن سعيد الأموى. (تهذيب الكمال ج٢٤ رقم٥٠٥٧ ص ٤٠٥ ـ ٤١٠).

وثقه ابن معين، وابن المديني، والعجلي، وابن سعد، والخليلي، والبوشنجي، وغيرهم. وقال شعبة: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. وقال الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق. وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق. وقال أحمد ابن حنبل:

#### تذكير:

أقول: لا يتصورن أحد أن الأدلة والشواهد في المقام قليلة، بل هي أكثر من أن يتحمل هذا المختصر الإشارة إلى مصادرها.

ومما ينبغي التذكير به، أن مارية القبطية أم إبراهيم علطَّلَيْه، قد تزوجها النبي الأكرم سِّرَاعِلَيْهُ سنة ثمان للهجرة على ما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

ولا أدري متى بلغت عائشة درجة الفضل والكمال المزعوم لها، حتى نسبوا زوراً وبهتاناً إلى الرسول الأعظم مَرَاطِينِكُ قوله: أن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على الطعام!!

والذي يعنينا ويكفي لنا، أنهم مجتمعون على أن قوله تعالى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ كان خطاباً موجهاً لعائشة وحفصة، وكذا قوله تعالى ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَ أَنْ يُبْدِلَـهُ أَزْوَاجِـاً خَيْـراً مِـنْكُنَ مُسْـلِمَاتِ

حسن الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: سألت علي بن المديني، قلت: كيف حديث محمد بن إسحاق عندك صحيح؟ فقال: نعم، حديثه عندي صحيح. وقال أبو زرعة: محمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منهم سفيان، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: وذكر ابن إسحاق فقال: إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وقال عبيد بن يعيش: احتمله أحمد، ويحيى بن معين، وعامة أهل العلم. وقال ابن عدي: لم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به. وقال ابن البرقي: لم أرّ أهل الحديث يختلفون في يتخلف في الرواية عنه الثقات، وقال في المشاهير: ممن عنى بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان. (سؤالات ابن أبي شيبة ص٨٩؛ الطبقات الكبرى ج٧ ص٢٣١؛ النقات ج٧ ص٣٨٠؛ مناهر وابة في كتب الستة ج٢ ورقم ٢٩٠ مناهير علماء الأمصار رقم ١١٠٥؛ تاريخ بغداد ص ٣٠٠ ـ ٢٤٧؛ من له رواية في كتب الستة ج٢ التقات بالكمال ج٢٤ ص ٢٥٠ ٤ ٢٣٤؛ تهذيب التهذيب ج٩ رقم ٥١ ص ٢٣٠ ع ٢٠.

## مُؤْمنَات قَانتَات تَائبَات عَابدَات سَائحَات ﴾.

فكيف يكون فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على الطعام، وعائشة هي تلك المرأة المتظاهرة بالإثم والعدوان على النبي الأكرم مَرَاعِلَيْكَ؟!

قال القرطبي: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾، أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي صَّاطِيَّة بالمعصية والإيذاء (١).

أقول: وقد ثبت بقول عمر بن الخطاب وغيره أن عائشة تظاهرت، وقد قال الذهبي في السير في ترجمة حفصة: حفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي عَمَا الله فيهما ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْه ﴾ (٢).

وقال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للَّذِينَ كَفَرُوا المُرَأَةَ نُوحٍ ﴾، قال المفسرون منهم مقال: هذا المثل يتضمن تخويف عائشة وحفصة أنهما إن عصيا ربهما لم يغن رسول الله عَلَيْكِ عنهما شيئاً (٣).

وقال ابن الجوزي، والقرطبي، وابن قيم الجوزية، قوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للَّذِينَ كَفَرُوا﴾، قال يحيى بن سلام: مثل ضربه الله يُحذّر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله مَرَالُكُ ، ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على الدين (٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج١٨ ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ج٢ ص ٢٢٩؛ تفسير ابن كثير ج٤ ص ٤١٥؛ تفسير الثعالبي ج٥ ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ج ٨ ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ج٨ ص٥٦؛ تفسير القرطبي ج٨١ ص٢٠٢؛ الأمثال في القرآن ص٥٥؛ فتح القدير ج٥ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

وقال ابن قيم الجوزية: التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي مَرَّالِكُمُ فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد (١).

أقول: والذي يعنينا ويكفي لنا أيضاً، أنهم مجتمعون على أن قوله تعالى ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَ ۚ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانتَات تَائبَات عَابدَات سَائحَات ﴾ كان خطاباً لعائشة وحفصة.

وبحسب ما ذكره عمر بن الخطاب وأنَّ هذا المضمون هو الذي ذكره فنزلت الآية، فيكون ابن الخطاب قد وافق رب العباد جلت كلمته في أنه قد كان موجوداً في النساء من هو خير من عائشة.

فيا ترى هل كانت عائشةُ متصفةً بالأوصاف الموجودة في الآية؟

وكيف تفضُلُ عائشة سائر النساء، وكيف لا يدانيها امرأة، ونحن نسمع الله

تعالى يقول مهدِّداً إياها ورفيقتها: ﴿خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ ..﴾!!

وهل يريدون منا أن نكذً ب الله تعالى، أو يريدون منا أن نعتقد بأن النبي الأكرم مَا الله كان يجهل بوجود من هي أفضل من عائشة؟ ولا نلتزم بثبوت مادة أفعل التفضيل فيها قط.

ولا أدري كيف تكون عائشة أحب الناس إلى النبي عَنَائِلُكُ، وكيف تفضُلُ سائر النساء، وهي التي تصرح بأنها كانت تغضب من النبي الأكرم عَنَائِلُكُهُ؟

وهي التي كانت ترفع صوتها على سيد الخلق مَّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْكِهُ! وهي التي هجرها رسول الله مَّ اللَّهِ عَلَى متهما إياها ـ والعياذ بالله تعالى ـ بما زعمته في حديث الإفك

<sup>(</sup>١) الأمثال في القرآن ص٥٨.

المفترى زوراً وبهتاناً! وهي التي كان يشكوها رسول الله تَنَافِقِكُ إلى أبيها! وهي المتظاهرة على نبي الله تَنَافِقِكُ! وهي المخالفة لنص الكتاب الآمر لها بالقعود في البيت، والمخالفة لرسوله تَنَافِقِكُ الناهي لها عن الخروج، وقد حذرها نباح كلاب الحوأب! وهي المتحاملة على سيدة نساء العالمين خديجة الكبرى، التي من فرط غيرتها وحسدها تصفها قائلة: حمراء الشدقين!!

وهي .. وهي .. مما مر ومما أعرضنا عن الإشارة إلى الكثير منه.

وأي فضل لامرأة شوهت صورتها حيث ذكرت النبي مَرَّالُكُهُ، بالرجل المسحور، البريء من الحشمة والغيرة، الناسي لآيات من كتاب ربه، المواظب على النوم جنباً، المتقلّب مع الشياطين التي لا تفر إلا من عمر، السباب الشاتم لأفراد المسلمين!!!

قال الزمخشري في الفايق: أي كن عذيري منها إن عاقبتها. وقال ابن الأثير في النهاية: أي كن عذيري منها إن أدبتها (١٠).

أقرل: والسند صحيح، فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن عائشة، وتقدم بيان حال الجميع

<sup>(</sup>۱) المصنف للصنعاني ج ۱۱ ح ۲۰۹۲۳ ص ۲۰۹۱؛ صحيح ابن حبان ج ٩ ص ٤٩١؛ موارد الظمآن ص ٣١٩؛ سبل الهدى والرشاد ج٧ ص ٢٩٠ ؛ غريب الحديث ج ٣ ص ٣٤٠ ؛ النهاية في غريب الحديث ج٣ ص ١٩٧ ؛ لسان العرب ج٤ ص ٥٤٨ ؛ تاج العروس ج٣ ص ٣٨٩.

في حاشية الحديث الثاني من أحاديث الطائفة الخامسة.

أقول: وهذه شهادة من عائشة على أنها كانت تسيء إلى النبي الأكرم مَرَّا الله الله الله الخلق إلى الاستنجاد بأبيها، وبعد هذا كيف تفضل عائشة سائر النساء المؤمنات، القانطات، المطيعات؟!!

ولا أقصد ذلك بالإضافة إلى سيدتنا فاطمة وأمها خديجة الكبرى عليها، فإن عائشة نفسها قد كفتنا مؤونة التفصيل في بيان دنو مرتبتها عن أن تقاس بمن هن أدنى من سيدتنا خديجة صلوات الله تعالى عليها.

بالله تعالى عليك، وقد استعرضت معنا الأحاديث التي نقلناها في الطوائف المتقدمة وعند الحديث عن حرب الجمل، ووقفت على وثاقة رواتها برجوعك إلى المصادر المشار إليها، هل يمكن لك أن تحتمل صحة حديث من الأحاديث المزعومة في فضائل عائشة؟

ألا تعجب من قوم تعمدوا الافتراء على سيد الخلق؟

وأكاد أقطع أن حديثاً واحداً مما مر عليك ـ كحديث عائشة عن بدء النبوة ـ يكفي للتعرف على حقيقة القوم الجاحدين.

ولا أراك ترضى حديثاً من أحاديث السيدة عائشة المتقدمة في مقام تعريفنا شخصية حبيب الله المصطفى مَثَالِثُهُ ، لا أراك ترضاه لشخص ذي نفوذ اجتماعى متوسط.

لا أراك ترضى حديثاً واحداً مما مر عليك في حق مثل أحمد بن حنبل إن كنت حنبلي المذهب، أو في حق الشافعي إن كنت شافعي المشرب، فلماذا هذا الإصرار على القبول بذلك في حق نبينا سَرَا الله الله الإصرار على القبول بذلك في حق نبينا سَرَا الله الله الم

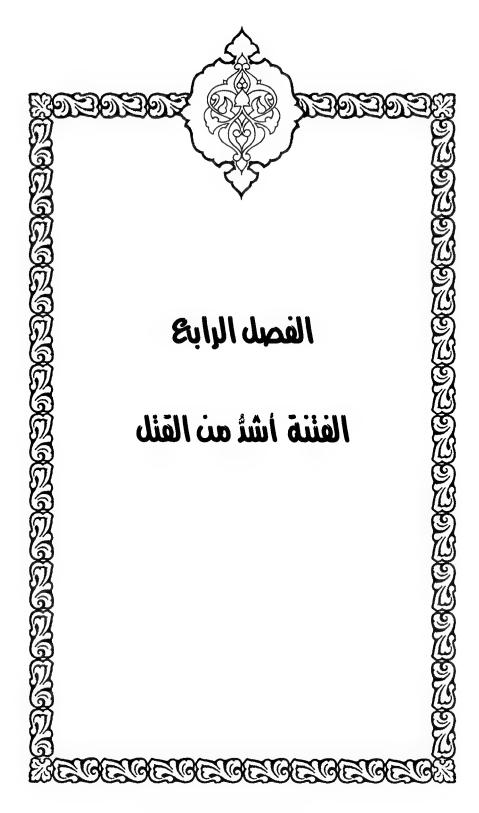

# قال الله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (١).

أقول: إن من البديهي أنه لا يقع الابتلاء بين أفراد الخير ومصاديق الحق، وإنما الذي يمكن أن يوجد هو التخيير بين أفراد الأول ومصاديق الثاني، وأما الابتلاء وهو الامتحان فلا يقع إلا بين الخير والشر، ولا ريب أن الحكمة الباعثة على تكليف الله تعالى عباده إنما هي ليتحقق من المطيع اختيار الخير، ومن العاصي اختيار الشر، وبقرينة قوله تعالى ﴿وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فإن الأمر فيما ذكرناه واضح.

هذا وإن الله تعالى أودع في الإنسان القوة العاقلة المفكرة وتلطف عليه بالعقل لغرض التمييز بين ما هو حق وبين ما هو باطل، ليختار الإنسان بإرادته أحد الطريقين ويسلك أحد المسلكين، وعلى أساس ما اختاره يجزى يوم العرض عليه سبحانه.

وكلما تحقق في موضع ما وجود ابتلاء لله تعالى بين مسلكين وأمرين، فلا محالة لا يكون كل منهما حقاً، بل يتعين أن يكون أحدهما فحسب هو الحق، والآخر هو الباطل.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٣٥.

ولكن أن يكون اتباع الأول حقاً ومع ذلك يكون صاحب الراية على باطل فإن هذا محال، وكذا أنْ يكون اتباع الثاني باطلاً ومع ذلك يكون الثاني وهو صاحب الراية على حق فإن هذا مستحيل.

لذا لا يكون هناك ابتلاء بين داعي الحق وبين داعي الشر إلا في المورد الذي يكون فيه الأول حقاً، ويكون الثاني فيه باطلاً.

فإذا ابتلى الله تعالى جماعة من الناس في اتباع أحد شخصين، فإنه لا محالة يكون اتباع داعي الحق قاضياً بحصول النجاة لتابعيه يوم القيامة، ويكون اتباع داعي الباطل قاضياً بوقوع تابعيه في الضلال واستحقاق العقاب والعذاب في الآخرة.

ولا شبهة أنه لا يمكن أن يكون اتِّباع خالد صاحب راية الباطل موجِباً لاستحقاق تابعيه للعقاب والعذاب، ومع ذلك يكون خالد من أهل النجاة والفوز يوم القيامة.

وإذا كان زيد يعلم بأنه منهي عن سلوك مسلك معين، ومع ذلك سلكه فإن كون مآله إلى الخسران والخذلان أوضح وأظهر.

وقد تقدم أن عائشة كانت منهيةً عن الخروج بعموم خطاب القرآن الكريم لها ولصواحبها من نساء النبي عَلَيْكُ ، ومنهية عن الخروج بالخصوص كما يوضحه حديث نباح كلاب الحوأب، مضافاً إلى أنها لم تكن مأمورة من ذي قبل بالطلب بدم عثمان، وقد كانت أبرز أو على أقل تقدير من أبرز المحرضين عليه، وليست هي ولية دمه على جميع التقادير، لذا فلا يكون اتباعها إلا اتباع امرأة سلكت مسلكاً باطلاً.

وقد أخرج ابن حنبل، والبخاري وغيرهم بإسنادهم عن أبي وائل، قال: لمَّا بعث عليٌّ علَّلِهِ عماراً والحسن علَّلِهِ إلى الكويفة ليستنفرهم، فخطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم لتتبعوه أو إياها(١).

أقول: لسنا بصدد تصويب ما في الحديث من كون عائشة زوجةً لسيدنا محمد المصطفى على الأخرة، وليس من الضروري أن يكون الحديث بتمامه صحيحاً، وما يعنينا من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره، أن عماراً رضوان الله تعالى وهو مع أمير المؤمنين على قد صرح بأن اتباع عائشة اتباع للباطل، وأن الله تعالى قد اختبر الأمة وابتلاهم بها من حيث إنها زوجة النبي الأكرم على في الدنيا، وكونها زوجته في الآخرة أيضاً موضع شك عندنا على أقل تقدير، وما مر من أحاديث عائشة تفيد كونها مما لا يحسن منا التصريح به هنا بعد وضوحه بأدنى التفاتة.

وعمار رضوان الله تعالى عليه إنما قام خطيباً ليُبيِّن للناس ويحتج عليهم ليهلك من هلك عن بينة، وقد مر تصريح عائشة بأنها كانت مخطئة في خروجها على أمير المؤمنين على في حرب الجمل، وأنها ندمت ندامة شديدة.

ولكن تقدم منا أننا لا نعلم من الله تعالى قبول توبتها، ولا شبهة في أن من هلك من أصحابها وأنصارها هم من أهل النار، فقد كانوا أثبًاع الشر، ولا معنى لافتراض دخول الجنة لمن مات منهم وهم من أثبًاع الشر.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ج٤ ص ٢٦٥ ؛ صحيح البخاري ج٤ ص ٢٢٠ ؛ سنن الترمذي ج٥ ح ٣٩٧٦ ص ٣٦٥ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص ١٧٤ ؛ تاريخ خليفة ص ١٣٧٠ .

ولكن المريب هو الالتزام بأن عائشة وهي صاحبة الفتنة وحاملة راية الباطل والضلال أن تكون من أهل النجاة، وفي المقابل يكون أتباعها الذين هلكوا في حرب الجمل من أهل النار.

ولا أدري كيف يصح أن تكون عائشة زوجة النبي مَنْ اللَّهِ في الآخرة أيضاً وهي صاحبة الفتنة العظيمة وسائقة الآلاف إلى النار، لذا لا بد وأن في حديث عمار زيادة موضوعة يُكذِّبها ويدل على كونها موضوعة الحديث نفسه.

### حدیث ابن عمر فی شأن عائشة:

والذي يرفع الشك والتردد فيما لو كان في البين أدنى شكً أنه ورد في صحاح العامة أن النبي الاكرم مِنْ الله أشار إلى بيت عائشة قائلاً: ههنا الفتنة ثلاثاً.

والحديث لم يرد إلا من طريق عبد الله بن عمر، والمصادر التي نقلت الحديث قد ورد فيها اختلاف يُخيَّل للناظر غير المتأمل أنه اختلاف ضائر، ولكن مع التأمل في الحديث يخرج المتأمل أن مفاد الحديث لا يحتمل إلا معنى واحداً، وليس الاختلاف إلا من باب أن الراوي ينقل المعنى دون المحافظة على ألفاظ الحديث، وهو ما وقع كثيراً في مئات الموارد.

ولو سلمنا جدلاً بأن في البين اختلافاً حقيقياً، فإنه لا يسعنا إلا الأخذ بما في صحيح البخاري، حيث أجمع أبناء العامة على أنه لا ترجيح لأي كتاب على صحيحه، وأن صحيحه أصح كتاب بعد القرآن الكريم (١).

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن ص١٤؛ مقدمة ابن الصلاح ص٢٠؛ مقدمة فتح الباري ص٨؛ كشف الظنون ج١ ص٥٤١.

ولن نظن بالبخاري أنه تفطن لمعنى الحديث، ولن نظن بابن حنبل وبغيره أنهم فقهوا معنى الحديث الذي أوردوه، نعم ما نظنه جداً هو أن بعض رواة الحديث، قد تنبَّهوا إلى ما لم يتنبَّه له البخاري، حيث نقلوا المعنى فقط، لكنهم غفلوا عن أن المعنى الذي نقلوه لا يخالف اللفظ الذي أثبته البخاري في صحيحه.

وقد ظنوا أنهم بالنحو الذي أوردوه قد أصابوا، ولكن سيتبين للقارئ الطالب للنجاة عكس ما قصدوه وما راموا إثباته أو إبعاده.

ذلك أن جميع المصادر قد اتفقت على رواية الحديث عن ابن عمر، وأن النبي عَلَيْكُ قد أشار إلى جهة المشرق، بعد الفراغ من الصلاة، أو حين قام خطيباً.

نعم في بعض الموارد لم يرد أن النبي مِ الله قام خطيباً أو أنه بعد الفراغ من الصلاة قال قوله الحق، غير أن ذلك لا ينافي ما في تلك الموارد، لوضوح عدم بيان خصوصية مغايرة لما فيها.

بمعنى، أن ما في مسند ابن حنبل مثلاً من حيث عدم التعرض لكون رسول الله عن أن ما في ما في الله عن الفراغ من الصلاة أو حين قام خطيباً، لا ينافي ما في صحيح مسلم من أنه قال ذلك بعد الفراغ من الصلاة مثلاً، فإن ابن حنبل يكون قد اقتصر على إيراد قول الرسول الأكرم عن الشيئة من دون بيان تلك الخصوصية، بينما يكون مسلم في صحيحه قد أورد قول النبي عن المنافقة مع بيان خصوصية ما، وأنت تعرف أن بيان خصوصية في حديث في كتاب معين، لا ينافي عدم بيان تفسه في كتاب معين، لا ينافي عدم بيان نفسه تلك الخصوصية عند إيراد الحديث نفسه في كتاب آخر أو في الكتاب نفسه تلك الخصوصية عند إيراد الحديث نفسه في كتاب آخر أو في الكتاب نفسه

في موضع آخر منه.

وإنما تقع المنافاة ويقع التعارض فيما إذا تحدث الراوي عن خصوصية ما، وفي كتاب آخر يكون الراوي نفسه قد تحدث عن خصوصية منافية للخصوصية الأولى، أو قد تحدث بالحديث مع نفي الخصوصية الأولى من دون أن يتعرض لبيان خصوصية مغايرة.

وبعبارة أخرى: إن زيداً القائل المخبر عن حادثة واحدة بقوله تارة، قال خالد: أمطرت السماء يوم الجمعة بعد فراغنا من الصلاة، لا ينافيه قوله في مورد آخر قال خالد: أمطرت السماء يوم الجمعة، ولا قوله ثالثة في مورد ثالث قال خالد: أمطرت السماء بعد فراغنا من الصلاة.

وظاهر جداً أنه لا منافاة ولا تعارض بين مفاد هذه الجمل، غايته أن الاختلاف في بيان خصوصية ما غير ضائر في مضمون ما أراد زيد الإخبار عنه، وهو أن السماء أمطرت.

وأيضاً: إذا قال زيد: قال خالد: إنَّ في بيت فلان شيطاناً، وفي مورد آخر ورد أنَّ زيداً قال: قال خالد: إن في ذلك البيت شيطاناً، فإنه لا منافاة بين القولين فيما إذا كان لفظ «ذلك» مشاراً به إلى بيت فلان الذي ورد اسمه في الحديث الأول.

وأيضاً لا منافاة بين أن يقول زيد، قال خالد بعد الفراغ من الصلاة، وبين أن يقول: قال خالد حين قام خطيباً، فإن كون خالد قام خطيباً قرينة على أنه تكلم بما تكلم به بعد الصلاة.

وإذ قد حفظت وتنبهت ووعيت ما ذكرناه لك، فلنرجع إلى هـدي الرسـول

الأكرم عَلَيْكَ ، ولكن نُنبِّه أولاً إلى أن لفظ هنا أو ههنا لا يشار به إلا إلى المكان القريب.

قال ابن مالك: وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان ...(١).

الطريق الأول: أخرج البخاري بإسناده عن جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قام النبي مَرَاطِيَّكُ خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: ههنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان (٢).

الطريق الثاني: أخرج البخاري، وابن حنبل، وابن حبان بإسنادهم عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله مَنْ فَالَيْكُ يشير إلى المشرق، فقال: ها إن الفتنة ههنا، إن الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان (٣).

الطريق الثالث: أخرج البخاري، والترمذي، وابن حنبل، والصنعاني بإسنادهم عن الزهري، عن سالم، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عن يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة ههنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان (3).

الطريق الرابع: أخرج ابن حنبل بإسناده عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله مَرَا الله عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله مَرَا الله عن عبد الله بن عمر،

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية ج٢ ص ٤٨٤؛ شرح ابن عقيل ج١ ص١٣٦؛ مختار الصحاح ص ٥٤؛ تاج العروس ج٨ ص٢١٩؛ تفسير القرطبي ج١٤ ص٢٤١؛ شرح نهج البلاغة ج٨ ص ٧٤١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج ٤ ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج٤ ص٩٣؟ مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص٥٠ و٧٣ و١١١؟ صحيح ابن حبان ج١٥ ص٢٤ و٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ج٤ ص١٥٧ وج٨ ص٩٥ ؛ سنن الترمذي ج٣ ح ٢٣٧٠ ص٢٣٢ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص١٢١ ؛ المصنف للصنعاني ج١١ ح٢١٠١٦ ص٢٤٠.

وإن الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، يعنى المشرق(١).

الطريق الخامس: أخرج مسلم بإسناده عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله صَرَّعَالِيُهُ قال وهو مستقبل المشرق، ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان (٢).

الطريق السادس: أخرج البخاري، ومسلم، وابن حنبل بإسنادهم عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله مَرَاطِيَكِ وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان (٣).

الطريق السابع: أخرج ابن حنبل وأبو يعلى بإسنادهما عن ابن أبي الصهباء، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال صلى رسول الله على الفجر ثم سلم فاستقبل مطلع الشمس، فقال: ألا إن الفتنة ههنا، ألا إن الفتنة ههنا، حيث يطلع قرن الشيطان (٤).

أقول: ألفاظ الحديث وإن اختلفت غير أن المعنى والمراد واحد.

ذلك أن مفاد الحديث أن النبي الأكرم مَنْ اللَّهِ قد أشار إلى جهة المشرق بعد الفراغ من الصلاة كما في لفظ، وفي لفظ آخر أنه كان يخطب، وفي لفظ ثالث أنه كان على المنبر، ولا شبهة أن الصعود على المنبر يكون لغرض الخطبة، والخطبة تكون بعد الفراغ من الصلاة، فاتفقت جميع طرق الحديث في إفادة معنى واحد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج٨ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ٨ ص ٩٥ ؛ صحيح مسلم ج ٨ ص ١٨٠ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص٧٧؛ مسند أبي يعلى ج٩ ح ٥٤٤٩ ص ٣٣٨.

ثانياً: إن النبي الأكرم مَرَا الله قد دُفِن في مسكن عائشة، وبيت عائشة يقع من جهة المشرق بالنسبة لمن يقوم خطيباً على المنبر، وعليه فإشارة النبي مَرَا الله على المنبر، وعليه فاشارة النبي مَرَا الله الله الله الله الله الله يكون إشارة إلى غير مسكن عائشة، وعليه فاتفقت أيضاً جميع طرق الحديث في إفادة معنى واحد.

ثالثاً: لا يمكن الالتزام بأن النبي عَلَيْكُ كان جاهلاً بلغة العرب، وهو الذي أوتي جوامع العلم والكلم، ولفظ ههنا لا يشار به إلى المكان البعيد، وإنما يشار به إلى المكان القريب، وليس بين موقع إلقاء النبي الأكرم عَلَيْكُ للخطبة وبين مسكن عائشة مكان يمكن أن تقع الإشارة الحسية إليه، فإن مسكنها كان مطلاً على المسجد متصلاً به، لا يفصله شيء أجنبي عنه.

الطريق الثامن: أخرج مسلم وابن أبي شيبة وابن حنبل بإسنادهم عن عكرمة بن عمار، عن سالم، عن ابن عمر، قال: خرج رسول الله عن الله عن ابن عمر، قال: خرج رسول الله عن المشرق (١). فقال رأس الكفر من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق (١).

أقول: قوله: «يعني المشرق»، من كلام الراوي قطعاً، بقرينة قوله يعني فإنه ليس من لفظ النبي مَرَّالِيَّة وإنما هو توضيح من الراوي، والظاهر أن هذا من كلام ابن أبي شيبة نفسه كما هو ظاهر من كلامه في المصنف، وقد روى مسلم في صحيحه الحديث عن ابن أبي شيبة، عن وكيع عن عكرمة، وهذه الزيادة ليست في مسند ابن حنبل الذي روى الحديث عن وكيع.

ثانياً: قوله «يعني المشرق» لا يمكن أن يكون من كلام النبي صَرَاطِينَك، فإن لفظ ههنا لا يشار به إلا إلى المكان القريب بإجماع أهل اللغة.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ٨ ص ١٨١ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٣ و ٢٦ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج ٧ ح ٩ ص ٥٥٠.

وكون النبي سَرَا الله قال ذلك بعد أن خرج من بيت عائشة لا ينافي أن يكون قد قاله وهو يخطب، إذ يمكن لنا أن نقول بأنه خرج من بيت عائشة للصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة قام خطيباً وقال ما قاله مشيراً إلى بيت عائشة.

ثالثاً: لنا أن نلتزم بأن هذا حديثاً ثانياً للنبي سَرَّالِيَّكُ، كالذي أخرجه البخاري وغيره بإسنادهم عن ابن عمر، أن النبي سَرَّالِيُّكُ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال: قالوا وفي نجدنا؟ قال: قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال: قالوا وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان (۱).

وتأمل في هذا الحديث حيث ورد لفظ هناك، وهو لفظ يُشار به إلى المكان البعيد.

ثالثاً: لنا أن نلتزم بأن الراوي هنا أو أصحاب الكتاب قد حرَّفوا كلام ابن عمر، فبدلاً من أن يبقوه على النحو الذي أثبته البخاري، أتوا باللفظ الذي ذكروه حيث تفطنوا إلى معنى الحديث.

رابعاً: الذي يدل على أن التحريف قد وقع في لفظ الحديث، أن الزهري محمد بن مسلم وأبو الصهباء قد اتفقا في الرواية عن سالم بأن النبي عَلَيْكُ قال ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وقد مضى في ترجمة سالم بن عبد الله، أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية قالا: أصح الأسانيد: الزهري، عن سالم، عن أبيه. أقول: هذا بغض النظر عن القدح الوارد في عكرمة بن عمار (١)، وهذا مما

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج٢ ص٢٢؛ مسند أحمد بن حنبل ج٢ ص ٩٠ و ١٦١٨ ، سنن الترمذي ج٥ ح٤٠٤ ص ٣٨٩: المعجم الكبير ج١٢ ص ٢٦ ؛ صحيح ابن حبان ج٦١ ص ٢٦١ ؛ تاريخ مدينة دمشق ج١ ص ١٣٣ و ١٣٤ ؛ الدر المنثور ج٣ ص ١١٣. (١) فقد ذكره العقيلي في الضعفاء. وقال ابن حزم في المحلى: عكرمة بن عمار ساقط، ضعيف. وقال الآجري: سألت أبا داود عن أصحاب يحيى بن أبي كثير، قلت: عكرمة بن عمار؟ قال: عكرمة مضطرب

يقوي أن التحريف من عكرمة إذ لعله لم يحفظ، وعلى جميع التقادير فلا يصلح حديث عكرمة عن سالم لمعارضة حديث الزهري عن سالم بلا ارتياب. ثم إن أبناء العامة بحسب الظاهر متفقون بأن أول الفتن هي فتنة قتل عثمان بن عفان، ثم فتنة حرب الجمل وهكذا.

ولا شبهة بأن أول المحرضين على قتل عثمان بن عفان هي عائشة، وقد أشرنا إلى بعض المصادر فيما تقدم، وحرب الجمل هي الحرب التي سببت تفرقة المسلمين عن وليهم وإمامهم، ولولا حرب الجمل وما تلاها من حروب كان صاحب بذرتها عائشة لما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه من الضلال والحيرة، وقائدة حرب الجمل هي عائشة.

الحديث. قال أحمد بن حنبل: ملازم ثقة، عكرمة بن عمار مضطرب. (المحلى ج٢ ص٣٦ وج٧ ص٤٠٠؛ سؤالات الآجري رقم١٠٤٣ ج٢ ص٣٨ عففاء العقبلي ج٣ رقم١٤١٥ ص٣٧٨ ؛ العلل لابن حنبل ج١ رقم٣٧٧ ص٣٨٠ و وج٢ رقم ٣٢٥٠ ص٤٢٥ و وج٢ رقم ٣٢٥٠ ص٤٤١).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ج٥ ص ٢٠٠ صحيح البخاري ج٢ ص٢٢٢ وج٣ ص١٠٣ وج٤ ص١٧٦ وج٨ ص٨٨؛ صحيح مسلم ج٨ ص١٦٨؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٨ ح١٩ ص٩٤٥؛ المستدرك على الصحيحين ج٤ ص٥٠٨.

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنووي ج۱۸ ص۸

وقال الصالحي الشامي: فوقعت فتنة قتلت عثمان، وتتابعت الفتن إلى فتنة الحرة (١).

وقال المباركفوري: قال العيني في شرح حديث ابن عمر: وإنما أشار مَرَّالِلِكُهُ إلى المشرق لأن أهله يومئذ كانوا أهل كفر، فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية، وكذلك كانت هي وقعة الجمل، ووقعة صفين، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق، وما وراءها من المشرق، وكانت الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين قتْل عثمان (٢).

وقال ابن حجر معلِّقاً على الحديث: وإنما اختصت المدينة بذلك، لأنَّ قتْل عثمان كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل، وبصفين كان بسبب قتْل عثمان، والقتال بالنهروان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتْل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه، ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق، وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي (٣).

أقول: ويقصد ابن حجر أنه لا منافاة بين حديث البياب وهو حديث أسامة وبين حديث ابن عمر وأن الفتنة تأتي من المشرق.

قال ابن حجر بعد ما يقرب من ثلاثين صفحة معلِّقاً على حديث ابن عمر: وقد ذكرت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۰ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ج١٠ ص٣١٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ج١٣ ص١٠ ـ ١١.

وبين قوله مَرَاكِنِكُ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم، وكان خطابه ذلك لأهل المدينة (١).

أقول: الأمر كما ذكره ابن حجر وغيره، ولكنهم تجاهلوا أو تغافلوا أو تعافلوا أو تعمدوا التدليس بالباطل، فإن أول من حرَّض على قتْل عثمان وأول الطاعنين عليه هي عائشة، ولا أدري لماذا أغفلوا التعرض لحديث البخاري وهو نص في المقام، وخير شاهد على ما ذكروه من أن مبدأ الفتن كان قتل عثمان، وهم يعلمون جيداً أن عائشة كانت أول وأبرز المحرضين على قتله وقتاله!

وعليه فحديث البخاري وغيره حيث أشار النبي عَنَائِكَة إلى مسكن عائشة قائلاً: إن الفتنة ههنا، حديث لا مجال لتكذيبه بأي نحو من الأنحاء، وبغض النظر عن كون النبي عَنَائِكَة لا ينطق عن الهوى وأنه تعالى أطلعه على غيبه، فإن الفتن التي تلت تحريض عائشة للناس على قتال عثمان كان مرجعها مسكن عائشة، فصدق الرسول الأكرم عَنَائِكَة، وهو الصادق الأمين.

وليس تشبيه الساكنة في الدار بقرن الشيطان إلا تعبيراً عما ستُمثِّله في المستقبل القريب، فإن المراد من القرن الرأس.

قال ابن قتيبة: قوله «في المشرق من ههنا يطلع قرن الشيطان»، لا يريد به ما يسبق إلى وهم السامع من قرون البقر، وإنما يريد من ههنا يطلع رأس الشيطان (۲). وقال السيوطي في التنوير: «قرن الشيطان» أي حزبه، وأهل وقته وزمانه، وأعوانه (۳).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج١٣ ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث ص١١٩.

<sup>(</sup>٣) تنوير الحوالك رقم١٧٥٧ ص٧٠١.

أقول: ولسنا نحن من روى أن النبي سَرَالَكَالَةُ قد أشار إلى مسكن عائشة قائلاً، «ههنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان».

ولسنا نحن من وضع ألفاظ اللغة العربية، وأنَّ لفظ ههنا يشار به إلى المكان القريب.

ولسنا نحن الذين ذكرنا بأن فتنة قتْل عثمان كانت سبباً لجميع ما وقع بعد ذلك من فتن.

ولسنا نحن من روينا بأن عائشة كانت تحمل قميص رسول الله مَّأَطَلِّهُ وتقول: هذا قميص رسول الله مَّأَطِلِكُ فقد كفر.

ولسنا نحن من روينا أنه بعدما حوصر عثمان في داره كان الناس يأتون عائشة يستنجدونها فتطعن عليهم وعلى عثمان.

ولسنا نحن الذين روينا حديث عمار بن ياسر وأن الله تعالى ابتلى المسلمين وقتئذ بعائشة امتحاناً لهم في شأن انقيادهم لإمامهم.

ولسنا نحن الذين روينا بأن عائشة بعد أن علمت بتولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علم للخلافة دعت بالويل والثبور.

ولسنا نحن من روينا حديث نهي النبي الأكرم مَرَاطِيَكُ لعائشة عن الخروج إلى المكان الذي ينبحها فيه كلاب الحوأب.

وأخيراً، فلسنا نحن الذين روينا ما مر عليك من أحاديث صحت أسانيدها عن عائشة برواية أعيان ثقاتها وأبنائها عنها، أحاديث تسيء إلى النبي مَرَاطِيُكُ، أحاديث تريد منا أن نعتقد بسيدنا محمد بن عبد الله مَرَاطِيُكُ على أنه كان شخصاً

عادياً، بل ليت الأمر اقتصر على ذلك، فأرادت منا عائشة ان نعتقد بسيدنا رسول الله مَنْ عَلَيْكَ على أنه كان مسحوراً، ذا شيطان، فحَّاشاً سباباً، متلبساً بالباطل.

هذا، ولا أراك تنسبنا إلى التعصب والتحامل على السيدة عائشة، فإننا لم نرو شيئاً مما مرَّ عليك إلا من كتب أبنائها المخلصين لها، وإلا من طريق ثقاتهم .

فإما أن تقولوا كلمتكم بكل جرأة وصراحة، وأن البخاري ومسلم وابن حنبل، ومن ورائهم أعلامكم الموتِّقون لرواة الأحاديث القادحة في شرف سيدنا محمد عَلَيْكُ وفي صميم قداسته ونزاهته، تقولوا بأنهم جميعاً متحاملون على السيدة عائشة، مفترون عليها في ما نسبوه إليها، وبالتالي فيسقطون عن درجة الإيمان بل الإسلام، وإما أن تتبرؤوا من الشخص الذي عمد إلى الطعن بنبوة سيدنا محمد بن عبد الله عَلَيْكُ ، أي من الشخص الذي نسب الرسول الأكرم عَلَيْكُ إلى الباطل، وعلى كلا التقديرين يهوي البخاري ومسلم ومن شاكلهما وتابعهما وتابعاه في درك الضلال والغي.

إذ لا فرق بين من يعتقد بصحة الحديث الذي ينسب النبي مُتَاطِّقُكُهُ إلى الباطل في القول والعمل والاعتقاد، وبين من يمدح رواة الحديث بالديانة والورع والثقة والأمانة، وبين من حدث به مفترياً على الرسول الأكرم مَرَّاطِّقُكُهُ.

لا أراك تنسبنا إلى التعصب ونحن في مقام الذب عن سيدنا محمد عَلَيْكُهُ. اللهم إلا إذا كنت ترى نفسك ملزَماً بالدفاع عمن ينسب إلى نبيك الباطل الفاضح، وملزَماً بتكفير مَن يذبُّ عن سيد الخلق ما نسبه أهل الزور والبهتان إليه، ولكن ظنى بك أنك مسلم.

والمسلم هو من يؤمن بمحمد بن عبد الله صَرَاتُكُ على أنه نبي الإسلام، لا

على أنه نبي ورقة بن نوفل النصراني المتهوِّد.

والمسلم هو من يؤمن بمحمد بن عبد الله عَلَيْكُ على أنه النبي المعصوم عن الباطل، لا على أنه كان رجلاً يعاين الباطل مع الشياطين التي كانت تفر من عمر بن الخطاب.

ثم ختاماً هنا لا بد وأن نُنبّه على أن الأحاديث الواردة في الفتن كثيرة، فلا يعني ذلك لزوم اتحاد جميعها في إفادة معنى واحد، لوضوح أن الحديث في تلك الموارد ليس عن شيء واحد، وإنما عن جملة من الفتن، ومن البديهي أن يختلف التعبير تارة، وأن تتحد بعض الأحاديث في إفادة بعض المعاني أخرى، فلا يعني اختلاف التعبير وجود منافاة بين تلك الأحاديث، كما أنه لا مانع من أن يكون للشيطان أكثر من رأس وقرن بحسب اختلاف موارد الفتن، إذ لا شبهة أن في حرب صفين كان معاوية هو قرن الشيطان، وهذا لا ينافي أن يكون نغله اللعين هو قرن آخر في وقعة كربلاء الطّف.

وإذ قد ثبت بشكل قاطع على أن عائشة رأس فتنة عمياء صماء بكماء، وأن فتنتها كانت سبباً مباشراً لما تلاها من فتن، فناسب جداً من عائشة أن تدعو بالويل والثبور حين وافتها المنية، فإلى الحديث عن خاتمة عائشة.



قال الله تعالى على لسان الصديقة مريم بنت عمران ﴿ فَكَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً \* فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ اللهَ جَدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ لَلِي جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ لَلْ اللهُ الله

أقول: إنَّ مريم سلام الله عليها لم تكن تلك المرأة اليائسة القانطة من رحمة ربها، وهي سيدة نساء عالمها، وهي الطاهرة البتول المطهَّرة، وإنما لمَّا أنْ كان حمْلُها بنبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أمراً غير طبيعي، ولا يحتمل مبرراً معقولاً مقبولاً من أبناء مجتمعها ومحيطها لا سيما مجتمعها الخاص، فإن من الطبيعي أن تتمنى الموت قبل أن تسمع وترى أحداً من الناس يبادر إليها بالتهمة في عرضها وشرفها وحيائها.

وليس من الطبيعي أن لا تقابل مريم الله ما حصل معها بغير ما تمنته من أنها ليتها كانت نسياً منسياً، بل لا يحتمل في حق من هي أدنى منها إلا أن يسيطر عليها نحو من الحيرة، والتردد، والاضطراب.

ولا يحتمل ممن هو أدنى منها إلا أن تهرب بحملها حياءً من خالتها ومن نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه السلام، وخشيةً من أن يتهمها قومها بالسوء.

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٢٢ ـ ٢٣.

وفعلاً فانتبذت أي تنحت وابتعدت كثيراً، وكيف لا تبتعد وهي تعلم بأنهم سيتهمونها، وتهمتُهُم إياها أمْرٌ طبيعي جداً، ﴿قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَـيْئاً فَريّاً ﴾ (١)، فإنَّ وضْعها حرجٌ للغاية.

ولكن سرعان ما ظهر وبان لها أنَّ في الأمر سراً عظيماً، حيث ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَ تَحْزَنِي ﴾، فسكنت لنداه نفسها، وهدأ بتطمينه روعها، فغدت امرأة تملك الحجة القاطعة الساطعة الواضحة، وأنَّ حمْلها أمْرٌ رباني، وأنَّ طفلها رحمة الهية خصَّها الله تعالى به.

وأيضاً من الطبيعي جداً أن تأتي مثل مريم الله قومها حاملة وليدها غير مكترثة ولا مترددة، بل هي أتت بطفلها بكل وثوق نفس، واطمئنان قلب.

وكيف لا تأتي قومها ومعها الحجة البالغة!

وكيف لا تأتي قومها وهي تحمل كلمة الله تعالى وروحه!

وفعلاً، فغدا التردد والحيرة والاضطراب أمراً عرض لفترة زمنية محدودة، وتعقب ذلك إيمان راسخ، وعقيدة ثابتة، واطمئنان استوعب قلبها وعقلها.

وكأن لسان حالها وهي تشكر المولى تعالى، قائلة: الحمد الله أنه تعالى لم يستجب دعائى لما أن دعوت بيا ليتنى مت قبل هذا.

وكأنها قائلة بلسان الحال، اللهم اغفر لي ما سلف مني من تردد وحيرة وخوف وخشية واضطراب.

وليست مريم عليه وحدها تكون كذلك، بـل إن كـل شخص يملـك حظاً إيمانياً إذا ما خشي أمراً ما ثم أتته بيّنة صادقة من ربه باعثة على الاطمئنان، فـلا

<sup>(</sup>١) سورة مريم علطية الآية ٢٧.

محالة سيتولد عنده سكون نفس بحيث يبادر إلى مواجهة ما كان يخشاه.

نعم ما هو غير محتمل من الشخص المؤمن أن يبقى خائفاً مضطرباً بعد ذلك، وهذا ما لا يمكن انسجامه مع كونه مؤمناً.

فمن يظن بأن السلطان سيعاقبه على أمر ما، لا نحتمل منه أن يبقى خائفاً إذا ما وقع تحت أيدي جماعته بعد أن علم بصدور العفو من السلطان عنه.

كما أنه لا يمكن أن يبقى خائفاً فيما إذا حصَّل حجة قاطعة على براءته.

وأما إذا كانت الحجة تتمثّل في وجه إعجازي من جهة، دالة على عظيم عناية الله تعالى به، كاشفة عن رفيع منزلته عنده تعالى، فإن مثل هذا الشخص يجهد في أن يقابل السلطان، ويكون شوقه وعزمه على لقائه والاجتماع به شديداً.

وفعلاً، فإن مريم عليه الله بعد أن خرجت من بين قومها خائفة مضطربة متمنية الموت، وإذ بها تسرع في العود والرجوع لمواجهة قومها.

ولو أن مريم الله الله ترجع بعد ما حصل معها ما حصل، وبعد أن وقفت على النداء الحق، فإن من غير الممكن أن نلتزم بكونها امرأة مؤمنة بالله تعالى.

فإن بقاءها خائفة إما أن يرجع إلى عدم إيمانها أصلاً، أو أنها تحتمل عدم كفاية ما أتاها في مقام إلقاء الحجة على قومها، وكفايته في براءتها.

واحتمالها عدم كفاية ما أتاها لبراءتها يرجع إلى التشكيك في الحق تعالى، وهو خلاف كونها مؤمنة بالله سبحانه، وبحكمته، ولطفه، ورحمته.

والذي يكفينا أن مريم عليه بعد أن تمنت أن تكون نسياً منسياً، الكاشف ذلك عن وقوعها في مأزق رهيب جداً، بمجرد أن أتاها النداء الحق، أتت

قومها تواجههم بما كانت تخشى أن تواجههم به، وهذا يدل على رسوخ إيمانها، وجليل محلها.

والملفت أن مريم بالله لم تطلب المزيد والمزيد من البينات والأدلة الشاهدة ببراءتها، وإنما اكتفت بما تفضل الله سبحانه وحده دونما أدنى طلب منها بحسب الظاهر.

### إشارة في كلمة لا بد منها:

وفي مقام بحثنا وجدنا أن عائشة تدعي بأنها كانت أحب الناس إلى الرسول الأكرم عَلَيْكِيًا وأنها زوجته في الآخرة، وأنها أفضل من جميع النساء.

هذا بالإضافة إلى ما يدعى لها من الدرجات العالية من العلم والتقوى والعدالة والورع.

ولا يحفظ أبناء العامة لها موقفاً مريباً، وإنما غاية ما يدَّعونه أنها أخطأت في شأن عثمان بن عفان وأنها تابت بعد ذلك، وأنها أخطأت عن اجتهاد في خروجها في حرب الجمل وقد استغفرت من ذلك وتابت.

إذن عائشة أولاً: أفضل نساء العالمين حيث إن منزلتها في النساء منزلة الثريد من الطعام.

ثانياً: هي حبيبة رسول الله ﷺ في الدنيا وزوجته في الآخرة.

ثالثاً: هي المرأة العالمة الورعة الحافظة لسنة النبي المصطفى مِتَا اللَّهُ.

رابعاً: هي المرأة المبشَّرة بالجنة مراراً.

خامساً: هي صاحبة الفضائل التي لم يشاركها فيها إلا مريم بنت عمران.

سادساً، وسابعاً، وثامناً.....

أقول: إن واحدة من جملة هذه الفضائل المزعومة لها يكفيها لأن تكون مطمئنة القلب، ساكنة النفس لمواجهة رب العباد، مشتاقة للقاء ربها ورب حبيبها، وهي حبيبة حبيب الله تعالى.

إذن كيف تتمنى تلك المرأة التي لم يبلغ أحد من النساء مرتبتها في الصلاح والتقوى، كيف تتمنى أن تكون نسياً منسياً حين موتها؟!!

هل كانت تظن بأنَّ النبي الأكرم سَرَالِيَّكُ غيرُ صادق في ما أخبرها به من نجاتها يوم القيامة وأنها زوجته وحبيبته؟

ولكنها ليست بصاحبة جرم موبق، وليست بصاحبة ذنب عظيم يحملها على القنوط واليأس!

وكيف يتمنى صاحب الدرجات الرفيعة، وصاحب المقامات العظيمة عند ربه، أن يكون نسياً منسياً، وهو وافد على ربه الكريم الذي وعده على لسان حبيبه بالفوز؟

صحيح أن الدنيا دار امتحان وعمل، ولكن عائشة قد أعطاها النبي عَرَاطِيَكُ صك براءتها من النار في كثير من المناسبات!

صحيح أن أهوال الحشر وما يسبقه في البرزخ ومن سكرات الموت شيء عظيم، غير أنه مهول على المذنب العاصي.

هو أمْر مهول على من لا يعلم بنجاته، وأما الشخص الذي بلغ ما بلغته عائشة من الفضل والكرامة بحسب زعمها، فلا يحتمل منه إلا أن يكون مشتاقاً للقاء ربه، ليوفيه أحسن الجزاء، ﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقين﴾ (البقرة: ٩٤).

بل المؤمن العادي وإن كان مقترفاً للذنوب غير أنه يبقى راجياً عفو ربه، وغفران ذنبه.

> فهل إن عائشة لم تكن مذنبة مقترفة لعظائم الأمور؟ فلماذا هذا الجزع حين وافتها المنية؟

وهل إن عائشة لا تعرف شيئاً مما زعموه لها من الفضائل والمكارم؟ وهب أنها لا تعلم بشيء من ذلك، ولكن ما الذي يدعوها لأن تتمنى أن تكون نسياً منسياً؟

فعائشة، إما أن لا تكون بصاحبة ذنوب موبقة، أو أنها صاحبة جرائم عظيمة. فإذا لم تكن إلا امرأة ورعة، فلا تكون جزعة يائسة عند الممات حتى لو لم يصح شيء مما ادعته لنفسها أو ادعوه لها من فضائل.

وإذا كانت صاحبة جرائم عظيمة، فلا بد وأنها تقدم على ربها آمنة مطمئنة بعد أن تواترت صكوك نجاتها وفوزها عند ربها.

ومهما كانت ذنوب الإنسان وجرائمه عظيمة، فإن صكاً واحداً من رب العباد يأتيه ببراءة يكفى لتطمين نفسه.

فيا ترى لماذا أصرت عائشة حين الوفاة على تمني أن تكون نسياً منسياً؟ ألا يكفيها أنها حبيبة حبيب الله تعالى، وأنها زوجة سيد الخلق في الجنة؟ ولكنكم لا تلتزمون بأن عائشة صاحبة ذنب عظيم، بـل وتؤمنون بـأن لهـا محلاً يغبطها عليه جميع نساء العالمين، فكيف صح عندكم حديث جزعها عند الموت؟!

وهل يكون المؤمن عندكم عند الموت يائساً قانطاً من رحمة ربه؟!

فأنتم أمام أحد أمرين: فإما أن تلتزموا بأن عائشة صاحبة جرائم وذنوب عظيمة موبقة، وإما أنَّ حديثُ باطلٌ.

وأما أن تقولوا لنا بأن ما كان من عائشة من تمن عين الموت يرجع إلى عظيم خوفها وخشيتها، فهذا كلام زائغ، ووحي باطل.

فإن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام أولى منها بأن يتمنى ذلك حين الموت، فإنه أخوف من ربه منها وأخشى، وقد قال: ﴿وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْم وَلدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيّاً﴾ (١).

والأولى بسيد الخلق صَّاطِيَكُ أن يتمنى ذلك منها، فإنه أخوف الخلق من ربه وأخشاهم.

فإذا كان حَمَلَها ورعُها وخشيتُها من ربها على تمنيها ما تمنَّت، فالأولى بذلك منها هم أنبياء الله تعالى وأحباؤه!

وهل يصح عندكم أن يتمنى سيد الخلق عَلَيْكَ عند الموت أن يكون نسياً منساً!!

والله إن هذا عجيب غريب، شخص موعود من ربه بالفوز والجنان، والنعيم والرضوان، ومع ذلك يقدم على ربه يائساً، ويقابل وغد ربه بـالقنوط، متمنيـاً أن يكون نسياً منسياً!

شخص يبعث إليه سلطان البلاد بأن أقدم علينا مرحباً بك محبواً بالكرامة والمحل الرفيع عندنا، فيرد على السلطان الصادق الحكيم اللطيف العادل، بيا ليتنى كنت نسياً منسياً!!

<sup>(</sup>١) سورة مريم ﷺ الآية ٣٣.

وتفصيل الكلام في ما ذكرناه لا حاجة فيه بعد وضوح الأمر، فدونك أحاديث السيدة عائشة:

الحديث الأول: أخرج البخاري بإسناده عن ابن أبي مليكة، قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي، فقيل: ابن عم رسول الله على الله على وجوه المسلمين، قالت: ائذنوا له، فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت الله، قال: فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله على ولم ينكح بكراً غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه، فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، وددت أني كنت نسياً منسياً (١).

الحديث الثاني: وروى ابن أبي شيبة وابن سعد بإسنادهما عن عائشة، أنها قالت: وددت أني إذا مت كنت نسياً منسياً (٢).

الحديث الثالث: روى ابن أبي شيبة بإسناده عن إسحاق مولى زائدة أن عائشة قالت: يا ليتها شجرة تُسبِّح وتقضي ما عليها، وأنها لم تُخلَق.

الحديث الرابع: روى ابن أبي شيبة عن عروة، أنه سمع عائشة تقول: يا ليتني لم أُخلَق (٣).

الحديث الخامس: روى الصنعاني بإسناده عن عائشة قالت: يا ليتني كنت نسياً منسياً، أي حيضة (١٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج٦ ص١٠.

 <sup>(</sup>۲) المصنف لابن أبي شيبة ج ٨ ح ١ ص ١٩١ ؛ الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ج٨ ح٢ وح٣ ص١٩٢.

<sup>(</sup>٤) المصنف للصنعاني ج١١ ح٢٠٦١٦ ص٣٠٧.

أقول: مضافاً لرواية البخاري في الصحيح لقول عائشة، فنحن تثبيتاً للحجة نبييًن وثاقبة رجال إسناد الأحاديث مبتدئين بسند الحديث الأول فالثاني وهكذا(١).

(۱) أما الحديث الأول فبعد رواية البخاري له فلا نبحث في رجال إسناده إلزاماً لهم بما يلتزمون به، حيث يلتزم جميع أبناء العامة بصحة جميع أحاديث صحيح البخاري، والحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، والحديث الثالث رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد عن إسحاق مولى زائدة عن عائشة، والحديث الرابع رواه ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن يزيد، عن عراك، عن عروة، والحديث الخامس رواه الصنعاني عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.

وتقدم بيان حال ابن أبي شيبة وعبدة بن سليمان في حاشية حديث الطائفة الثالثة، وعبد الله بن نمير وهشام بن عروة بن الزبير وأبوه في حاشية الحديث الأول من الطائفة الأولى، وعبد الرزاق الصنعاني في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الرابعة، ومعمر بن راشد والزهري محمد بن مسلم في حاشية الحديث الثاني من الطائفة الخامسة، وزيد بن الحباب في حاشية الحديث الثالث من الطائفة السادسة، وليث بن سعد في حاشية الحديث الثاني من الطائفة العاشرة.

وقد قال المزي: عبد الله بن نمير، روى عن هشام بن عروة، روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بـن أبـي شيبة. (تهذيب الكمال ج١٦ رقم٣٦١٨ ص٢٢٠ ـ ٢٢٧).

وقال أيضاً: زيد بن الحباب، روى عن أسامة بن زيد الليشي، روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبـي شيبة. (تهذيب الكمال ج١٠ رقم ٢٠٩٥ ص٤٠ ـ ٤٤).

وقال أيضاً: ليث بن سعد، روى عن يزيد بن أبي حبيب، روى عنه شبابة بـن سـوار. (تهـذيب الكمـال ج٢٤ رقم٥٠١٦ ص٢٥٥ ـ ٢٥٩).

فلم يبق إلا أن نُبيِّن حال أسامة بن زيد الليثي، وإسحاق مولى زائدة، وشبابة بن سوار، ويزيد بن أبي حبيب، وعراك بن مالك.

١ \_ أسامة بن زيد الليثي، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج٥ ص٢٦ و٧٠ و١١٣).

قال المزي: أسامة بن زيد الليثي، روى عن إسحاق مولى زائدة، روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة. (تهذيب الكمال ج٢ رقم٣١٧ ص٣٤٧ ـ ٣٤٨). وثقه يحيى بن معين، والعجلي، وعلي بن المديني. وقال ابن عدي: ليس بحديثه ولا برواياته بأس. وقال أبو داود: صالح. وقال الذهبي: الإمام الصدوق. (معرفة الثقات ج ١ رقم ٢١ ص ٢١٧؛ تاريخ ابن معين للدوري ج ١ رقم ٢٦٥ ص ٢١٥؛ الجرح والتعديل للرازي ج ٢ رقم ١٠٣١ ص ٢٨٤ عرف ٢٨٤ سؤالات ابن أبي شببة ص ٩٨؛ الكامل لابن عدي ج ١ ص ٣٩٥؛ تهذيب التهذيب ج ١ رقم ٣٩٠ ص ١٤٥ ص ١٨٣؛ تهذيب التهذيب ج ١ رقم ٣٩٨ ص ١٨٨.

٢ \_ إسحاق مولى زائدة، من رجال الصحيح. (صحيح مسلم ج١ ص١٤٤).

قال المزي: إسحاق مولى زائدة، روى عنه أسامة بن زيد الليثي. (تهذيب الكمال ج٢ رقم٣٩٦ ص٥٠٠ ـ٥٠١).

وثقه العجلي، ويحيى بن معين، وابن حزم، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحَّح حديثه الحاكم وابن حبان. وقال ابن حزم: وثَّقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره. (معرفة الثقات ج ١ رقم ٧٧ ص ٢٢١؟ المجرح والتعديل للرازي ج ٢ رقم ٨٤٣ م ٢٣٨ ؛ الثقات ج ٤ ص ٣٥٠ ؛ المستدرك على الصحيحين ج ٤ ص ٣٥٧ ؛ صحيح ابن حبان ج ٥ ص ٣٥٠ ؛ المحلى ج ١ ص ٢٠٠ ؛ تهذيب الكمال ج ٢ ص ٥٠٠ ـ ٥٠١ ؛ تهذيب التهذيب ج ١ رقم ٤٨٧ ص ٢٢٢ ؛ تقريب التهذيب ج ١ ص ٨٥٠ .

٣ ـ شبابة بن سوار، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٣ ص٢٠٦ وج٥ ص٤٢؛ صحيح مسلم ج١ ص٩٠ وج٢ ص١٥١ وج٤ ص١١٥ وج٢ ص١١٥).

قال المزي: شبابة بن سوار، روى عن الليث بن سعد، روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. (تهذيب الكمال ج١٢ رقم ٢٦٨٤ ص٣٤٣ ـ ٣٤٥).

وثقه علي بن المديني، ويحيى بن معين، والعجلي، وعثمان بن أبي شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث. وقال زكريا الساجي وعثمان بن أبي شيبة: صدوق، وزاد الثاني: حسن العقل. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: صدوق في الحديث. وقال ابن عدي: لا بأس به في الحديث. (الطبقات الكبرى ج٧ ص ٣٤٠، معرفة الثقات ج١ رقم ٢١٣ و ١٣٤٠ و التعديل للرازي ج٤ رقم ١٧١٥ ص ٣٤٠ الثقات ج٨ ص ٣٤٠ تاريخ أسماء الثقات رقم ٥٥٨ ص ٢١٠ تاريخ بغداد ج٩ رقم ٤٨٩ ص ٢٩٤ تهذيب التهذيب ج٤ رقم ٢٥٨ ص ٢٤٠ تهذيب التهذيب ج٤

٤ ـ يزيد بن أبي حبيب، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص٢٢٨ وج٦ ص١٣٠ ؛ صحيح مسلم ج٢
 ص١٦٦٠ وج٤ ص١٣٥ وج٨ ص٢٧).

قال المزي: يزيد بن أبي حبيب، روى عن عراك بن مالك، روى عنه الليث بن سعد. (تهذيب الكمال ج٣٢ رقم ٦٩٧٥ ص١٠٢ ـ ١٠٥).

وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، وابن أبي خيثمة، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال

وختاماً، فلقد اضطررنا في هذا البحث للقدح في أئمة الفرقة والتحريف، بعد اجتماعهم على التحريف والتزوير على زوجة رسول الله مَرَاطِيَكُ السيدة عائشة.

فإن الأخذ بأحاديثهم الواردة في صحاحهم وكتبهم مما روته عائشة، يلزم عنه صيرورة نبوة سيدنا محمد متاطبية أسطورة تاريخية ولا يعدوها.

وإن الأخذ بتلك الأحاديث يلزم عنه بطلانها هي نفسها أيضاً، لأن مآلها إلى شخص زعموا أنه نبي، ولكنهم في زعمهم أبطلوا نبوته وعصمته.

ونحن وإن نظن أن تبرئة السيدة عائشة أولى من تبرئتهم، غير أننا في المقابل لا يصح منا أن نُشكِّك بوثاقة من اجتمعت كلمتهم على غاية وثاقتهم وعدالتهم.

الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. وقال أيضاً: ابن أبي جعفر ويزيد بن أبي حبيب، هما جوهرتا البلاد. وقال الحاكم: أثبت إسناد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. وقال الذهبي: كان حجة حافظاً للحديث. (الطبقات الكبرى ج٧ ص٥١٣؛ معرفة الثقات ج٢ رقم ٢٠١٠ ص٢٠٣؛ معرفة علوم الحديث ص٥٦؛ الجرح والتعديل للرازي ج٩ رقم ١١٢٧ ص٢٠٢؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٩٥٣ ص ١٩٧؛ الثقات ج٥ ص٤٥٠؟ تاريخ أسماء الثقات رقم ٤٦٤ ص ١٠١؛ تهذيب الكمال ج٣٣ ص ١٠٢٠؛ تذكرة الحفاظ ج١ رقم ١١٦ ص ١٢٩ ص ١٢٠؟ تهذيب التهذيب التهذيب ج٢ ص ٣٢٣).

0 \_ عراك بن مالك، من رجال الصحيح. (صحيح البخاري ج٢ ص١٢٧ وج٣ ص١٤٩ وج٤ ص١٨٦ ؛ صحيح مسلم ج١ ص٥٥ و٣ ص١٤٩ وج٤ ص١٦٦).

قال المزي: عراك بن مالك، روى عن عروة بن الزبير، روى عنه يزيد بن أبي حبيب المصري. (تهذيب الكمال ج١٩ رقم٣٨٩٣ص٥٤٥-٤٤٠).

وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة، صالح من خيار التابعين. (معرفة الثقات ج٢ رقم ١٢٢٦ ص١٢٣٠؛ الجرح والتعديل للرازي ج٧ رقم ٢٠٤ ص٣٨ ؛ مشاهير علماء الأمصار رقم ٨٩١ ص ١٨٥؛ الثقات ج٥ ص ٢١٨ ؛ تهذيب الكمال ج١٩ ص ٥٤٥؛ سير أعلام النبلاء ج٥ رقم ٢١ ص ٣٦ ؛ تهذيب التهذيب ج١ ص ٦٦٩).

وأيضاً لا يمكن لعاقل أن يجزم باجتماع أعيان وأجلة المتيَّمين بالسيدة عائشة وبأبيها في تواطئهم متعمِّدين التحريف على لسان سيدتهم وأمهم.

فإما أن نعتقد بوثاقتهم كما هم مجمعون على ذلك، وبالتالي فتغدو السيدة عائشة أولَ مكذِّبة بنبوة سيدنا محمد مِنْ اللهِ اللهِ عائشة أولَ مكذِّبة بنبوة سيدنا محمد مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عائشة أولَ مكذِّبة بنبوة سيدنا محمد مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وإما أن نظن بكونهم وضَّاعين محرِّفين على لسان زوجة النبي عَرَافِيَكَ، وبالتالي فلا مجال للأخذ بأقوالهم وشهادتهم في أي شأن من شؤون الدين والدنيا والآخرة.

فإن من يتعمد التحريف على زوجة النبي عَلَيْكُ بنحو يريد منا أن نعتقد فيها خروجها عن الدين والملة، لا يمكن أن نأمنه على ديننا ودنيانا وآخرتنا.

وإن أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبا حاتم، وابن معين، والعجلي، وابن حبان، وأبا زرعة، وابن سعد، والذهبي، ويحيى بن سعيد القطان، وابن عدي، والدارقطني، والخطيب البغدادي، وغيرهم ممن مدحوا ووثّقوا أولئك الرواة الراوين لتلك الأحاديث، لهم أخطر على الدين من الرواة أنفسهم.

وكيف يمكن أن نأمن على ديننا وأن نأخذ أحكام الله تعالى من طريق أشخاص وثَّقوا الرواة الطاعنين في شرف نبيهم، وفي عصمته، وفي عرضه، وغيرته، وحشمته، وورعه، و.. و...؟

وكيف لنا أن نثق بهم، وقد وتَّقوا الرواة الذين أرادوا منا أن نعتقد بأن زوجة النبى مِّ الله عالى!!

نعم لا أراك تقول: فكيف تحتجون بأحاديثهم التي رووها في فضائل أهـل

### البيت علِشَكْدً؟

إذ نجيب: إنهم متهمون في حبهم لأهل البيت عليه ونحن لا نحتج بأحاديثهم لنا، وإنما نحتج بأحاديثهم عليهم، وفرق بين أن نستدل بكلام أحد كدليل، وبين أن نُلزمَ الشخص بما يعتقد به مما يُمثِّل حجة عليه وليس له.

ولنختم الكلام حامدين الله تعالى ذا الجلال والإكرام. وكان الفراغ من كتابة هذا المختصر ليلة الإثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من شهور السنة السادسة والعشرين بعد الأربعمائة والألف لهجرة سيد الأنام سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ، وأنا الراجي عفو ربي وشفاعة سادتي محمد وآله خير البرية صلوات الله عليهم أجمعين، على، بن حسين، بن عباس، بن محمد، بن أبو الحسن، بن مهدي، بن إبراهيم، بن عبد السلام، بن زين العابدين، بن عباس، بن علي، بن علي نور الدين، بن نور الدين علي، بن الحسين عزِّ الدين، بن محمد، بن الحسين، بن علي، بن محمد، بن تاج الدين المعروف بأبي الحسن، بن محمد ولقبه شمس الدين، بن عبد الله ولقبه جلال الدين، بن أحمد، بن أبى الفوارس حمزة، بن أبي محمد سعد الله، بن أبي أحمد حمزة، بن أبي السعادات محمد، بن أبى محمد عبد الله نقيب نقباء الطالبيين في بغداد، بن أبي الحرث محمد، بن أبي الحسن على المعروف بابن الديلمية، بن أبي طاهر عبــد الله، بن أبي الحسن محمد المحدث، بن أبي الطيب طاهر، بن الحسين القطعي، بن موسى أبي سبحة، بن إبراهيم المرتضى، بن الإمام موسى الكاظم علشَّالية. وآخر دعوانا أنَّ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

## فهرس التراجم

- ١) إبراهيم بن سعيد الجوهري ص٣٤٤.
  - ۲) أسامة بن زيد الليثي ص٣٩٥.
- ٣) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية ص٥٨.
  - ٤) إسحاق مولى زائدة ص٣٩٦.
    - ٥) إسرائيل بن يونس ص ٩١.
  - ٦) إسماعيل بن أبي خالد ص ٢٥١.
    - ٧) إسماعيل بن جعفر ص١٠٦.
- أسمع شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي ص٢٠٥.
  - ٩) أسود بن عامر ص٣٤٥.
  - ١٠) الأسود بن يزيد ص٢٠٢.
  - ١١) أيوب السختياني ص١١٧.
  - ١٢) ثابت بن أسلم البناني ص١٨٦.
    - ١٣) جرير بن حازم ص١٧٣.
  - ١٤) جعفر بن زياد الأحمر ص٣٤٥.
    - ١٥) جرير عبد الحميد ص٨٨.
  - ١٦) جميع بن عمير التيمي ص ٣٤١.
    - ١٧) حجاج بن محمد ص١٩٤.
      - ١٨) الحسن البصري ص١٧٢.
    - ١٩) الحسن بن حماد ص٢٣٩.
  - ٢٠) الحسن بن الصباح البزار ص١١٧.

٢١) الحسين بن حريث ص٢٩٣.

٢٢) حماد بن أسامة أبو أسامة ص ٢٥١.

٢٣) حماد بن سلمة ص٥٩.

٢٤) حميد بن الربيع ص ٣٣١.

٢٥) حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي ص ٢٨١.

٢٦) خالد الحذاء ص ٣٣٥.

٢٧) خالد بن الحارث ص١٣٦.

٢٨) خارجة بن عبد الله بن سليمان ص١١٨.

٢٩) خالد بن يوسف بن خالد السمتي ص٣٥٣.

٣٠) داود بن أبي عوف أبو الجحاف ص٣٤٩.

٣١) زكريا بن يحيى الساجي ص٣٥٢.

٣٢) زكريا بن يحيى السجزى ٣٤٤.

۳۳) زهير بن حرب ص۸۷٪

٣٤) زيد بن الحباب ص١١٧.

٣٥) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ص٣٤٣.

٣٦) سعيد بن يحيى بن سعيد ص١٤٢.

٣٧) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ص٢٠١.

٣٨) سليمان بن المغيرة ص١٨٦.

٣٩) سليمان بن مهران الأعمش ص ٨٨.

٤٠) سماك بن حرب ص٩١.

٤١) شبابة بن سوار، ص٣٩٦.

٤٢) شعبة بن الحجاج ص٢٥٤.

٤٣) شيبان بن فروخ ص١٨٦.

- ٤٤) طاووس بن كيسان ص٢٥٦.
- ٤٥) عاصم بن سليمان الأحول ص١٨٨.
  - ٤٦) عباد بن يعقوب.ص٣٤٨.
  - ٤٧) عبادة بن الوليد ص١٦٥.
  - ٤٨) عبد الله بن بريدة ص٣٤٦.
  - ٤٩) عبد الله بن طاووس ص٢٥٦.
- ٥٠) عبد الله بن سليمان بن الأشعث ص٣٤٦.
- ٥١) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ص١١٧.
  - ٥٢) عبد الله بن عثمان بن خثيم ص٣٢٤.
    - ٥٣) عبد الله بن عطاء ص٣٤٥.
- ٥٤) عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة ص٧٦.
  - ٥٥) عبد الله بن نمير من ص٣٨.
  - ٥٦) عبد الرحمان بن مهدى ص٣٠٧.
  - ٥٧) عبد الرزاق بن همام الصنعاني ص٩٠.
    - ٥٨) عبد الصمد بن عبد الوارث ص٣٤٢.
      - ٥٩) عبد الملك بن عمير ص٢٨٥.
      - ٦٠) عبد الملك بن أبي غنية ص ٣٤٠.
  - ٦١) عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي ص ٣٦١.
    - ٦٢) عبيد الله بن عتبة ص ٣٦١.
      - ٦٣) عبدة بن سليمان ص٧٦.
      - ٦٤) عراك بن مالك ص٣٩٧.
        - ٦٥) عروة بن الزبير ص٣٩.
    - ٦٦) عصام بن قدامة ص٢٥٨.

٦٧) عفان بن مسلم ص١٥٠.

٦٨) عقيل بن شهاب ص١٩٤.

٦٩) عكرمة بن عمار ص٣٧٨.

۷۰) عکرمة مولى ابن عباس ص٩٢.

٧١) علقمة بن وقاص ص١٨٣.

۷۲) على بن رباح اللخمى ص٣٠٨.

۷۳) على بن زيد ص٣١٣.

٧٤) على بن هاشم بن البريد ص٣٤٩.

٧٥) عمر بن أبي سلمة ص ٣٥١.

٧٦) عمرو بن علقمة بن وقاص ص١٨٣.

٧٧) الفضل بن موسى ص٢٩٤.

۷۸) قتیبة بن سعید ص۱٦٤.

٧٩) قيس بن أبي حازم ص٢٥٢.

۸۰) لیث بن سعد ص۱٦٤.

٨١) مبارك بن فضالة ص٢٨٥.

۸۲) مجالد بن سعید ص۲۸٦.

۸۳) محمد بن إسحاق ص ۳٦١.

٨٤) محمد بن أبي حرملة ص١٠٦.

۸۵) محمد بن ثابت بن بنان ص ۳۳۰.

٨٦) محمد بن جعفر، المعروف بغندر ص٢٥٤.

۸۷) محمد بن بشر ص۱۸۲.

٨٨) محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري ص٩١.

٨٩) محمد بن العلاء أبو كريب ص٣٨.

الفه س \_\_\_\_\_\_الفه س

٩٠) محمد بن عمرو بن علقمة ص١٣٦.

٩١) محمد بن مسلم الزهري ص١٠٨.

۹۲) محمد بن معمر ص۱۳۵.

٩٣) مسروق بن الأجدع ص٨٩

٩٤) مسلم بن صبيح أبو الضحى ص٨٨

٩٥) معاوية بن ثعلبة ص٣٤٩.

۹۶) معمر بن راشد ص۱۰۸.

۹۷) موسى بن عقبة ٣٤٣.

۹۸) موسی بن علی بن رباح ص۳۰۷.

٩٩) مؤمل بن إسماعيل ص٥٩.

١٠٠) نافع أبو هرمز ص ٣٣١.

۱۰۱) النضر بن شميل ص ۲۸۱.

۱۰۲) هارون بن إسحاق ص ۲۸۱.

١٠٣) هدبة بن خالد ص٣٤٢.

١٠٤) هشام بن عروة بن الزبير ص٣٩.

١٠٥) الوضاح بن عبد الله اليشكري ص ٣٥١.

١٠٦) وكيع بن الجراح ص٥٨.

۱۰۷) وهب بن جرير بن حازم ص١٧٣.

١٠٨) يحيى بن سعيد الأنصاري ص١٦٤.

١٠٩) يحيى بن سعيد الأموي ص١٤٣.

١١٠) يحيى بن سعيد بن العاص ص١٠٩.

١١١) يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب ص١٤٣.

١١٢) يحيى بن عبد الملك بن حميد ابن أبي غنية ص ٣٤٠.

- ۱۱۳) یحیی بن یحیی ص۱۰۵.
- ۱۱٤) يحيى بن يمان ص٣٣٢.
- ١١٥) يزيد بن أبي حبيب ص٣٩٦.
  - ۱۱۶) یزید بن رومان ص۱۱۹.
  - ۱۱۷) یزید بن هارون ص۱۸۲.
- ۱۱۸) یعقوب بن حمید بن کاسب ص۲۰۵.
  - ۱۱۹) يعقوب بن محمد الزهري ص٣٢٧.
    - ۱۲۰) یونس بن محمد ص۷۶.
    - ١٢١) يونس بن يزيد الأيلى ص٢٠٦.
      - ۱۲۲) ابن عبدوس ص۱٤۲.
      - ١٢٣) أبو إسحاق السبيعي ص٢٠٢.
      - ١٢٤) أبو إسحاق الشيباني ص ٣٤٠.
- ١٢٥) أو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ص١٠٦.
  - ١٢٦) أبو حنيفة ص٣١٢.
  - ١٢٧) أبو عثمان النهدي ص١٨٨.
    - ١٢٨) أبو عوانة ص٣٥١.
  - ١٢٩) أبو قيس مولى عمرو بن العاص ص٣٠٨.

# فهرس الموضوعات

| 0          | نقديم                                         |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>7</b> 7 | تمهيد المسلم                                  |
|            | الفصل الأول:                                  |
|            | من هو رسول الله ﷺ في                          |
| 79         | أحاديث السيدة عائشة                           |
|            | الطائفة الأولى: أحاديث السيدة عائشة في        |
| To         | أن النبي مَرَاطِئِكُ كانت تسحره السحرة        |
|            | الطائفة الثانية: حديث السيدة عائشة في نسيان   |
| 00         | النبي عَنْظِيْكُ لآيات من القـرآن الكـريم     |
|            | الطائفة الثالثة: حديث السيدة عائشة            |
| VY         | في أن للنبـي عَنْالِيُّكُ هــوى               |
|            | -<br>الطائفة الرابعة: حديث السيدة عائشة في أن |
| ۸٥         | النبي عَرَاكِنًا كان سبَّاباً يشتم المسلمين   |
|            | الطائفة الخامسة: حديث السيدة عائشة            |
| ١٠٣        | في حياء النبسي سِلَطْهُ وحشمته                |
|            | الطائفة السادسة: حديث السيدة عائشة            |
|            | في اجتماع النبي مع الشياطين                   |
|            | الطائفة السابعة: حديث السيدة عائشة            |
|            | في ظلمها لسودة                                |
|            | الطائفة الثامنة: حديث السيدة عائشة في أن      |
| ٣٩         | النبي الأكرم ﷺ يجهل بأحكام الإسلام            |

| براءة السيدة عائشة                     | ٤·٨                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        | الطائفة التاسعة: حديث السيدة عائشة في أن النبي عَلَيْكَ |
| ١٤٧                                    | كان يجهل بما لا يجهله أحـد مـن أبنـاء عـصره             |
|                                        | الطائفة العاشرة: حديث السيدة عائشة في أن لسيدنا         |
| 171                                    | محمد عَنْ اللَّهُ شيطاناً، وأنه أسلم                    |
|                                        | الطائفة الحادية عشرة، حديث السيدة عائشة في أن           |
| 174                                    | النبي عَلَيْكُ لم تكن تدمع عينـاه علـى أحــد            |
|                                        | الطائفة الثانية عشرة: حديث السيدة عائشة                 |
| 191                                    | عن حشمة وغيرة وحيـاء سـيدنا رســول الله ﷺ               |
|                                        | الطائفة الثالثة عشرة: حديث السيدة عائشة                 |
| 199                                    | في نوم النبــي مِرَا اللهِ علــي جنابتــه               |
|                                        | الطائفة الرابعة عشرة: حديث السيدة عائشة                 |
| ************************************** | في أصل نبـوة سـيدنا محمـد عَلَيْكُ                      |
|                                        | الطائفة الخامسة عشرة: غضب عائشة                         |
| YT0                                    | من سيد الخلق عَالِينِهِ                                 |
|                                        | الفصل الثاني:                                           |
| Y£T                                    | •                                                       |
|                                        | الفصل الثالث:                                           |
| YY1                                    | التحقيق في بعـض مـا روي للـسيدة عائـشة مـن فـضائل       |
|                                        | الفصل الرابع:                                           |
| ***                                    | الفتنة أشد مــن القتــل                                 |
| 1 17                                   | الفصل الخامس:                                           |
| W A A                                  | خاتمة السيدة عائشة                                      |

## فهرس الكتب والمصادر

#### ١ ـ القرآن الكريم.

- ٢ ـ إثبات عذاب القبر للبيهقي ط الثانية دار الفرقان عمان ١٤٠٥هـ
  - ٣ ـ الآحاد والمثاني للضحاك دار الدراية الرياض ١٤١١هـ
    - ٤ ـ الإحكام لابن حزم ط دار العاصمة القاهرة.
- ٥ ـ الأدب المفرد للبخاري مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٦هـ
  - ٦ ـ أسباب نزول الآيات مؤسسة الحلبي القاهرة ١٣٨٨هـ
    - ٧ ـ أسد الغابة لابن الأثير انتشارات إسماعيليان طهران.
  - ٨ ـ الإصابة لابن حجر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ
  - ٩- إكمال الكمال لابن ماكولا دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
- ١٠ ـ أمالي الحافظ لأبي نعيم الأصبهاني ط الأولى دار الصحابة للتراث ١٤١٠هـ
- ١١ ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري تحقيق محمد طه الزيني طبع مؤسسة الحلبي وشركاه
  - ١٢ \_ أمالي المحاملي ط الأولى المكتبة الإسلامية الأردن ١٤١٢هـ
  - ١٣ ـ الأمثال في القرآن لابن قيم الجوزية ط الأولى دار مكتبة الصحابة ١٤٠٦هـ
    - ١٤ ـ كتاب الأوائل لابن أبي عاصم ط دار للخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت.
      - ١٥ ـ أنساب الأشراف للبلاذري ط الأولى مؤسسة الأعلمي بيروت ١٣٩٤هـ
        - ١٦ ـ الأنساب للسمعاني ط الأولى دار الجنان بيروت ١٤٠٨هـ
- ١٧ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاشاني ط الأولى مكتبة الحبيبية باكستان
  - ٩٠٤١هـ

القاهرة ١٣٧٨هـ

- ١٨ ـ بداية المجتهد لابن رشد ط دار الفكر ١٤١٥هـ
- ١٩ ـ البداية والنهاية لابن كثير طبع دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٨هـ

٢٠ ـ بغية الباحث للحارث بن أبي أسامة تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني دار الطلائع.
 ٢١ ـ تاج العروس للزبيدي ط دار الحياة بيروت.

٢٢ ـ تاريخ ابن معين للدارمي تحقيق الدكتور محمد أحمد نور سيف دار المأمون للتراث دمشق.

٢٣ ـ تاريخ ابن معين للدوري دار القلم بيروت.

٢٤ ـ تاريخ أسماء الثقات لعمر بن شاهين الدار السلفية الكويت ١٤٠٤هـ

٢٥ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٧هـ

٢٦ ـ تاريخ جرجان للسهمي ط الرابعة دار الكتب بيروت ١٤٠٧هـ

٢٧ ـ تاريخ خليفة بن خياط للعصفري ط دار الفكر بيروت ١٤١٤هـ

۲۸ ـ التاريخ الصغير للبخاري دار المعرفة بيروت ١٤٠٦هـ

٢٩ ـ تاريخ الطبري مؤسسة الأعلمي بيروت.

٣٠ ـ التاريخ الكبير للبخاري ط المكتبة ا لإسلامية ديار بكر.

٣١ ـ تاريخ المدينة لابن شبة النميري دار الفكر قم المقدسة ١٤١٠هـ

٣٢ ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر طبع دار الفكر بيروت ١٤١٥هـ

٣٣ ـ تاريخ اليعقوبي ط دار صادر بيروت.

٣٤ ـ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ط دار الكتب العلمية بيروت.

٣٥ ـ التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا النووي ط الثالثة دار ابن حزم بيروت ١٤١٤هـ

٣٦ ـ التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي ط الأولى مكتب الإعلام الإسلامي ١٤٠٩هـ

٣٧ ـ تحفة الأحوذي المباركفوري ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠هـ

٣٨ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي مكتبة الحرم المكي مكة المكرمة ١٣٧٤هـ

٣٩ ـ التعديل والتجريح لسليمان الباجي بتحقيق أحمد لبزار.

٤٠ ـ تفسير الجلالين ط دار المعرفة بيروت.

٤١ ـ تفسير ابن كثير دار المعرفة بيروت ١٤١٢هـ

٤٢ ـ تفسير القرطبي دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٥هـ

٤٢ - تفسير مجاهد ط مجمع البحوث الإسلامية إسلام آباد باكستان.

٤٤ ـ تفسير مجمع البيان للطبرسي ط الأولى مؤسسة الأعلمي بيروت ١٤١٥هـ

٤٥ ـ تقريب التهذيب لابن حجر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ

٤٦ ـ تنوير الحوالك للسيوطي ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ

٤٧ ـ تلخيص الحبير لابن حجر دار الفكر بيروت.

٤٨ ـ تهذيب الكمال للمزي مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٦هـ

٤٩ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر ط الاولى دار الفكر ١٤٠٤ هـ

٥٠ ـ الثقات لابن حبان مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ١٣٩٣هـ

٥١ ـ جامع البيان لابن جرير الطبري ط دار الفكر بيروت ١٤١٥هـ

٥٢ ـ الجرح والتعديل لشيخ الإسلام الرازي دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ١٣٧١هـ

٥٣ ـ الجوهر النقي للمارديني ط دار الفكر بيروت.

٥٤ ـ خصائص أمير المؤمنين علطُّالِه للنسائي مكتبة نينوي الحديثة.

٥٥ ـ خلق أفعال العباد للبخاري ط الأولى مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٤هـ

٥٦ ـ زاد المسير لابن الجوزي دار الفكر بيروت ١٤٠٧هـ

٥٧ ـ الدر المنثور للسيوطي طبع جدة ١٣٦٥ هـ

٥٨ ـ كتاب الدعاء للطبراني ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٣هـ

٥٩ ـ دلائل النبوة الإسماعيل بن محمد الأصبهاني دار طيبة الرياض ١٤٠٩هـ

، ت در س اللبوه مرسماسين بن مسلم لله من السيوطي دار ابن عفان السعودية الخبر ١٤١٦هـ ١٠٠ الديباج على مسلم لجلال الدين السيوطي دار ابن عفان السعودية الخبر ١٤١٦هـ

٦٦ ـ ذخائر العقبي مكتبة القدسي مصر ١٣٥٦ هـ

٦٢ ـ الذرية الطاهرة النبوية لمحمد بن أحمد الدولابي الدار السلفية الكويت ١٤٠٧هـ

٦٣ ـ ذكر أخبار أصبهان للحافظ الأصبهاني ليدن ١٩٣٤م.

٦٤ ـ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٧هـ

٦٥ ـ سبل السلام لابن حجر ط الرابعة مكتبة مصطفى الحلبي القاهرة ١٣٧٩هـ

٦٦ ـ سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ

٦٧ ـ سنن ابن ماجة تعليق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بيروت.

٦٨ ـ سنن أبي داود الأشعث السجستاني تحقيق سعيد محمد اللحام دار الفكر بيروت.

٦٩ ـ سنن الترمذي دار الفكر بيروت ١٤٠٣هـ

٧٠ ـ سنن الدارقطني ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٧هـ

٧١ ـ سنن الدارمي مطبعة الاعتدال دمشق.

٧٢ ـ سنن النسائي دار الفكر بيروت ١٣٤٨هـ

٧٣ ـ السنن الكبرى للبيهقى دار الفكر بيروت.

٧٤ السنن الكبرى للنسائي دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ

٧٥ ـ كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم المكتب الإسلامي بيروت ١٤١٣هـ

٧٦ ـ سؤالات ابن أبي شيبة ط الأولى مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٤هـ

٧٧ ـ سؤالات الآجري لأبي داود مكتبة دار الاستقامة مكة المكرمة ١٤١٨هـ

٧٨ ـ سؤالات البرقاني ط مكتبة القرآن القاهرة.

٧٩ ـ سؤالات حمزة للدارقطني مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٤هـ

٨٠ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٣هـ

٨١ ـ السيرة النبوية لابن كثير دار المعرفة بيروت ١٣٩٦هـ

٨٢ ـ سيرة النبي عَنْ اللَّهِ لابن هشام مكتبة محمد على صبيح القاهرة ١٣٨٣هـ

٨٣ ـ شرح الرضى على الكافية جامعة قاريونس ١٣٩٨هـ

٨٤ ـ شرح مسند أبي حنيفة دار الكتب العلمية بيروت.

٨٥ ـ شرح مسلم للنووي دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٧ هـ

٨٦ ـ شرح معاني الآثار عبد الملك بن سلمة دار الكتب العلمية ط الثالثة بيروت ١٤١٦هـ

٨٧ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وشركاه

۸۷۳۱هـ

٨٨ ـ الشمائل المحمدية للترمذي ط الأولى مؤسسة الثقافة الإسلامية ١٤١٢هـ

٨٩ ـ الصحاح للجوهري ط الرابعة دار العلم للملايين بيروت ١٤٠٧هـ

٩٠ - صحيح ابن خزيمة ط الثانية المكتب الإسلامي ١٤١٢هـ

٩١ - صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤هـ

٩٢ ـ صحيح البخاري دار الفكر بيروت ١٤٠١هـ

- ٩٣ ـ صحيح مسلم دار الفكر بيروت.
- ٩٤ ـ الضعفاء الصغير للبخاري ط الأولى دار المعرفة بيروت ١٤٠٦هـ
  - ٩٥ ـ الضعفاء الكبير للعقيلي دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ
- ٩٦ \_ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ط الأولى دار المعرفة بيروت ١٤٠٦هـ
  - ٩٧ ـ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد دار صادر بيروت.
- ٩٨ ـ طبقات المحدثين بأصبهان ابن حيان أبي الشيخ الأنصاري مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٢هـ
  - ٩٩ ـ العلل لأحمد بن حنبل ط الأولى المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٨ هـ
    - ١٠٠ ـ علل الدارقطني دار طيبة الرياض ١٤٠٥هـ
  - ١٠١ ـ عون المعبود للعظيم آبادي ط الثانية دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ
    - ١٠٢ ـ كتاب العين للفراهيدي ط الثانية دار الهجرة إيران ١٤٠٩هـ
    - ١٠٣ ـ غريب الحديث للحربي ط الأولى دار المدنة للطباعة جدة ١٤٠٥هـ
  - ١٠٤ ـ غريب الحديث لابن سلام ط الأولى دار الكتاب العربي بيروت١٣٩٦هـ
  - ١٠٥ ـ غريب الحديث لابن قتيبة ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨هـ
- ١٠٦ ـ الفايق في غريب الحديث لجار الله الزمخشري ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٧هـ
  - ١٠٧ ـ فتح الباري الطبعة الثانية دار المعرفة بيروت.
  - ١٠٨ ـ فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي دار الفكر بيروت.
    - ١٠٩ ـ فتح القدير للشوكاني ط دار عالم الكتب.
  - ١١٠ ـ فضائل سيدة النساء لعمر بن شاهين ط الأولى مكتبة التربية الإسلامية القاهرة ١٤١١هـ
    - ١١١ ـ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل دار الكتب العلمية بيروت.
      - ١١٢ ـ فقه السنة لسيد سابق ط الكتاب العربي بيروت.
  - ١١٣ ـ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ط الأولى جامعة المدرسين قم المقدسة ١٤١٢هـ
    - ١١٤ ـ كتاب الفتن لنعيم بن حماد ط دار الفكر بيروت ١٤١٤هـ
    - ١١٥ ـ الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر الضبي ط الأولى دار النفائس بيروت ١٣٩١هـ
      - ١١٦ \_ الفوائد لابن منده ط الأولى دار الصحابة للتراث ١٤١٢هـ

١١٧ - قصص الأنبياء لابن كثير ط الأولى دار الكتب الحديثة مصر ١٣٨٨هـ

١١٨ ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي دار الفكر بيروت ١٤٠٩هـ

١١٩ ـ كشاف القناع لمنصور البهوتي ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ

١٢٠ ـ كشف الخفاء للعلجوني ط الثانية دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨هـ

١٢١ ـ كشف الظنون حاجب خليفة ط بيروت دار إحياء التراث العربي.

١٢٢ ـ كنز العمال للمتقي الهندي ط مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٩هـ

١٢٣ ـ لباب النقول للسيوطي ط دار الكتب العلمية بيروت.

١٢٤ ـ لسان العرب ط الأولى دار إحياء التراث العربي بيروت ١٤٠٥هـ

١٢٥ ـ لسان الميزان لابن حجر مؤسسة الأعلمي بيروت ١٣٩٠هـ

١٢٦ ـ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان طبع المكتية العزيزية حيدر آباد ١٩٧٠م.

١٢٧ ـ مجمع البحرين للطريحي ط الثانية دار مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١٤٠٨هـ

١٢٨ ـ مجمع الزوائد للهيثمي دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨هـ

١٢٩ ـ المجموع في شرح المهذب للنووي ط دار الفكر بيروت.

١٣٠ ـ المحلى لابن حزم ط دار الفكر بيروت.

١٣١ ـ معانى القرآن للنحاس ط الأولى جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٨هـ

١٣٢ ـ مختار الصحاح لابن عبد القادر ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ

١٣٣ ـ المدونة الكبرى لمالك صاحب المذهب ط دار السعادة مصر.

١٣٤ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري طبع دار المعرفة بيروت ١٤٠٦هـ

١٣٥ ـ مسند ابن الجعد ط الثانية دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٧هـ

١٣٦ ـ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني ط الأولى مكتبة الكوثر الرياض ١٤١٥هـ

١٣٧ ـ مسند أبي داود الطيالسي دار الحديث بيروت.

۱۳۸ ـ مسند أبي يعلى دار المأمون للتراث دمشق.

۱۳۹ ـ مسند أحمد بن حنبل دار صادر بيروت.

١٤٠ ـ مسند أسامة بن زيد للبغوى ط الأولى دار الضياء الرياض ١٤٠٩هـ

١٤١ ـ مسند إسحاق بن راهويه مكتبة الإيمان المدينة المنورة ١٤١٢هـ

١٤٢ ـ مسند الحميدي ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٩هـ

١٤٣ ـ مسند سعد بن أبي وقاص ط الأولى دار البشائر الإسلامية بيروت ١٤٠٧هـ

١٤٤ ـ مسند الشاميين للطبراني مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٧هـ

١٤٥ ـ كتاب المسند للشافعي ط دار الكتب العلمية بيروت.

١٤٦ ـ مسند عائشة للسجستاني ط الأولى مكتبة الأقصى الكويت ١٤٠٥هـ

١٤٧ ـ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان دار الوفاء القاهرة ١٤١١هـ

١٤٨ ـ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي دار الفكر بيروت ١٤٠٩هـ

١٤٩ ـ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المجلس العلمي.

١٥٠ ـ معجم البلدان للحموي ط دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٩هـ

١٥١ ـ المعجم الكبير للطبراني الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي بيروت.

١٥٢ ـ المعجم الصغير للطبراني ط دار الكتب العلمية بيروت.

١٥٣ ـ المعجم الأوسط للطبراني ط دار الحرمين ١٤١٥هـ

١٥٤ ـ معجم ما استعجم للبكري ط الثالثة عالم الكتب بيروت ١٤٠٣هـ

١٥٥ ـ معرفة الثقات للعجلي مكتبة الدار المدينة المنورة ١٤٠٥هـ

١٥٦ ـ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري دار الآفاق الجديدة بيروت ١٤٠٠هـ

١٥٧ ـ المغني لعبد الله بن قدامه دار الكتاب العربي بيروت.

١٥٨ ـ مفردات غريب القرآن للراغب للأصفهاني ط الأولى دفتر نشر الكتاب ١٤٠٤هـ

١٥٩ ـ مقدمة ابن الصلاح للشهروزي ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٦هـ

١٦٠ ـ مقدمة فتح الباري ط الثانية دار المعرفة بيروت.

١٦١ ـ المناقب للخوارزمي طبع جامعة المدرسين قم المقدسة ١٤١١هـ

١٦٢ \_ منتخب مسند عبد بن حميد مكتبة النهضة العربية بيروت ١٤٠٨هـ

١٦٣ \_ المنفردات والوحدان لمسلم صاحب الحديث.

١٦٤ ـ من لم يرو عنه غير واحد للنسائي ط الأولى دار المعرفة بيروت ١٤٠٦هـ

١٦٥ ـ من له رواية في كتب الستة للذهبي مؤسسة علوم القرآن جدة ١٤١٣هـ

١٦٦ ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ط دار الكتب العلمية بيروت.

١٦٧ - موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر لعبد المنعم الحفني ط الأولى مكتبة مدبولي القاهرة ١٤٢٣هـ

١٦٨ ـ ميزان الاعتدال للذهبي دار المعرفة بيروت ١٣٨٢هـ

١٦٩ ـ الناسخ والمنسوخ للسدوسي ط الثالثة مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٩هـ

١٧٠ ـ ناسخ الحديث ومنسوخه لعمر بن شاهين ط الأولى دار المنار ١٤٠٨هـ

١٧١ ـ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ

١٧٢ ـ نيل الأوطار للشوكاني ط دار الجليل بيروت ١٩٧٣م.

١٧٣ - كتاب الوفاة للنسائى ط مكتبة التراث الإسلامي القاهرة.

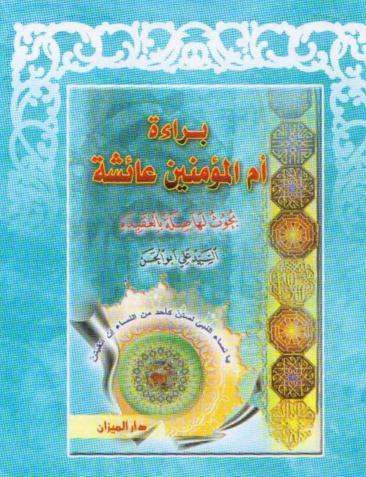

﴿ الكنة الخصصية للرد على الوهابية ﴾